الجُزوُ الرَّابع

مخوره محت الطهاجي

النسّا شِسرَ المُلكَسَّكِبَة (الأيرِ الأمير لحَهاجها الحاج دياضالشيخ بنيالتالخالجين

## حرف الفاف

#### ﴿ باب القاف مع الباء ﴾

- ﴿ قبب ﴾ ( ه ) فيه « خَيْر الناس القُبِيَّون » سئل عنه ثعلب ، فقال : إن صح فهُم الذين يَسْرُدُون الصَّومَ حتى تَضْمُرَ بطُونهم . والقَبَب: الضَّمْرُ وُخمص البطن .
  - (س) ومنه حديث على في صفة امرأة « إنها جَدَّاه قَبَّاء » القَبَّاء : الخميصة البَطْن .
- [ ه ] وفى حديث عمر « أَمَر بضَرْب رجُل حَدَّا ثَم قال : إِذْ قَبَّ ظَهْرُهُ فَرُدُّوه » أَى إِذَا اللهُ الْذَمَلَت آثارُ ضَرْبه وجَفَّت ، مِن قَبَّ اللحمُ والتَّمْرُ إِذَا يَبِسَ ونَشِف .
- \* وفى حديث على «كانت درْعُه صَدْراً لا قَبَّ لها » أى لا ظَهْرَ لها ؛ سُمِّىقَبًا لأن قِوامَها به ، من قَبِّ البَكرة ، وهي الخشبة التي في وسَطِها وعلمها مَدارُها .
- \* وفي حديث الاعتكاف « فرأى قُبَةً مضرو به في المسجد » القُبَّـة من الحيام : بَيْتُ صغير مُسْتدير ، وهو من بيوت العرب .
- ﴿ قبح ﴾ \* فيه « أَقْبَحُ الأسماء حَرْبُ ومُرَّة » القُبْح: ضد الحسن. وقد قَبُح يَقْبُحُ فهو قبيح. وإنماكانا أَقْبَحَهَا؟ لأن الحرْب بما يُتفاءَلُ بها وتُكْره لما فيها من القَتْل والشرِّ والأذَى . وأما مُرَّة ؛ فلا نه من المرارة ، وهو كريه بَفِيض إلى الطباع ، أو لأنه كُنْيَة إبليس ، فإن كُنْيَة أبو مُرَّة .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « فعنده أقول فلا أُقبَّحُ » أى لا يَرُدْ على قولى ، لِمَيْله إلى وكرامَتى عليه . يقال: قَبَّحْتُ فُلانا إذا قُلْتَ له : قَبَّحَكُ الله ، من القَبْح ، وهو الإبعاد .
  - ( ه ) ومنه الحديث « لا تُقَبِّحُوا الوَجْه » أَى لا تَقُولُوا : قَبَّح اللهُ وجْه ُ فَلان .
- وقيل: لا تَنْسبوه إلى القُبْح: ضِدّ الْحُسن؛ لأن الله صَوَّره، وقد أَحْسَن كُلَّ شيء خَلْقه.
- (ه) ومنه حدیث عمَّار « قال لِمَن ذَكَر عائشة : اسْكُت مَقْبُوحا مَشْقُوحاً مَنْبُوحا » أَى مُنْعَداً .

- \* ومنه حديث أبي هريرة « إنْ مُنع قَبَّح وكَلَح » أي قال له : قَبَّح الله وجْهَك.
- ﴿ قبر ﴾ \* فيه « نَهى عن الصلاة في المَقْبُرة » هي موضع دَفْن المَوْتَى ، وتُضَمّ باوُها وتُفْتَـح. وإنما نَهَى عنها لاخْتِلاط تُرابها بصديد المَوْتَ ونجاساتهم، فإن صَلَّى في مكان طاهر منها صحَّت صلاتُه.
- \* ومنه الحديث « لا تَجْعَلُوا بيوتكم مَقَا بِرَ » أَى لا تَجَعلوها لَـكُم كَالْقُبُور ، فلا تُصَلُّوا فيها ، لأن العبد إذا مات وصار في قَبْره لم يُصَلَّ ، ويَشْهَد له قوله : « اجْعَلوا من صلاتِ مَ فَي بيو تِسكم ، ولا تَتَّخذوها قُبُورا » .

وقيل: معناه لا تَجملوها كالمَقابِر التي لا تجوز الصلاة فيها ، والأوَّل أوْجُه .

- (س) وفى حديث بنى تميم « قالوا للحَجَّاج \_ وكان قد صَلَب صالح بن عبد الرحمن \_ أَقْ بِرُنا صالح الله عنه الرحمن \_ أَقْ بِرُنا صالحا » أَى أَمْ كُنَّا من دَفْنه فى القبر . تقول : أَقْ بَرْتُهُ إِذَا جَمَلتَ له قَبْراً ، و قَبَرْتُهُ إِذَا دَفَنْتُهُ .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « أن الدجَّالَ وُلِدَ مَقْبُورا \_ أراد وَضَعَتْهُ أُمَّهُ وعليه جِلْدة مُصْمَنَة ليس فيها نَقْبُ (١) \_ فقالت قابِلَتُهُ: هـذه سِلْعَة وايس وَلَداً ، فقالت أمَّه : فيها وَلَدْ وهو مَقْبُور [ فيها] (٢) فشَقُوا عنه (٦) فاسْتَهَلَّ » .
- ﴿ قبس ﴾ (س) فيه « من اقْتَبَسَ عِلْما من النَّجوم اقْتَبَسَ شُعْبةً من السَّحْر » قَبَسْتُ العَلْمَ واقْتَبَسْتُهُ إذا تَمَلَّمْتُهَ . والقَبَسَ : الشَّمْلةُ من النار ، واقْتِباسُها : الأُخْذُ منها .
- \* ومنه حديث على «حتى أوْرَى قَبَساً لِقا بِس » أَى أَظْهِرَ نُوراً من الحق لطالبِه . والقا بِس: طالبُ النار ، وهو فاعل من قَبَس .
  - \* وَمَنه حديث العِرْ بَاض « أَتَيْناكُ زَائْرِينَ وَمُقْتَدِسِينَ » أَى طالبي العلم .
- \* وحدیث عقبة بن عامر « فإذا راح أَقْبَسْناه ماسَمِمْنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم» أی أَعْلَمْناه إِيَّاه .
- ﴿ قبص ﴾ ( ه ) فيــه « أن ُعمر أتاه وعنده قِبْص من الناس » أى عدد كثير ، وهو فِعْل بمعنى مفعول ، من القَبْص · يقال : إنهم لَني قِبْص الحَصَى .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « ثقب » بالثاء المثلثة . (٢) من الهروى ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه » وأثبت مافي ١، واللسان، والهروى.

- (س) ومنه الحديث « فتَخُرُج عليهم قُوا بِسُ » أي طَوارَّف وجَماعات ، واحِدها (١) قابصة
- (ه) وفيه «أنه دعا بتَمْرُ فَجعل بِلالْ يَجِيء به قُبَصًا قُبَصًا » هي َجَمْع قُبْصَة (٢) ، وهي ما ُقبِصَ، كالنُرْ فة لِل غُرُف . والقَبْص : الأخذُ بأطراف الأصابِ .
- \* ومنه حديث مجاهـد « في قوله تعالى « وآ تُوا حقَّه يومَ حَصادِه » يعنى القُبَص التي تَعْطَى الفقر اء عند الحصاد » .
- هكذا ذكر الزمخشرى حديث بلال و مجاهد فى الصاد المهملة . وذكرها غير ُه فى الضاد المعجمة ، وكلاها جائزان (٣) و إن اختلفا .
- (س) ومنه حــدبث أبى ذَرّ « انْطَلَقْتُ مع أبى بكر فَفَتَح بابا فَجعل يَقْبِصُ لى من زَبيب الطائف ».
  - (س) وفيه « مِن حين قَبَص » أى شَبَّ وارتفع . والقَبَص: ارْتِفاع في الرأس وعِظَمْ .
- \* وفى حديث أسماء « قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام ، فسألَى : كيف بَنُوك ؟ قُلْت: رُيْقبَصُون قَبْصاً شديدا ، فأعطانى حَبَّةً سَوْداء كالشُّونِيزشِفاء لهم ، وقال : أمّا السامُ فلا أشْنى منه » رُيقبَصُون : أى يُجْمَع بعضُهم إلى بعض من شدّة الُحلَّى .
- \* وفي حديث الإسراء والنُبراق « فَعَمِلَت بأذُ نَيْها وَقَبَصَت » أَى أَسْرَعَت . يقال : قَبَصَت الدابَّة تَقْبِص قَبَصًا وَقَبَاصَة إذا أَسْرِعَت . والقَبَص : الخِفَّة والنَّشاط .
- (س) وفي حديث المعتدّة للوفاة «ثم تُؤتَى بدابَّةٍ ؛ شاةٍ أو طَيْرٍ فَتَقْبِص به »قال الأزهرى: رواه الشافعي بالقاف والباء الموحَّدة والصاد المهملة : أى تَعْدُو مُسْرِعةً نحو مَنْزل أبَويْها ، لأنها كالمُسْتَحْيِيَة من قُبْح مَنظَرِها . والمشهور في الرواية بالفاء والتاء المُمَنَّاة والضاد المعجمة . وقد تقدم (١٠) .

<sup>(</sup>١) فى ١ « واحدتها » . (٢) فى الهروى « قَبْصة » بالفتح . قال فى القاموس : « القُبْضة ، بالفتح والضم » . (٣) فى الأصل : « وكلاها واحد وإن اختلفا » والمثبت من ١ ، واللسان . (٤) ص ٤٥٤ من الجزء الثالث .

- ﴿ قبض ﴾ \* في أسماء الله تعالى «القابض » هو الذي يُمسك الرزق وغيرَه من الأشياء عن العباد بلُطْفه وحِكْمَته ، ويَقْبِض الأرْواح عند المَمات .
- \* ومنه الحديث « يَقْبِضِ اللهُ الأرضَ ويَقْبِضِ السماء » أَى يَجْمَعُهَا . وقُبِضِ المريضُ إِذَا تُوُفِّقَ ، وإذا أَشْرَف على المَوْت .
- \* ومنـه الحـديث « فأرسَلْتُ إليـه أنّ ابْنَا لِي تُبض » أرادت أنه في حال القَبْض ومُعاكِلة النَّزع .
- (س) وفيه « أنّ سَعْداً قَتَل يوم بدر قَتِيلاً وأَخَذَ سَيْفه ، فقال له : أَلْقِه في القَبَض » القَبَض بالتحريك بمعنى المُقْبوض ، وهو ما ُجِمع من الغَنيمة قبل أن تُقْسَم .
  - (س) ومنه الحديث «كان سَلْمانُ على قَبَضِ من قَبَض الْهَاجِرين » .
- (س) وفى حديث حُنين « فأخَذَ قُبِصَة من التُّراب » هو بمعنى المُقْبوض ، كالغُرفة بمعنى المُغروف ، وهى بالضم الاسْم ، وبالفتح المَرّة . والقَبْض : الأخْذُ بجميع الكَفّ .
  - \* ومنه حديث بلال والتمر « فجعل يَجيء [ به ] (١) قُبَضًا قُبَضًا ».
  - \* وحديث مجاهد « هي القُبَضِ التي تُعطّي عند الحصادِ » وقد تقدّما مع الصاد المهملة .
- (س) وفيه « فاطمة ُ بَضْعة ۗ مِنِّى ، يَقْبِضُنى ماقَبَضَها » أَى أَكْرَهُ مَاتَـكُرَهُه ، وأَنَجَمَّع مما تَتَجَمَّع (٢) منه .
- ﴿ قَبَط ﴾ ( ه ) فى حديث أسامة «كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّة ( ٢ ) » القُبْطِيَّة : الثَّوب من ثياب مِصْر رَقيقة بَيْضاء ، وكأنه منسوب إلى القِبْط ، وهُم أهل مِصر . وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب . وهذا فى الثياب ، فأمّا فى الناس فقِبْطى ، بالكسر .
  - \* ومنه حديث قَتْل ابن أبي الْحَقَيْق « مادَلَّنا عليه إلاَّ بَياضُه في سَواد الليل كأنه قُبْطِيَّة » .

<sup>(</sup>١) من : ١ ، واللسان ، ومما سبق في ( قبص ) .

<sup>(</sup>٢) في ١ ، واللسان : « وأنجمع مما تنجمع منه » والمثبت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الهروي : « ثوبا قبطية » .

- \* ومنه الحديث « أنه كَسا امرأةً قُبْطِيَّةً فقال : مُرْها فلْتَتَخَذِ تَحْتَهَا غِلَالَة لا تَصِفُ حَجْم عِظامِها » وَجَمْمُها القَباطِيّ .
  - \* ومنه حديث عر « لا تُلْبِسوا نساءكم القَباطِيَّ ، فإنه إنْ لا يَشِفُّ فإنه يَصِفُ » .
    - \* ومنه حديث ابن عمر «أنه كان يُجَلِّلُ بُدْنَه القَباطِيَّ والأنْماط ».
- ﴿ قَبِع ﴾ (ه) فيه «كانت قَبِيعة سَيْف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فَضَّة » هي التي تكون على رأس قائم السَّيف. وقيل: هي ماتحت شارِبَي السَّيف.
- (ه) وفى حديث ابن الزبير «قاتلَ (۱) اللهُ فُلانًا ؛ضَبَح ضَبْحةَ الثَّمْلُب،وقَبَع قَبْعةَ القُنْفُذ » قَبَع : إذا أَدْخَل رأسَه واسْتَخْفى ، كما يَفْمل القُنْفُذ .
- \* وفي حديث قُتَيبة « لمَّا وَلِي خُراسان قال لهم : إنْ وَلِيَــكُم والْ رَؤُوفُ بَكُم ُقُلْتُم : قُبَاع بن ضَبَّة » هو رجُل كان في الجاهِلية أحمَق أهل زَمانِهِ ، فضُرِب به لَلْمَل .
- [ ه ] وأما قولُهم للحارِث بن عبدالله : «القُباَع» ؛ فلا نَهْ وَلِى البَصْرة فَغَيَّر مَكَايِيلَهم ، فَنَظَر إلى مِكْيالَ مِهْذَا لَقُباع ، فَلُعِّب به واشْتَهَر. إلى مِكْيالَ مَهْذَا لَقُباع ، فَلُعِّب به واشْتَهَر. يقال : قَبَعْتُ الْجُوالَق إذا ثَنَيْتَ أطرافه إلى داخل أو خارج ، يُريد : إنه لَذُو قَعْر .
- (س) وفى حــديث الأذان « فذَكَرُوا له القُبْع » هــذه اللفظة قد اخْتُلف فى ضبطها ، فرُويت بالباء والتاء [ والثاء (٢) ] والنون ، وسَيَجىء بيانُها مُسْتَقْصًى فى حرف النون ، لأن أكثر ماتُرُوك بها .
- ﴿ قَبَعْثُرَى ، فَحَمَلَنَى عَلَى خَافِيةٍ مِنْ خَوَافِيهِ » الْقَبَعْثَرَى ، فَحَمَلَنَى عَلَى خَافِيةٍ مِن خَوَافِيهِ » القَبَعْثَرَى : الضَّخم العظيم .
- ﴿ قبقب ﴾ (س) فيله ﴿ مَن وُقِيَ شَرَّ قَبْقَبِه ، وذَبْذَبِه ، ولَقُلْقِهِ ، دَخَل الجنة » القَبْقَبُ : البَطْنُ ، من القَبْقَبة : وهو صَوْت يُسْمَع من البطن ، فَكَأَنْها حَكَاية ذلك الصَّوت. ويُرْوَى عن عمر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قَتَلَ » والتصحيح من: ١، واللسان، والهروى، ومما سبق في ( ضبح ).

<sup>(</sup>٢) تكلة من اللسان ، ومما يأتى في (قنع).

- ﴿ قبل ﴾ (ه) في حديث آدم عليه السلام « إنّ الله خَلَقَهُ بِيَده ثم سَوّاه قِبَلاً » وفي رواية « إنّ الله كلَّه قِبَلاً » أي عِيانا ومُقابَلة ، لامِن وَراء حِجاب ، ومن غير أن يُولِّي أَمْرَه أو كلامَه أحداً من ملائكته (١).
- (ه) وفيه «كان لِنَمْله قِبالان » القِبال : زِمام النَّمْل ، وهو السَّير الذي يكون بين الإصبَمين (۲). وقد أُقبل نَمْلَه وقابَلها .
- ( ه ) ومنه الحديث « قابِلوا النِّمَال » أى اعْمَلوا لها قِبالاً.ونَمْلُ مُقْبَلة إذا جَمَلْتَ لها قِبالاً، ومَقْبولة إذا شَدَدْت قِبالَهَا .
- (ه) وفيه « نَهَى أَن يُضَحَّى بَمُقَابَلَة أَو مُدابَرَة » هى التى 'يَقْطَع من طَرَف أَذُنِهَا شىء ثم 'يُترك مُمَلَّقا كأنه زَنَمة ، واسْم تلك السِمة القُبْلة والإِقْبالة .
- ( ه ) وفى صِفة الغَيْث « أرضُ مُقْبِلَة وأرض مُدْبِرَة » أى وَقَع المطَر فيها خِطَطًا ولم يكن عامًا .
- \* وفيه « ثم يُوضَع له القَبُول فى الأرض » هو بفتح القاف : اَلَحَبَّة والرِضا بالشيء ومَيْلَ النَّفْس إليه .
- [ ه ] وفى حديث الدجّال « ورأى دابّة يُوارِيها شَعَرُها أَهْدَب القُبال » يريد كثرة الشَّعْر في تُعِبالِها . القُبال : الناصية والعُرْف ؛ لأنهما اللذان يَسْتَقْبِلان الناظِر َ . وُقبال كل شيء وُقبُله : أوّلُه وما اسْتَقْبَلك منه .
- ( ه ) وفى أشراط الساعة « وأنْ يُرَى الهلالُ قَبَلًا » أَى يُرى ساعة ما يَطْلُع ، لِعظَمِهِ وَوُضُوحِهِ من غير أَنْ يُتَطَلَّب ، وهو بفتح القاف والباء .
  - [ه] ومنه الحديث (٢) « إنَّ الحَقُّ بِقَبَلَ (١) » أي واضحُ لك حيث تَرَ اه .
  - (١) قال الهروى : « ويجوز فى العربية : قَبَلاً ، بفتح القاف ، أى مستأنفا للـكلام » .
  - (٢) عبارَة الهروى : « بين الإصبع الوسطى والتي تليها » وكذا في الصِّحاح والقاموس .
- (٣) الذى فى اللسان ، حكايةً عن ابن الأعرابي : « قال رجل من بنى ربيعة بن مالك : إن الحق بِقَبل ، فمن تعدّاه ظَلم ، ومن قصَّر عنه عجز ، ومن انتهى إليه اكتفى » .
  - (٤) فى الأصل : « إن الحق قبل » والمثبت من ١ ، واللسان ، والهروى .

- (س) وفى حديث صفة هارون عليه السلام « فى عينَيه قَبَلُ » هو إقْبال السَّواد على الأنف. وقيل : هو مَيْل كَالْحُول .
- \* ومنه حديث أبى رَيْحانة « إِنّى لأجِدُ فى بعض ما أُنزِل من الكُتب : الأَقْبَل القَصِيرُ القَصَرة ، صاحبُ العِراقَين ، مُبَدِّل الشَّنَّة ، يَلْمَنَهُ أَهلُ السَّمَاء والأَرض ، وَبْلُ له ثم وَيْلُ له » الأَقْبَل : من القَبَل الذي كأنه يَنْظر إلى طَرَف أَنْه .
  - وقيل: هوالأُفْحَج، وهو الذي تَتَدانى صُدور قَدَمَيْهُ ويتباعد عَقِباهُا .
  - ( ه ) وفيه « رأيت عَقيلاً يَقْبَلُ غَرْبَ زَمْزِم » أَى يَتَلقَّاها فيأخُذَها عند الاسْتقاء.
    - [ ه ] ومنه « قَبِلَت (١٠) القابِلةُ الولدَ تَقْبَله » إذا تَلَقَتَه عند ولادته من بطن أمّه .
- (س) وفيه «طَلَقُوا النّساء لِقِبُلُ عِدَّتِهِنَ » وفي رواية « في قُبُلُ طُهْرِ هِنَ » أَى في إقْبالِهِ وأُوّله ، [و] (٢) حين يُمْكُنُها الدُّخول في العِدَّة والشُّروع فيها ، فتـكون لها تَحْسُوبةً ، وذلك في حالة الطُّهر . يُقال : كان ذلك في قُبُلُ الشِّتاء : أَى إقباله .
- (س) وفي حديث المزارعة « يُسْتَثْنَى ما على المَاذِيانَاتِ ، وأَقْبَال اَلجَدَاوِل » الأقبال: الأوائل والرؤوس، جَمْع قَبْل ، والقُبْل أيضا: رأس الجبل والأكمة ، وقد يكون جمع قَبَل لِي التحريك وهو الككلا في مَواضع من الأرض ، والقبَل أيضا: ما اسْتَقْبلك من الشيء .
- (س) وفى حديث ابن جُرَيج « قُلت لعَطاء : مُحْرِمٌ قَبَضَ عَلَى قُبُلُ امرأَتِه ، فقالَ : إذا وَعَلَ إلى ما هُنالكِ فعليه دَمْ » القُبُلُ بضمتين : خِلافُ الدُّبُرُ ، وهو الفَرْج من الذكر والأنثى . وقيل : هو للأنثى خاصَّة ، ووَغَل إذا دَخَل.
- (س) وفيه « نسألك من خير هذا اليوم وخير ما قَبْله وخير ما بَعْده ، ونعوذ يك من <del>هر</del> هذا اليوم وخير ما قبُله وخير ما قبُله و ألك من <del>هر هذا اليوم و شرع الله على الحسنة التي قدّمها فيه ، والوقّت و إن مَضَى فَتَبَعَتُهُ باقية . والاسْتِعاذة منه : هي طَلَب العَنْو عن ذَنْب قارَفَه فيه ، والوّقْت و إن مَضَى فَتَبَعَتُهُ باقية .</del>

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « قَبَّلت... تُقَبِّله » بالتشديد . والتصحيح من : ١ ، واللسان، والهروى، والمصباح. (٢) من ١ ، واللسان . (٣) فى الأصل : « مثاله » . وفى اللسان : « سؤالُه خَيْرَ » وأثبتُ قراءة ١ .

- (س) وفى حديث ابن عباس « إِبَّا كَهُوالْقَبَالَاتِ فَإِنَهَا صَغَارٌ وَفَضْلُهَا رِبَّا » هو أَن يَتَقَبَّل بَخَرَ اج أَو جِبَاية أَكْثَرُ مما أَعْطَى ، فذلك الفَضْلُ رِبَّا ، فإن تَقَبَّل وزَرع فلا بأس . والقَبَالة بالفتح : الكفالة ، وهى فى الأصل مَصْدر : قَبَل إِذا كَفَل . وقَبَل بالضم إذا صار قَبيلا : أَى كَفِيلا .
- (ه) وفى حديث ابن عمر « ما بين المشرق والمغرب قبْلَة » أراد به المُسافر إذا الْتبَسَت عليه قِبْلته ، فأما الحاضر فيَجب عليه التَّحرّى والاجتهاد . وهذا إنما يصح لمن كانت القِبلة فى جَنوبه أو فى شماله .

و يجوز أن يكون أراد به قبلة أهل المدينة ونواحيها ؛ فإن الكعبة جنوبها. والقبلة في الأصل: الجهة . (س) وفيه « أنه أقطَع بِلال بن الحارث مَعادن القَبَليَّة ، جَلْسِيَّهَا وغَوْرِيَّهَا » القَبليَّة :

منسوبة إلى قَبَلَ \_ بفتح القاف والباء \_ وهى ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينــة خمــة أيام .

وقيل : هي من ناحية الفُرْع ، وهو موضع بين نَخْـلة والمدينة . هذا هو المحفوظ في الحديث .

- \* وفي كتاب الأمْكِنة « مَعادِن القِلَبَة » بكسر القاف وبعدها لام مُفتوحة ثم باء.
- \* وفى حديث الحج « لو اسْتَقْبَلَتُ من أمرى ما اسْتَذْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْى َ » أى لو عَنَّ لى هذا الرَّأى الذى رأيته آخِراً وأمَرْ تُكم به فى أوّل أمرى ، لما سُقْتُ الهَدْى معى وقلَّدته وأشعَرته ، فإنه إذا فَعَل ذلك لا يُحِلُّ حتى يَنْحَر ، ولا يَنْحَر إلا يوم النَّحر ، فلا يصح له فَسْخ الحج بعمُرة ، ومن لم يكن معه هَدْى فلا يَلْ يَرْم هذا ، ويجوز له فسْخ الحج .

وإنما أراد بهذا القول تَطْبِيب قلوب أصحابه ؛ لأنه كان يَشُق عليهم أن يُحِلُّوا وهو مُحْرِم ، فقال لهم ذلك لغلا يَجدوا في أنفُسِهم ، وليعلموا أنَّ الأفضل لهم قَبُولُ ما دَعاهم إليه ، وأنه لولا الهذيُ لفعَــله .

- \* وفي حديث الحسن « سُئل عن مُقْبَلَة من العِراق » المُقْبَل بضم الميم وفتح الباء: مَصْدر أَقْبَل يُقْبِل إذا قَدِم .
- ﴿ قِبَا ﴾ ( ﴿ ) في حديث عطاء ﴿ يُكُرُه أَن يَدْخُلِ الْمُعْتَكِفُ قَبُواً ﴾ القَبُوُ : الطَّاق المعقود بغضُه إلى بعض . وقَبَوْتُ البناء : أي رفَعْتُهُ . هكذا رواه الهروي .

وقال الخطَّابي : قيل لِعَطَاء : أَيَّمُرُ المُعْتَكَفِّ تَحْتَ قَبُو ٍ مَقْبُو ؟ قال : نعم .

#### ﴿ باب القاف مع التاء ﴾

﴿ قَتَبَ ﴾ ( ه ) فيه « لا صَدقةً فى الإبل القَتُوبَة » القَتُوبة بالفتـــح : الإبل التى تُوضع الأقتاب على ظُهُورها ، فَعُولة بمعنى مَفْعُولة ، كال كوبة والحَلُوبة ، أراد ليس فى الإبل المَوامِل صَدقة .

\* وفي حديث عائشة « لا تَمْنع المرأة نفسها من زَوجها وإن كانت على ظَهر قَتَب » القَتَب للجَمل كالإكاف لنيره . ومعناه الحثُّ لهن على مُطاوعة أزواجِهن ، وأنه لا يَسعُهُنَّ الامْتناعُ في هذه الحال ، فكيف في غيرها .

وقيل : إن نِساء العرب كُن إذا أردُن الولادة جلسْنَ على قَتَب ، ويقلن إنه أسْلسُ لخرُوجِ الولد ، فأرادت تلك الحالة .

قال أبو عبيد : كُنَّا نرى أن المعنى : وهي تَسِير على ظَهْرُ البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك .

( ه ) وفي حديث الرِّبا « فَتَنْدَلِقِ أَقْتَابُ بِطْنَه » الأقتاب : الأمعاء ، واحِــدها : قِتْب بالكسر . وقيل : هي جَمْع قِتْب ، وقِتْبُ جمع قِتْبَة ، وهي المِني . وقد تكرر في الحديث .

﴿ قَتَتَ ﴾ ( ه ) فيه « لا يَدْخُلُ الجنَةَ قَتَّاتَ » هو النَّمَّامُ . يقال : قَتَّ الحديث يَقُتُهُ إذا زوّره وهَيَّاه وسَوَّاه .

وقيل: النَّمَّام: الذي يكون مع القَوم يَتَحدّثون فيَـنِيُ عليهم. والقَتَّات: الذي يَتَسَمَّع على القوم وهم لا يعلمون ثم يَـنِيمُ . والقَسَّاس: الذي يَسْأَل عن الأخبار ثم يَنُمُّها.

- ( ه ) وفيه « أنه ادّهَن بدُهْن غير ِ مُقَتَّت وهو نُحْرِم » أَى غيرُ مُطَيَّب ، وهو الذي يُطْبَخ فَيه الرَّياحين حتى تَطِيبَ رِيحُهُ .
- \* وفى حديث ابن سلام « فإن أهْدَى إليك حِمْل تِبْن أو حِمْلَ قَتَ فإنه رِباً » القَتُّ : الفِصْفِصَة وهي الرَّطْبة ، من عَلَف الدَّواب .
- ﴿ قَتْرَ ﴾ (هـ) فيه «كان أَبُو طلحة يَرَ مَى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَــَّتُرُ بين يديه »

أَى يُسَوِّى له النِصال ويَجْمع له السِمام ، من التَّقْتير وهو المُقارَبة بين الشَّيئين وإدناء أحدِما من الآخر .

ويجوز أن يكون من القِتْر ، وهو نصل الأهْداف(١) .

- \* ومنه الحديث « أنه أهْدَى له يَكْسُومُ سِلاحا فيه سَهْم ، فقَوَّم فُوقَه وسمَّاه قَتِر الغلاء » القِتْر بالكسر : سَهُم الهَدَف . وقيل : سَهُم صغير . والغلاء : مصدر غالى بالسهم إذا رَماه غَلْوةً .
- (ه) وفيه « تَعَوَّذُوا بالله من قِتْرةَ وما وَلدَ » هو بكسر القاف وسكون التاء : اسم إبليس .
- \* وفيه « بسُقْم في بَدَنِه وإقْتار في رِزْقِه » الإقْتار : التَّضْييق على الإنسان في الرزْق . يقال : أَقُــتَر اللهُ رِزْقه : أَى ضَيَّقَهَ وقَلَلَه . وقد أقْـتَر الرجُل فهو مُقْتِر . وقُـتِرَ فهو مَقْتور عليه .
  - \* ومنه الحديث « مُوَسَّعُ عليه في الدنيا ومَقْتُور عليه في الآخرة » .
- \* والحديث الآخر « فأقْـ تَر أبواه حتى جَلَسا مع الأوْفاض » أى افْتَقَرَا حتى جَلساً مع الفقراء .
- (ه) وفيه « وقد خَلَفَــتهم قَــتَرةُ رسول الله » القَتَرة : غَبَرة الجيش. وخَلَفَتْهم : أَى جاءت بَعْدَهم . وقد تــكورت في الحديث .
- (س) وفي حديث أبى أمامة « مَن اطَّلَع من قُثْرة فِنْقُئِت عينه فهي هَدَرُ » القُثْرة بالضم: الحُوة. والنافذة ، وعَيْن التَّنُور ، وحَلْقة الدِّرع ، و بَيْتُ الصائد ، والمراد الأوّل .
- (س) وفي حديث جابر « لا تُؤذِ جارَك بقُتَار قِدْرك » هو ريح القِدْر والشِّواء ونحوهما .
- ( ه ) وفيه « أن رجُلا سأله عن امرأة أراد نِكَاحَها ، قال : وبقَدْر (٢) أَىّ النساء هي ؟ قال : قد رَأْتِ القَتِير . قال : دَعْها » القَتِير : الشَّيب . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ قَتَلَ ﴾ ( ه ) فيه « قاتلَ الله اليهود » أى قَتلهم الله . وقيل : لَعَنهم ، وقيل : عاداهم . وقد تَرِدُ بمعنى التَّعَجُّب من الشىء كقولهم : تَرِبَتْ يَداه ! وقد تَرِدُ ولا يُرادبها وقُوع الأمر .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « وقال بعض أهل العلم : يقتِّر ، أى يجمِّع له الحصى والتراب يجعله قُـ تَرَ ا » .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى : « وَتُقُدِّر » .

- \* ومنه حديث عمر « قاتَل اللهُ سَمُرة » ·
- وسبيل « فاعَل » هذا أن يكون من اثنين فى الغالِب ، وقد يَرِدُ من الواحد ، كسافَرْتُ ، وطارَقْتُ النَّمْل .
- ( ه ) وفى حديث المـــارِّ بين يَدَى المُصَلِّى « قاتِلُه فإنه شيطان » أى دافِعُه عن قِبْلَتَكِ ، وليس كل قِتال بمعنى القَتْــل .
- (س) ومنه حديث السَّقيفة « قتل الله سعْدا فإنه صاحب فِتِنْنَهُ وَشَرَ » أَى دَفَعَ الله شَرَّه، كَانَهُ إِشَارَةً إِلَى مَاكَانَ مِنهُ فَى حديث الإفكِ ، والله أعلم.

وفى رواية « إِنَّ عمر قال يوم السَّقِيفة : اقْتلوا سعدا قتله الله » أَى اجْعلوه كَمَن قُتِــلِ واحْسُبُوه في عِداد مَن مات وهلك ، ولا تَعْتَدَوا بَمَشْهَدِه ولا تُعَرِّجُوا على قوله .

- \* ومنه حديث عمر أيضا « مَن دَعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه » أى اجْعَلُوه كن قُتْلِ ومات ، بأن لا تَقْبلوا له قَوْلا ولا تُقْيِيموا له دَعُوة .
- \* وكذلك الحديث الآخر « إذا بُويـع لَخِليفَتين فاقتلوا الآخِرَ منهما » أى أَبْطِلوا دَعُوَته واجْمَلُوه كمن مات .
- \* وفيه «أشدُّ الناس عذابًا يومَ القيامة مَن قَتَلَ نَبِيًّا أُو قَتَلَه نبيُّ » أراد من قَتَلَه وهو كافر ، كَقَتْله أَبيًّ بن خَلفٍ يوم بدرٍ ، لا كن قتله تطهيرا له في الحدّ ، كماعِزِ .
- (س) وفيه « لا 'يقتَل قُرَ شِي بعد اليوم صَبْراً » إن كانت اللام مرفوعة على الخبر فهو تخمول على ما أباح من قَتْل القُرَشِين الأربعة يوم الفتح ، وهُم ابن خَطل ومَن معه : أى أنهم لا يَعُودون كُفّارا يُغْزُون و يُقتَلون على الكفر ، كما قُتل هؤلاء ، وهو كقوله الآخر « لا تُغْزَى لا يَعُودون كُفّارا يُغْزُون و يُقتَلون على الكفر ، كما قُتل هؤلاء ، وهو كقوله الآخر « لا تُغْزَى عليه ، وإن كانت اللام مجزومة فيكون نَهْيًا عن قَتْلِهم في غير حدّ ولا قِصاص .
- \* وفيه «أَعَفُّ الناس قِتْلَةً أهلُ الإيمان» القِتْلة بالكسر: الحالة من القَتْل، وبفتحها المر"ة منه. وقد تكرر في الحديث. ويُفْهُمَ المراد بهما من سِياق اللفظ.
- وفى حديث سَمُرة « من قَتل عبده قَتلْناه ، ومن جَدَع عبدَه جَدَعُناه » ذُكِر في رواية

الحسن أنه نسى هذا الحديث ، فكان يقول : «لا يُقْتَل حُرُّ بعَبْد » ويَحتمِل أن يكون الحسن لم يَنْسَ الحديث ، ولكنه كان يَتَأُو له على غير معنى الإيجاب ، ويراه نوعا من الزجْر ليَرْتَدعوا ولا يُقْدِموا عليه ، كما قال في شارب الحمُر : « إِنْ عادَ في الرابعة أو الخامسة فاقتُلُوه » ، ثم جيء به فيها فلم يَقْتُلُه .

وتأوَّلَه بعضُهم أنه جاء في عبــدٍ كان يَمْــلِـكه مرَّةً ، ثم زال مِلْـكُهُ عنه فصار كُفؤاً له باُلحرِّيَّةً .

ولم يَقُل بهذا الحديث أحدُ إلا في رواية شاذَّة عن سُفيان ، والمرْوِيُّ عنه خلافُه .

وقد ذَهب جماعة إلى القِصاص بين الُخرِّ وعبد الغَير . وأَجْمَوا على أن القِصاص بينهم فى الأطراف ساقِط ، فلما سَقَط الجَدْع بالإجماع سقط القِصاص ، لأنهما ثَبَتَا مَعًا ، فلما نُسِخا نُسِخا مَعا ، فيكون حديث سَمُرة منسوخاً . وكذلك حديث الحمر في الرابعة والخامسة .

وقد يَرَ دُ الأمر بالوعيد رَدْعاً وزَجْرا وتحذيرا ، ولا يُراد به وُقوع الفعل .

\* وكذّلك حديث جابر فى السارق « أنه قُطِع فى الأولى والثانية والثالثة ، إلى أنْ جِيء به فى الخامسة فقال : أقْتُلوه ، قال جابر : فقتلناه » وفى إسناده مَقال . ولم يَذْهب أحدُ من العلماء إلى قَتْل السارق وإن تـكرَّرت منه السَّرقة .

(س) وفيه «على المُقْتَتِلِين أَن يَتَحَجَّزُوا ، الأولى فالأولى ، وإن كانت امرأة » قال الخطّابى : معناه أن يَكَفُوا عن القَتْلِ ، مثل أن يُقْتَل رجل له ورَثة ، فأيُهم عَفا سَقط القَوَد . والأولى: هو الأقرَب والأدنى مِن وَرَثة القَتيل .

ومعنى « اللَّهْ تَتِلِين » : أن يَطْلب أولياء القتيل القورد فيَمتنِ ع القَّلَةُ فيَنْشأ بينهم القِتال من أُجْلِه، فهو جَمْع مُقْتَتِل ، اسم فاعِل من اقتَتَل .

ويَحْتمِل أَنْ تَكُون الرواية بَنَصْب التاءين على المفعول. يقال: اقْتُسَيِّلَ فهو مُقْتَتَل ، غير أَنَّ هذا إنما يكثُر استعالُه فيمن قَتَله الحُبُّ.

وهذا حديث مُشْكِل، اخْتَلَفت فيه أقوال العلماء، فقيل: إنه فى المُقْتَتِلين من أهل القِبْلَة، على التأويل، فإن البَصائر رُبِما أَدْرَ كَت بعضَهم، فاختاج إلى الانْصراف من مَقامه المذموم إلى المُحمود،

فإذا لم يَجِـدُ طريقــا يَمرُ فيه إليــه بَقِيَ في مكانه الأوّل ، فعَسَى أَن مُقْتَل فيه ، فأمروا بمــا في هذا الحديث .

وقيل: إنه يَدخل فيه أيضا المُقْتَتِلون من المسلمين في قِتالِم أهل اَلحرْب، إِذْ قد يجوز أن يَطْرَأُ عليهم مَن معه المُذر الذي أُبِيح لهم الآنْـصِرافعن قِتالِه إلى فِئَة المسلمين التي يَتَقَوَّون بها على عَدُوهم، أو يَصِيرُوا إلى قوم من المسلمين يَقُوَون بهم على قتال عَدُوهِ هم فيُقا تِلونَهم معهم.

- \* وفى حديث زيد بن ثابت « أَرْسَل إلى البو بكر مَقْتَل أهلِ النمَامة » المَقْتَل : مفَعْل ، من القَتْل ، وهو ظَرَف زمان هاهنا ، أى عند قَتْلِهم فى الوقْعة التى كانت بالنمَامة مع أهل الرِدّة فى زمَن أبى بكر .
- (س) وفي حديث خالد «أن مالك بن نُوَيْرة قال لامْرأْتِه يومَ قَتَلَه خالد: أَقْتَلْتَنِي » أَى عَرَّضْتَنِي لِلقَّتَل بُوجوب الدِفاع عنْكِ والمُحاماة عليكِ ، وكانت جميلة وتزَو جَها خالد بعد قَتْلِه . ومثله: أَبَعْتُ الثَّوبَ إذا عَرَضْتَه للبَيع .
- ﴿ قَتْمَ ﴾ (س) فى حديث عمرو بن العاص « قال لابْنِه عبد الله يوم صِفِّين : انْظر أَيْنَ تَرَى عَلِيًّا ، قال : أراه فى تِلك السَّكَتِيبة القَيَّاء ، فقال : لله دَرُّ ابن مُعَرَ وابْن ما لِك ! فقال له : أَى أَبَتَ ، فَمَا يَمْنَعُكُ إِذْ غَبَطْتَهُم أَن تَرْجع ، فقال . يا بُنَىَّ أَنا أَبو عبد الله .

\* إذا حَكَاتُ قَرْحَةً دَمَّيْتُهَا \*

الْقَمَّاء : الْغَبْراء ، من الْقَتَام ، وتَدْمِية القَرْ حَة مَثَل : أَى إِذَا قَصَدْت غَاية تَقَصَّيْتُهَا .

وابن ُعمر هو عبد الله ، وابْنُ مالك هوسعدبن أبى وقَّاص ، وكانا ممن تَخَلَّف عن الفَرِيقَيْن.

﴿ قَتَنَ ﴾ (س) فيه « قالَ رجل : يارسول الله تَزُوَّجْتُ فُلانة ، فقال : بَخ ، تَزَوَّجْتَ بِكُراً قَتِينا » يقال : امرأة قَتِين ، بلاهاء ، وقد قَتُنَت قَتَانةً وَقَتْنا ، إذا كانت قليلة الطُّعُم .

ويَحْتَمِل أَن يُريد بذلك قِلَّة الجماع.

- \* ومنه قولُه « عليكم بالأبكار فإنَّهنَّ أَرْضَى باليسير » .
- ( ه ) ومنه الحديث في وصْفِ امرأة « إنها وَ ضِيئةٌ قَتِين » .
- ﴿ قَتَا ﴾ ( ه ) فيه « أن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبة سُئل عن امرأة كان زَوْجُها كَملوكا

فَاشَتَرَهُ ، فَقَالَ : إِنَ اقْتُوَتُهُ فُرِّقَ بِينهما ، وإِنَ أَعْتَقَتُهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ » اقْتَوَتُه : أَى اسْتَخْدَ مَتْهُ . والقَتْوُ : الخَدْمـة .

## ﴿ باب القاف مع الثاء ﴾

- ﴿ قَنْتُ ﴾ ﴿ هَ ) فيه « حَتَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْما على الصَّدَقة ، فجاء أبو بكر بماله كلِّه َ يَقُنُّهُ » أَى يَسوقه ، من قولهم : قَتَّ السَّيْلُ الغُنَاء ، وقيل يَجْمَعُهُ .
- ﴿ قَتْدَ ﴾ \* فيه « أنه كَان يَا كُل القِثَاء والقَنَدَ باللَّجاج » . القَنَد بفتحتَيْن : نبت يُشْبِه القِثَّاء . واللُّجاج : العَسَل .
- ﴿ قَمْ ﴾ (س) فيه « أتانى مَلَك ، فقال : أنتَ أَتُمَ مُ وخَلْقُكَ قَيِّم » القُثَم : الجُتَمِع الخَلْقِ وقيل الجامِع الحكامِل : وقيل الجامِع الحكامِل : وقيل الجامِع الحكامِل : وقيل الجامِع الحكامِل : وقيل الجامِع العجامِع العجامِع العجامِع العجامِع العجامِ العجامِع العجامِ

وقيل: تُقُمَّ مَعْدُول عن قائِم ، وهو الكثير العَطَاء.

\* ومنه حــديث المبعث « أنت َ تُقَمَّمُ ، أنت الْمُقَفَّى ، أنت الحاشِر » هذه أسْماءِ للنبي صلى الله عليه وسلم .

#### ﴿ باب القاف مع الحاء ﴾

- ( ص ) فيه « أَعْرَابِيُ ۚ قُح ۗ ﴾ أى محض خالص . وقيل : جافٍ . والقُح ُ : الجافِي من كل شيء .
- (قحد ) (ه) فى حـديث أبى سفيان « فقُمْت إلى بَـكْرَة قَحْدَة أريد أن أَعَرْقِبَها » القَحْدة : العظيمة السَّنام . والقَحَدَةُ بالتحريك : أصْل السَّنام . يقال : بَـكْرة ۚ قَحِدة، بكسر الحاء ثم تُسَكَّن تخفيفا ، كَفَخِذٍ وفَخْذ .
- ﴿ قَحْرُ ﴾ ﴿ هَا فَى حَدَيْثُ أَمْ زَرْعَ ﴿ زَوْجِي لَحْمُ جَمَلِ قَحْرٍ ﴾ القَحْر : البعير الهَرِمِ القليلُ اللحم ، أرادت أنَّ زوجَها هَزِيلُ قليل المال (١)
- (قحز) (ه) في حديث أبي وائل « دَعاه الحجَّاج فقال له : أحْسبُنا قد رَوَّعْناك ، فقال:

<sup>(</sup>١) في 1: «الماء».

أَمَا إِنَى بِتَ أَقَحَّزِ البارِحَـة » أَى أُنَزَى وأقْلَقَ من الْخُوفَ . يقـال : قَحَزَ الرجُل يَقْحَز : إذا قَلِق واضْطَرب .

- ( ه ) ومنه حدیث الحسن وقد بَلَغه عن اَلحجَّاج شیء فقال « مازِلْتُ اللیلة أَقَحَّزُ كُأْتَی علی اَلَجُرْ » .
- ﴿ قَحَطَ ﴾ \* في حديث الاستسقاء « يارسول الله ، قُحِطَ المطَرُ وا محَرَّ الشَّجَر » يقال : قُحِطَ المطر وقَحَطَ إذا احْتَبَس وانْقَطع . وأقْحَط الناس إذا لم يُمْطَروا . والقَحْط : اَلجَعْب ؛ لأنه من أثرَره . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- \* ومنه الحديث « إذا أتَى الرجُل القَوْمَ فقالوا: قَحْطاً ، فقَحْطاً له يومَ يَلْقَى ربَّه » أى إذا كان ممن يقال له عند قُدُومه على الناس هذا القول ، فإنه يقال له مِثْل ذلك يوم القيامة وقَحْطاً : منصوب على المصدر: أى قُحِطْت قَحْطاً ، وهو دُعاء بالجَدْب ، فاستعاره لانقطاع الجَيْر عنه وجَدْبه من الأعمال الصالحة .
- (ه) وفيه « من جامع فأقْحَط فلا عُسلَ عليه » أى فتَر ولم يُنزل ، وهو من أقْحَط الناس : إذا لم يُمْطَروا . وهذا كان فى أول الإسلام ثم نُسَـخ ، وأوجب الغُسل بالإيلاج .
- ﴿ قَحَفَ ﴾ \* فى حديث يأجوج ومأجوج « تأكل المِصابة يومئذ مَن الرُّمَّانة ، ويَسْتَظِلُّون بقَحْفِها » أراد قشِرها ، تشبيها بقِحْف الرأس ، وهو الذى فوق الدِّماغ . وقيل : هو ما انْفَلَق من بُحْجَمَته وانْفُصَل .
- \* ومنه حدیث أبی هریرة فی یوم الیَرْموك « فما رُنِیَ مَوْطِن ۖ أَكُثْرَ قِیحْفاً ساقِطا » أَی رأساً ، فكنی عنه ببعضه ، أو أراد القیحْف نفسه .
- (س) ومنه حدیث سُلافة بنت سعد «کانت نَذَرت لتَشْرَبنَ فی قِحْف رأس عاصم بن ثابت اَلحْمْر » وکان قد قَتل ا ْبَنَیْها مُسافعاً (۱) وخلاباً .
- \* وفحديث أبى هريرة ، وسُئل عن قُبُ له الصائم فقال « أُقَبِّلُهَا وأَقْحَفُهَا » أَى أَترَ شَّف رِيقَها ، وهو من الإقحاف : الشُرب الشديد . يقال : قحَفْتُ قَحْفًا إِذا شربتَ جميع ما في الإناء .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « نافعا » .

- ﴿ قَحَلَ ﴾ \* في حديث الاستسقاء « قَحَلِ الناس على عَهْدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى يَبِسوا من شدّة القَحْط. وقد قَحِل يَقْحَلُ قَحْلا إذا الْتَزَق جِلْدُه بعَظْمِه من الهُز ال والبِلى . وأَقْحَاتُهُ أَنا . وشَيْخٌ قَحْل ، بالسكون . وقد قَحَل بالفتح يَقْحَل قُحُولا فهو قاحِل .
- (ه) ومنه حديث استسقاء عبد المطَّلب « تتابعتْ على قُرَيش سِنُو جَدْب قد أَقْحَلَتِ الظِلْف » أَى أَهْزَلَت الماشِية وأَلْصَقَت جلودَها بعِظامِها ، وأراد ذات الظُّلْف .
- \* ومنه حــديث أم ليلي « أَمَرَ نا رسول الله صلى الله عليه وســلم أن لا نُقْحِلَ أَيْدِينَا من خِضاب » .
- \* والحديث الآخر « لَأَن يَعْصُبَه أحدُكم بِقِدٍّ حتى يَقْحَل خيرٌ من أن يَسْأَل الناس في نِـكاح » يعنى الذَّكر: أي حتى يَيْبَس .
  - (a) وفي حديث وَقُعة الجل:

\* كيف نَرُدُّ شَيْخَـكُم وقد قَحَلُ \*

أى مات وَجَفّ جِلْدُه .

أخرجه الهروى في يوم صِفِّين . والخبرُ إنما هو في يوم الجملِ ، والشعر : نحنُ كَني ضَبَّةَ أصحابُ الجملِ للوتُ أحْلي عندنا من العَسَلُ . \* رُدُّوا علينا شَيْخَنا ثَم كَبَلُ \*

فأجيبَ :

# \* كيف نَرُدُّ شَيْخَكِم وقد قَحَلْ \*

- ﴿ قَحَمُ ﴾ \* فيه « أَنَا آخِذٌ بُحُجَزِ كَاعَنَ النَّارِ ، وأَنَّمَ تَقْتَحِمُونَ فَيَهَا » أَى تَقَمُونَ فَيها . يقال : اقْتَحَمَ الإنسان الأَمْرَ العظيم ، وتَقَحَّمَهُ : إذا رَمَى نفسَه فيه من غير رَوِيَّة وتَثَبُّت.
- ( ه ) ومنه حدیث علی « مَن سَرَّه أَنْ یَتَقَحَّمَ جَراثِیمَ جَهَم فَلْیَقُضِ فَی اَجُٰدً » أَی یَرْمی بنفسه فی مَعاظِمِ عذابها .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « أنه دخل علیه وعنده غُلَیِّم أَسُودُ یَغُمْزِ ظَهْرُه ، فقال : ما هذا ؟ قال : إنه تقَحَّمَتْ به دابَّتُه إذا نَدَّت به فلم قال : إنه تقَحَّمَتْ به دابَّتُه إذا نَدَّت به فلم

- ضُبُط رأسها . فرُ بما طَوَّحَت به فى أَهْويَّة . والقُحْمة : الوَرْطة والمُهْلَـكة .
- (ه) وفى حديث ابن مسعود « مَن لَقي الله لا يُشْرِك به شيئا غَفَر له الْقُحِمات » أى الذُّ نوب المِظام التي تَقْحِم أصحابَها في النار : أي تُلقيهم فيها .
- ( ه ) ومنه حديث على « إن للخُصومة قُحَماً » هي الأمور العظيمة الشاقَّة ، واحدتُها : قُحْمة .
- (س) ومنه حديث عائشة « أَقْبَلَت زينب تَقَحَّمُ لَمَا » أَى تَتَمَرَّض لشَتْمُهَا وتدْخل عليها فيه ، كأنها أَقْبَلَت بَشْتِمُها من غير رَوِيَّة ولا تَتَبَّت .
- \* وفى حديث ابن عمر « ابْفِنِى خادِماً لا يكون قَحْما فانياً ولا صغيراً ضَرَعاً » القَحْم : الشيخ الجمُ الكبير .
- ( ه ) وفيه « أَقْحَمَت السَّنَةُ نابغة بَنى جَمْدَة » أَى أُخْرَجَته من البادية وأَدْخَلْته الحَضَر . والقُحْمة : السَّنةُ تُقْحِمِ الأعراب ببلاد الريف وتُدْخِلُهم فيها .
- \* وفى حديث أم مَعْبَدَ « لا تَقَتْحَمِهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَر » أى لا تَتَجَاوَزُه إلى غيره احْتِقاراً له . وكل شيء ازْدَرَيْتُه فقد اقْتَحَمْتَه .

## ﴿ باب القاف مع الدال ﴾

- ﴿ قد ﴾ \* في صفة جهنم « فيُقال : هل امْتَلاَّتِ ؟ فتَقول : هل من مَزيد ، حتى إذا أُوعِبوا أَ فيها قالت : قَدْ قَدْ » أَى حَسْبِي حَسْبِي . ويُرْوَى بالطاء بدل الدال ، وهو بمعناه .
- \* ومنه حديث التَّلْبِية « فيقول : قَدْ قدْ » بمعنى حَسْب ، وتكرارها لتِأ كيد الأمْر . ويقول المتحكم : قَدْنى : أَى حَسْبِي ، وللمُخاطَب : قَدْك : أَى حَسْبُك .
  - \* ومنه حديث عمر « أنه قال لأبي بكر : قَدْكَ يا أبا بكر » .
- ﴿ قَدْحِ ﴾ ( ﴿ ) فَيْهِ ﴿ لَا تَجْمَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكَبِ ﴾ أَى لَا تُؤَخِّرُ وَنِي فِي اللَّاكُرِ ، لأَن الرآكب يُمَلِّق قَدَحه فِي آخِر رحْله عند فَرَاغه من تَرْحاله ويَجْشَله خَلْفَه .

قال حسَّان :

\* كَا نَيْطَ خُلْفَ الراكب القَدَحُ الفَرْدُ \*

(س) ومنه حدیث أبی رافع «کنت ُ أعمَل الأقداح » هی جمع قدَح ، وهو الذی بُؤكل فیه . وقیل : هی جَمْع قدَح ، وهو الله به عن القو س . فیه . وقیل : هی جَمْع قدْح ، وهو السَّهم الذی كانوا يَسْتَقْسِمون به ، أو الذی بُر می به عن القو س . يقال للسَّهم أوّل ما يُقُطَع : قَطِع ، ثم يُنْحَت ُ ويُبرَى فيسَمَّى بَرِيًّا ، ثم يُقَوَّم فيسمَّى قدْحاً ، ثم يُرَاش ويُركَبُ نصْلُه فيسمَّى سَهُما .

\* ومنه الحديث «كان يُسَوِّى الصُّفوف حتى يَدَعَها مِثْلَ القِدْح أو الرَّقيم » أى مِثْل السَّهُمْ أو سَطْر الكتابة .

( ه ) ومنه حديث عر « كان يُقَوِّمُهم في الصَّفَّ كما يُقَوِّم القَدَّاحُ القِدْحَ » القَدَّاح : صانع القِدْح .

\* ومنه حدیث أبی هربرة « فَشَرِ بْتُ حتی اسْتوی بطنی فصار کالقِدْح » أی انْتَصَب بما حصَل فیه من اللّبن وصار کالسّهم ، بعد أن کان لَصِق بظّهره من انْخَلُو " .

\* ومنه حديث عمر «أنه كان يُطْعِمِ الناسَ عامَ الرَّمَادةِ فاتَّخَذَ قِدْخًا فيه فَرْضٌ » أَى أَخَذَ سَمْهُما وحَزَّ فيه حَرْبًا عَلَمه به ، فيكان يَعْمِزِ القِدْح في الثَّرِيد، فإن لم يُبلُغ موضع الحزِّلامَ صاحِبَ الطعام وعَنَّفه .

(ه) وفيه «لو شاء اللهُ لجعل للناس قِدْحَةَ ظُلْمة كما جعل لهم قِدْحَة نُورٍ » القِدْحة بالكسر: السم مشْتَقَ من اقْتِدَاح النار بالزَّنْد . والمِقْدَح والمَقْدَحة : الحديدة . والقَدَّاح والقَدَّاحة : الحجر .

(ه) ومنه حديث عمرو بن العاص « اسْتَشَار وَرْدَانَ غُلامَه ، وَكَانَ حَصِيفًا ، فَى أَمْرِ عَلَيَّ وَمَعَاوِية ، ومعاوِية ، والدنيا مع معاوية ، والدنيا مع معاوية ، والدنيا مع معاوية ، وما أراك تختار على الدنيا . فقال عمرو :

يا قاتلَ اللهُ وَرْداناً وقِدْحَتَه أَبْدَى لَعَمْرُكُ مَا فِي القلبِ وَرْدانُ

(١) صدره : \* وأنت زنيم ينطَ في آلِ هاشم ٍ \* ديوانه ص ١٦٠ بشرح البرقوقي .

- فَالْقِدْحَة : اسم للضرب بالمِقْدَحة ، والقَدْحة : المَرَّة ، ضَرَبَهَا مشلل لاسْتخراجِه بالنَّظَر حقيقة الأمر .
- \* وفی حدیث حذیفة « یکون علیکم أمیر لو قَدَّحْتُمُوه بشَعْرَة أُورَیْتُمُوه » أی لو اسْتَخْرَجْتم ما عنده لظَهر ضَعْفُه ، کما یَسْتخر ج القادح النار من الزَّنْد فَیُورِی .
- ( ه ) وفى حديث أم زَرْع « تَقُدَح قِدْراً و تَنْصِب أُخْرَى » أَى تَغْرِف . يقال : قَدَح القِدْرَ إِذَا غَرِف ما فيها . والمِقدَحَة : المِغْرَفة . والقديح : المَرَق .
- \* ومنه حدیث جابر « ثم قال : ادْعی خابِزةً فلْتَخْبِزُ مَعك واقْدَحی من بُرْمَتِك » أَی اغرفی .
- ﴿ قدد ﴾ \* فيه « ومَوضعُ قِدِّهِ في الجنة خير من الدنيا وما فيها » القدّ بالكسر: السَّوط، وهو في الأصْل سَيْرُ يُقَدَّ مِن جلْد غير مَدْ بوغ: أى قَدْرسَوْط أحدَكم، أو قَدْر الموضع الذى يسعسَوْطَه من الجنة خير من الدنيا وما فيها.
- (س) وفى حــديث أحُد «كان أبو طَلْحة شديدَ القدِّ » إن رُوى بالــكسر فيُريد به وَتَر القَوْس ، وإنْ رُوِى بالفتح فهو المَدُّ والنَّزع فى القَوْس .
- (س) وفى حــديث سَمُرة « نَهَى أَن يُقَدّ السَّيرُ بين أصبعَين » أَى يُقْطع ويُشَق لئلا يَعْفرِ الحديدُ يَدَه ، وهو شبيه بنَهْيه أَن مَتَعاطى السيف مَسْلولاً . والقَدُّ : القَطْمُ طولاً ، كالشَّق .
- \* ومنه حديث أبى بكر يومَ السَّقيفة « الأمر بينَنا وبينكم كَقَدَّ الْأَبْلُمَة » أَى كَشَقَّ الْخُوصة نصفين .
- (ه) ومنه حدیث علی « کان إذا تطاول قَدّ ، وإذا تَقَاصَر قَطَّ » أَی قَطَع طُولاً وَقَطَع عرضاً .
- [ ه ] وفيه « أن امرأةً أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجَدْ يَيْن مَرْ ضُوفين وقَدّ » أراد سقاء صغيرا متَّخَذا من جلد السَّخْلة فيه لَبن ، وهو بفتح القاف .
  - \* ومنه حديث عمر «كانوا يأكلون القدَّ » يُريد جلد السَّخْلة في الجدْب.
- \* وفى حديث جابر « أُ تَى َ بالعَبَّاس يومَ بَدْر أُسِيراً ولم يكن عليه ثَوْبُ ، فَنظَر له النبي صلى

الله عليه وسلم قَمِيصاً، فَوجَدُوا قَمِيص عبد الله بن أبي ُيقَدُّ عليه فكَساه إيَّاه » أى كان الثَّوب على قدْرِه وطُوله .

- \* وفي حديث عروة «كان يَبَزُو د قَدِيدَ الظِباء وهو مُحْرِم » القَدِيد : اللَّحْم الْمُلُوح اللَّجَفَّف في الشمس ، فَعِيل بمعنى مفعول .
- ( ه ) وفى حــديث ابن الزبير « قال لمعاوية فى جواب : رُبَّ آكلِ عَبِيطٍ سَيُقَدَّ عليه ، وشارب صَفْو سَيَغَصُّ » هو من القُداد ، وهو داء فى البطن .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فجعله اللهُ حَبَناً وقُدَاداً » والحبن : الاسْتِسْقاء (١) .
- (هس) وفى حديث الأوزاعيِّ « لا يُسْهَم من الغَنيمة للعبد ولا الأجير ولا القَدِيديِّين » هم تُبَّاع العسكر والصُّنَّاع ، كالحدّاد ، والبَيْطار ، بلُغَة أهـل الشـام . هكذا يُرْوَى بفتح القـاف وكسر الدال .

وقيل: هو بضم القاف وفتح الدال ، كأمهم لخسَّتهم يَلْبسون القَديد ، وهو مِسْح صغير . وقيل: هو من التَّقَدُّد: التَّقَطُّع والتَّفَرُّق ، لأنهم يَتَفرَّقون في البِلاد للحاجة و تَمَزَّق ثيابُهم . وتصغيرُهم تَحْقِير لشأنِهم . ويُشْتَمُ الرجُل فيقال له :ياقديديّ ، وياقدَيْديّ .

- \* وفيه ذكر « أُقدَيْد » مُصَفرا ، وهو موضع بين مَكة والمدينة .
- \* وفى ذكر الأشربة « المَقدِّئُ » هو طِلا؛ مُنصَّف طُبخَ حتى ذَهَب نِصْفه ، تشبيها بشىء تُدَّ بنصْفين ، وقد تُخَفَّف دالُه .
- ﴿ قدر ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « القادر ، والمقتدر ، ، والقدير » فالقادر : اسم فاعل ، من قدر يَقْدر ، والقدير : فعيل منه ، وهو المبالغة . والمقتدر : مُفْتَعِل ، من اقْتَدَر ، وهو أَبْلَغ .

وقد تكرر ذكر « القَدَر» في الحديث ، وهو عبارة عما قضاه الله وحَـكُم به من الأمور. وهو مصدر : قَدَرَ يَّقْدُرُ قَدَرًا . وقد تُسَـكَن دالُه .

- ( ه ) ومنه ذكر « ليلة القَدْر » وهي الليلة التي تُقَدَّر فيها الأرزاق وتُقْضَى .
  - \* ومنه حدیث الاسْتخارة « فاقْدُرْه لی ویَسِّرْه » أی اقْض لی به وهَیِّئه .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « السَّقي في البطن » .

[ه] وفى حــديث رؤية الهــلال « فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له » أى قَدِّرُوا له عدد الشهر حتى تُكَمِّلُوه ثلاثين يوما .

وقيل : قَدِّرُوا له مَنازِلَ القمر ، فإنه يَدُلُّكُم على أنَّ الشهر تَسْعُ وعشرون أو ثلاثون .

قال ابن سُرَيج (١): هذا خِطاب لمن خصَّه الله بهذا العلْم . وقوله ﴿ فَأَ كُمِلُوا العِــدَّة ﴾ خطابُ العمامَّة التي لم تُعُن به . يقال : قَدَرْت الأَمْر أَقْدُرُه وأَقْدِرُه إِذَا نَظَرتَ فيه ودَبَّرَتَه .

- (ه) ومنه حـــديث عائشة « فاقدُرُوا قَدْرَ الجــاريةِ الحــديثةِ السِنِّ » أَى انْظُروه وأَفْــكِرُوا فيه .
- \* ومنه الحــديث «كان َ يَتَقَدَّر فى مَرضه : أَيْنَ أَنا اليوم ؟ » أَى يُقَدِّر أَيام أَزْواجه فى الدَّوْر عليهن .
- \* وفى حديث الاستخارة « اللهم إنى أَسْتَقْدِرِكَ بِقُدْرَتَكَ » أَى أَطْلُبِ مِنْكَ أَن تَجُعْل لى عليه قُدْرة .
- (ه) ومنه حديث عثمان (۲) « إن الذَّكَاة في اَلحَلْق واللَّبَة لَمَن قَدَر » أَى لَمَن أَمْـكُنه الذَّبِح فيهما ، فأما النادُّ والْمُتَرَدِّي فأين اتَّفَق من جسْمِهما .
- \* وفى حديث ُعمَير مولى آبى اللحم (٢) « أمرَ بِي مولاى أن أقدُر كَمْــاً » أى أطبُــخ قِدْراً بن لْحَم.
- ﴿ قَدْسَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى « القُدُّوس » هو الطاهر المنزَّه عن العُيوب . وفُعُول : من أَبْنِية المبالغة ، وقد تُفتح القاف ، وليس بالكثير ، ولم يَجَى منه إلا قَدُّوس ، وسَبُّوح ، وذَرُوح .

وقد تـكرر ذكر « التقديس » في الحديث ، والمراد به التطهير .

- \* ومنه « الأرض الْمُقدَّسة » قيل : هي الشام و فِلَسْطين . وُسَمِّي بيْت الْمَقْدُس ، لأنه الموضع
- (۱) فى اللسان : « ابن شريح » وانظر شرح النووى على مسلم ( باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، من كتاب الصوم ) ٧/١٨٩ . (٢) أخرجه الهروى من حديث عمر .
- (٣) هوعبدالله بن عبد الله بن غفار ، وقيل في اسمه أقوال أخرى . انظر الإصابة ١/٩ . وإنما سمى آبي اللحم ، لأنه كان يأبي أن يأكل اللحم .

الذي يُتَقَدَّس فيه من الذنوب. يقال: بيت المَقْدِس، والبيتُ الْمُقَدَّس، وبيت القُدْس، بضم الدالُ وسكونها.

(ه) ومنه الحديث « إِن رُوحَ القُدُس نَفَتُفى رُوعى » يعنى جبريل عليه السلام ؛ لأنه خُلِق من طَهارة .

( ه ) ومنه الحديث « لا قُدِّسَت أُمَّة لا يُؤخِّذ لضَعيفها من قَويِّها » أَى لا طُهرِّت.

(س) وفي حديث بلال بن الحارث « أنهأ قُطَعه حيث يَصْلُح للزرع من قُدْس ، ولم يُعْطه حقَّ مُسْلِم » هو بضم القاف وسكون الدال : حبل معروف .

وقيل : هو الموضع المُرْ تَفِع الذي يَصْلح للزراعة .

وفى كتاب الأمْكِنة « أنه قَرِيسٌ » قيل: قريس وقَرْس : جبلان قُرب المدينة ، والمشهور المَرْو يُ في الحديث الأوّل .

وأما «قَدَس» بفتح القاف والدال . فموضع بالشام من فتوح شُرَحْبيل بن حَسَنة .

(قدع) (ه) فيه « فَتَتَقَادَع [بهم] (١) جَنَبَتَا الصِّراطُ تَقَادُعَ الفَراشِ في النار » أي تُسْقِطهم فيها بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض. وأصل القدع: الكَفُّ والمنع.

( ه ) ومنه حدیث أبی ذَرّ « فذَهَبْت أَ قَبِّل بین عینیه، فقَدَعَنی بعض أصحابه » أَی كَفَّنی. بقال : قَدَعْتُه وأقْدَعْتُه قَدْعا وإقْداعا ·

(ه) ومنه حديث زواجه بخديجة « قال ورَقة بن نوفل : مُحَمدُ يَخطُب خديجة ؟ هو الفَحْل لا يُقدَّع أَنْفُه » يقال : قدَعْتُ الفحلَ ، وهو أن يكون غيرَ كريم ، فإذا أراد ركُوب الناقة الكريمة ضُرِب أَنفُهُ بالرمح أو غيره حتى يَرْتَدع ويَنْكَفَ . ويُروَى بالراء .

\* ومنه الحديث « فإنْ شاء اللهُ أن يَقْدَعَه بها قدَعَه » .

( ه س ) ومنه حدیث ابن عباس «فجعَلْت أجدُ بی قَدَعاً من مسْأَلتِه »أی جُبْناً وانْكِساران وفی روایة « أجدُنی قَدِعْت عن مسألته » .

<sup>(</sup>١) تكملة من الهروى ، ومما سبق في ( فرش ) .

- \* ومنه حديث الحسن « اقدَّعُوا هذه النُّفوس فإنها طُلَعَة ».
- (ه) ومنه حديث الحجّاج « اقْدَعواهنه الأنفُسَ فإنها أَسْأَلُ شيء إذا أَعْطِيَت ، وأمنعُ شيءٌ إذا سئلت » أي كُفُّوها عمَّا تَتَطَلّع ﴿ ليه من الشهوات .
- [ ه ] وفيه «كان عبد الله بن ُعمَر قَدِعاً » القَدَع بالتحريك: انْسِلاق العين وضَعْف البَصَر من كثرة البكاء ، وقد قَدِ عَ فهو قَدِ عَ .
- ﴿ قدم ﴾ \* في أسماء الله تعالى «الْمُقَدِّم» هو الذي يُقَدِّم الأشياء ويَضَعيا في مواضِعها ، فمن اسْتَحق التقديم قدّمه .
- (ه) وفى صفةالنار «حتى يضَعَ الجبَّارُ فيها قدَّمَه» أى الذين قَدَّمَهُم لها من شِرارخَلْقه،فهم قَدَّمُ الله للنار ، كما أنّ المسلمين قدَّمُه للجنة .

والقَدَم: كُلُّ ماقَـدَّمْتَ من خير أو شر . وتَقَدَّمَتْ لفُلان فيـه قَدَمْ : أَى تَقَدُّم فى خـير وشر ِ .

وقيل : وضْع القَدَم على الشيء مَثَل للرَّدْع والقَمْع ، فيكا أنه قال : يأتيها أَمْرُ الله فيكُفُمَّا من طلَب المَزيد .

وقيل : أراد به تسكين فَوْرتها ، كما يقال للا مُر تُريد إبطاله : وضَعْتُه تحت قَدَمِي .

- (س) ومنه الحديث « ألاَ إِن كُلَّ دَمٍ ومَأْثُرُةٍ تَحَت قَدَمَى ۖ هَا تَين » أراد إِخْفَاءَها ، وإِذْلال أَمْر الجاهلية ، ونَقْضَ سُنَتَها .
- \* ومنه الحديث ﴿ ثلاثة ۗ في المَنْسَى تحت قَدَم الرحمن » أي أنهم مَنْسِيُّون ، مَتْرُوكُون ، غيرُ مَذْ كورِين بخير .
- (ه) وفى أسمائه عليه الصلاة والسلام « أنا الحاشِرُ الذى يُحْشَر الناسُ على قَدَمِي » أى على أثرِي .
- \* وفى حديث عمر « إنَّا على مَنازِلِنا من كتاب الله وقِسْمة رسوله ، والرجُلُ وقدَمُه ،والرجُلُ وَكَدَمُه ،والرجُلُ وَبَلاؤه » أى فِعاله وتَقَدُّمه في الإسلام وسَبْقه .
- \* وفي حديث مواقيت الصلاة «كان قَدْرُ صلاته الظُّهرَ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة

أقدام »أقدام الظّل التي تُعُرَف بها أوقات الصلاة هي قدَم كل إنسان على قدر قامته، وهذا أمر كُعْتلف باختلاف الأقاليم والبلاد ؛ لأن سبب طُول الظِل وقيصره هو انحطاط الشمس وارتفاعها إلى سَمْت الرؤوس ، ف كلمّا كانت أعلى ، وإلى مُحاذاة الرؤوس في مَجْراها أقرب ، كان الظِل أقصر ، وينعكس الأمر بالعكس ، ولذلك تركى ظِل الشِتاء في البلاد الشهاليَّة أبدا أطول من ظِل الصيف في كل موضع منها ، وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة من الإقليم الثاني . ويُذ كر أن الظِل فيهما عند الاعتدال في آذار وأينكول ثلاثة أقدام وبعض قدم ، فيشبه أن تكون صلاته إذا اشتدَّ الحر مُتَأخِّرة عن الوقت المعهود قبلَه إلى أن يَصِير الظِلُّ خسة أقدام ، أو خسة وشيئاً ، ويكون في الشتاء أوّل الوقت خسة أقدام ، وآخر مسبعة ، أو سبعة وشيئا ، فيُمزَّل هذا الحديث على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم . والله أعلم .

- [ ه ] ومنه حديث على « غير نَكِل في قَدَم ولا واهِناً في عَزْم (١) » أي في تَقَدُّم . ويقال : رجُلْ قَدَمْ إذا كان شجاعا . وقد يكون القَدَّم بمعنى التقدُّم .
- (س) وفى حديث بدر « أقدِم حَـــيْزُومُ » هو أمر الإقدام . وهو التقدُّم فى الحرث. والإقدام : الشجاعة. وقد تُـكُسر همزة : «إِقْدَم» ، ويكون أمْراً بالتقدُّم لا غَير . والصحيح الفتح ، من أقْدَم .
- (س) وفيه « طوبی لعبْدِ مُغْبَرِّ قُدُم فِی سبیل الله » رجُل قُدُم بضمتین : أی شجاع . وَمَضَی قُدُماً إِذَا لم یُعرِّج.
- (س) ومنه حديث شَيْبَةَ بن عَمَان « فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قُدْمًا ، هَا » أَى تَقَدَّمُوا و « هَا » تَنْبيه ، يُحَرِِّضُهم على القتال .
- \* وفى حديث على « نَظَر قُدُماً أمامَه» أى لم يُعرِّجولم يَنْثَن . وقد تُسَكَن الدال . يقال : قَدَم بالفتح يَقْدُم قَدُما : أى تَقَدَّم .
- (س) وفيه « أنَّ ابن مسعود سلَّم عليه وهو يصَلَى فلم يَردُّ عليه ، قال : فأخذني ما قَدُم

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى: «لغير نَكَل فِي قَدَم ، ولا وَهْي فِي عَزْم». وقال ابن الأثير في مادة ( وها ): ويروى « ولا وَهْي في عَزْم » .

وما حَدُث » أَى اكْخَرْنَ والـكَآبَة ، يُرِيد أَنه عاوَدَتْهُ أَحْزَانُهُ القديمة واتَّصَلَت بالحديثة .

[ ه ] وفي حــديث ابن عباس «أنّ ابن أبي العاص مَشي القُدَمِيَّة »وفي رواية « اليقْدُمِيَّة ('')» والذي جاء في رواية البخاري « القُدَمِيَّة » ومعناها أنه تَقَدَّم في الشَرَف والفضْل علي أصحابه .

وقيل: معناه التَّبَخْتر، ولم يُرد المُّشي بعينه.

والذى جاء فى كتب الغريب «اليقْدُمِيَّة » [والتَّقْدُمِيَّة (٢٠)] بالياء والتاء فهما زائدتان، ومعناهُا التقدّم. ورواه الأزهرى بالياء المعجمة من تحت ، والجوهرى (٢٠) بالمعجمة من فَوْق .

وقيل: إِنَّ اليَقَدُمُ مِيَّةً بالياء من تحت هو التقدُّم بهِمَّتِهِ وأفعاله .

- (س) وفى كتاب معلوية إلى ملك الروم « لأكون مُقَدِّم آمَة اليك » أى الجماعة التي تَتقد م الجيش، من قَدَّم بمعنى تَقَدَّم ، وقد اسْتُعيرت لكل شيء، فقيل ؛ مُقَدِّمة الكتاب، ومقدِّمة الكلام بكسر الدال ، وقد تُفْتح .
- \* وفيه «حتى إن ذفر اها لتَكاد تُصيب قادِمةَ الرَّحْل» هي الخشبة التي في مُقَدِّمة كُور البعير بمنزلة قرَّ بُوس السَّرْج . وقد تكرر ذِكْرها في الحديث .
- (س) وفي حديث أبي هريرة « قال له أبان بن سعيد : تَدَكَّى من قَدُوم ضأن » قيل : هي تَنِيَّة أو جَبلُ بالسَّر اة من أرض دَوْس .

وقيل: القَدوم: ما تقدم من الشاة ، وهو رأسُها ، وإنما أراد احْتِقارَه وصِغَر قَدْره .

- (س) وفيه « إن زَوْج فُرَيعة قُتِل بطَرَف القَدوم » هو بالتخفيف والتشديد : موضع على ستة أمْيال من المدينة .
- ( ه ) ومنه الحديث « إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اخْتَتَن بالقَدوم » قيل : هي قرية بالشام . ويُروَى بغير ألف ولام . وقيل : القَدوم بالتخفيف والتشديد : قَدُوم النَّجَّار .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « التقدمية » والمثبت من ١ ، واللسان، والهروى.

 <sup>(</sup>٢) تكملة من اللسان ، نقلا عن ابن الأثير . (٣) وحكى عن سيبويه أن التاء زائدة .

- \* وفي حديث الطفيل بن عمرو:
- \* فَفِينَا الشِّعْرُ وَالْمُلْكُ القُدَامُ \*

أى القديم ، مثلَ طَو يل وطُوال .

## ﴿ باب القاف مع الذال ﴾

- ﴿ قَدْدَ ﴾ ( ه ) في حديث الخوارج « فَيَنْظُرُ في قُذَذِه فلا يرى شَيئًا » القُدْدَ : ريش السَّهم ، واحِدتُها : قُدْةً .
- (ه) ومنه الحديث « لتَرْ كَبُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكم حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة » أَى كَمَا تُقَدَّر كُنُّ واحدة منهما على قَدْر صاحِبتها وتُقُطَع . يُضرب مثلا للشَّيئين يَسْتويان ولا يَتفاوتان . وقد تكرر ذِكْرها في الحديث مُفرَدة ومجموعة .
- ﴿ قَذَر ﴾ (س) فيه « ويَبَقَى فى الأرض شرارُ أهلها تَلْفَظُهُم أَرَضُوهُم وتَقَدْرُهُم نَفْسُ الله عز وجل » أى يَكْره خروجَهُم إلى الشام ومَقامَهُم بها ، فلا يُوَفَقِهُم لذلك ، كقوله تعالى : «كُرِه اللهُ انْبِعائَهُم فَتَبَطَّهُمْ » يقال : قَذرْت الشيء أَقْدَرُه إذا كُرِهْتَه واجْتَلَبْتُه .
- \* ومنه حديث أبى موسى فى الدَّجاج « رأيتُه يأ كل شيئا فَقَذِرْته » أَى كرِ هْت أَكْله ، كأنه رآه يأ كل القَـذَر .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام كان قاذُورةً لا يَأْ كُلُ الدَّجاجِ حتى يُعْلَفُ » القاذُورة : ها هنا الذي يَقْـٰذَرُ الأشياء ، وأراد بعَلَفُها أن تُطْعَمَ الشيء الطاهر . والهاء فيها للمبالَغة .
- ( ه ) وفى حديث آخر « اجْتَـنبوا هذه القاذُورة التي نهى الله عنها » القاذُورة ها هنا : الفِعلُ القبيح والقولُ السَّيىء .
- \* ومنه الحديث « فمن أصاب من هـذه القاذُورة شيئًا فليَسْتَتَرُ بسِتْر الله » أراد به ما فيه حَدّ كالزنا والشُّرْب. والقاذُورة من الرجال: الذي لا يُبالى ما قال وما صَنَع.

- \* ومنه الحديث « هَلَكُ الْمَتَقَذِّرُ ون » يعني الذين يأتون القاذورات (١)
- (س) وفى حديث كعب « قال الله لِرُومِيَّة : إنى أُقينِم بعِزَّتى لأَهَبَنَ سَبْيَك لَبَنِى قَاذِر » أَى بَنى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، يُرِيدُ العَربَ . وقاذِر : اسم ابن إسماعيل . ويقال له : قَيْذُر وقَيْدار .
- ﴿ قَدْع ﴾ \* فيه « مَن قال في الإسلام شِعْرًا مُقْذِعا فلسانه هَدَرْ » هو الذي فيه قَذَع ،وهو الفُحْش من الكلام الذي يَقْبُح ذكره ، يقال : أَقْذَع له إذا أَفْحَش في شَتْمه .
- (ه) ومنه الحديث « مَن رَوَى هجاءً مُقْدِعا فهو أحدُ الشاتميْن » أى إن إثمــه كا يُمُ قائله الأوّل ·
- (س) ومنه حديث الحسن «أنه سُئل عن الرجُل يُعظى غيره الزكاة أيُخْـبِرُه به؟ فقال : يريد أن يُقْذِعَه به » أى يُشْمِعه مايَشُقُ عليه ، فسَمَّاه قَذَعاً ، وأَجْراه مُجْرى مَن يَشْمِعه ويُؤذيه ، فلذلك عدّاه بغير لام .
- ﴿ قَدْفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِنَّى خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فَى قَلُوبَكُمْ شُرًّا ﴾ أَى يُلْقِى ويُوقِع. والقَذْف. الرُّئمَىُ بَقُوتَة .
- \* وفى حــديث الهجرة « فَيَتَقَذَّف عليه نِساء المشركين » . وفى رواية « فَتَنْقُذِف » . والمعروف « فَتَتَقَصَّف » .
- \* وفى حديث هلال بن أمية « أنه قَذَف امرأته بشَرِيك» القَذُف هاهنا: رَمْيُ المرأة بالزنا ، أو ما كان فى معناه . وأصله الرَّمْى ، ثم استُعْمِل فى هذا المعنى حتى غَلَب عليه . يقال : قَذَف يَقْذِف قَذْفًا فهو قاذف . وقد تـكرر ذكره فى الحديث بهذا المعنى .
- \* وفى حديث عائشة « وعندها قَيْلْتَان تُفَنِّيان بَمَا تَقَاذَفَت به الأنصار يومَ بُعاث » أَى تَشَا مَتَ فى أشعارها التى قالتُها فى تلك الحروب.

<sup>(</sup>١) قال السيوطى فى الدر النثير : وفى « الحيلة » عن وَكِيــع أنهم الذين يُهرَ يقون المَرَق إذا وقع فيه الذُّباب .

(ه) وفى حديث ابن عمر (۱) «كان لا يُصَلِّى فى مسجد فيه قِذاف» القِذاف: جمع قُذْفَة، وهى الشُّرْفة، كُبْرِمَة و بِرام، وبُرْقَة و ِبراق.

وقال الأصمى: إنما هي « قَذَف » ، واحدتها : قُذْفة ، وهي الشُّرَف . والأول الوجْه ، لِصِحَّة الرُّواية ووجُود النَّظير .

﴿ قذا ﴾ (ه) فيه « هُدُ نَهُ على دَخَنٍ ، و جَماعة على أقْدَاء » الأقْدَاء : جَمع قَدَّى ، والقَدَى: جَمْع قَدَاء » والقَدَاء » الأقْدَاء : جَمع قَدَاء ، أراد جَمْع قَدَاة ، وهو ما يَقَع في العين والماء والشَّراب من تُراب أو تِبْن (٢) أو وَسَخ أو غير ذلك ، أراد اجْمَاعَهم يكون على فساد (٦) في قلوبهم ، فشَبَّه بقَذَى العين والماء والشَّراب .

\* ومنه الحديث « رُيبْصِر أحدُ كم القَذَى فى عين أخيه ويَعْمَى عن الجُذْع فى عينه » ضَرَبَه مثلا لَمن يَرى الصغير من عُيوب الناس و يُعَيِّرُهم به ، وفيه من العُيوب ما نِسَبَتُهُ إليه كنسْبة الجِذْع إلى القَذاة . وقد تسكرر فى الحديث .

### ﴿ باب القاف مع الراء ﴾

﴿ قرأ ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذِكر «القراءة ، والاقتراء، والقارىء ، والقُران » والأصل فى هـذه اللَّهْظة الجمعُ . وكلُّ شىء جمعْتَه فقد قَرَأْتَه . وسُمِّى القُران قُرُ آنَا لأَنه جمع القِصَص ، والأَمْر والنهى ، والوعد والوعيد ، والآيات والسُّور بعضها إلى بعض ، وهو مصدر كالغُفْران والكُفْران .

وقد يُطْلق على الصلاة لأنَّ فيها قِراءة ، تَسْمِيةً للشيء ببعضه ، وعلى القِراءة نفْسِها ، يقال : قَرَأَ يَقْرِأُ قِراءة وقُرْ آناً. والاقتراء: افْتِعال من القِراءة ، وقد تُحْذف الهمزة منه تخفيفا ، فيقال : قُران ،

<sup>(</sup>۱) الذى فى اللسان: « قال أبو عبيد: فى الحديث أن عمر رضى الله عنه كان لا يصلى فى مسجد فيــه قُدُفات. هكذا يحدِّثونه. قال ابن بَرِّى: قُدُفات صحيح، لأنه جمع سلامــة، كفرُفة، وغُرُفات. وجمع التــكسير قُدَف ، كفرَف ، وكلاها قد رُوى ». ثم حكى ابن منظور بعد ذلك رواية ابن الأثير. (٢) في ١: « أو طين ».

<sup>(</sup>٣) في ١ : « يَكُونَ فَسَادًا فِي قَلُوبِهُم » . وفي اللسان : يَكُونَ عَلَى فَسَادُ مِن قَلُوبِهُم » وأثبت مافي الأصل .

وقَرَيْتُ ، وِقارٍ ، ونحو ذلك من التّصريف.

- (س) وفيه « أكثرُ منافق أُمَّتَى قُرَّ اؤها »أَى أَنهم يَحْفَظُون القرآن نَفْيا للَّتُهمة عن أَنفُسهم ، وهُم معْتَقدون تَضْيِيعَــه . وكان الله افقون في عَصْر النبي صلى الله عليه وسلم بهــذه الصفــة .
- \* وفى حديث أبى فى ذِكْر سورة الأحزاب ﴿ إِن كَانَتَ لَتَقَارِى سُورة البَقَرة أَو هَى أُطُولُ ﴾ أَى تَجَارِيها مَدَى طُولُما في القراءة ، أو أنَّ قَارِبُها لَيُسَاوِى قارىء سُورة البقرة في زَمَن قِراءتها ، وهي مُفاعَلة من القِراءة .

قال الخطَّابي : هكذا رواه ابن هشام . وأكثر الروايات « إن كانت لَتُوَازي » .

[ ه ] وفيه « أقرؤ كم أبى » قيل أراد من جماعة مخصوصين ، أو في وقَّت من الأوقات ، فإن غيْره كان أقْرَأ منه .

ويجوز أن يزيد بهأ كثرهم قِراءة.

ويجوز أن يكون عامًّا وأنه أقْرَأُ الصحابة : أَى أَتْقُنُ للقرآن وأَحْفَظ ('').

(س) وفى حــديث ابن عباس «أنه كان لا يَقْرأ فى الظُّهر والعَصْر » ثم قال فى آخره « وماكانَ ربُّكَ نَسِيًا » معناه أنه كان لا يَجْهَر بالقراءة فيهما أو لا يُسْمِع نفْسَه قراءته ، كأنه رأى قوما كَانَ ويُسْمِعون أنفسهم ومن قَرُب منهم .

ومعنى قوله « وماكان رَبُّكُ نَسِيًّا » يريد أن القراءة التى تَجْهَر بها أو تُسْمُهَمَا نفسك يَكْتُهُمُا اللَّكان ، وإذا قرأتها في نفسِك لم يَكْتُبَاها ، واللهُ يحفظُها لك ولا ينساها لِيُجاز يَكُ علمها .

- \* وفيه « إن الربّ عزّ وجلّ مُيقْرِ ئك المسلام » يقال : أقْرِىء ُ فلانا السلامُ واقْرَأ عليه السلام، كأ نه حين مُيبَلِّمَه سلامه يَحْمِله على أن يَقرأ السلام ويَرُدّه ، وإذا قرأ الرجل القُرآنأو الحديث على الشيخ يقول : أقرأ لى فلان : أى حَملنى على أن أقرأ عليه . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفي إسلام أبي ذَرّ « لقد وضَعْتُ قولَه على أقْراء الشِّمْر فلا يَلْقَـنِّم على لِسان أحد »

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « ويجوز أن يحمل « أُقرأ » على قارىء ، والتقدير : قارىءمنأمتى أبيُّ ، قال اللغويون: الله أكبر ، بمعنى كبير » .

أى على طُرُق الشِّعر وأنواعه وبُحوره ، واحِدها : قَرْء ، بالفتح .

وقال الزنخشرى وغيره: أقراء الشِعر: قَو افيه التى يُخْتَم بها ، كَأْقُراء الطُّهْر التى يَنْقطِع عندها، الواحد قَرْء، وقُرْء، وقَرِي (١)؛ لأنها مقاطع الأبيات وحُدُودُها.

[ه] وفيه « دَعِي الصلاةَ أيامَ أقْرائك » قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مُفْرَدةً ومجموعة ، والمُفْرَدة بفتح القاف ، وتُجُمْع على أقْراء وقُرُوء ، وهو من الأضداد يقع على الطُّهر ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق .

والأصل فى القَرْء الوقت المعلوم ، فلذلك وَقَع على الضَّدِّين ؛ لأنَّ لَـكُل منهما وقْتًا ، وأقرَأَتِ المرأةُ إذا طَهُرت وإذا حاضت . وهـذا الحديث أراد بالأقراء فيـه الحِيضَ ؛ لأنه أمرها فيـه بتَرْك الصلاة .

﴿ قرب ﴾ \* فيه « مَن تَقَرَّبَ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُ إِلَيه ذِراعا » المراد بقُرُب العبد من الله تعالى القُرْب بالذِكْر والعمل الصالح ، لا قُرْبُ الذات والمسكان ؛ لأنّ ذلك من صفات الأجسام . والله يَتَعالى عن ذلك و بَتَقَدّس .

والمراد بقُرُث الله من العَبْد قُرُثُ نِعَمِهِ وأَلْطَافِهِ منه ، وبِرَّه وإِحْسَانه إليه ، وتَرَادُف مِنَنه عنده، وفَيْض مَواهِبه عليه .

- (س) ومنه الحديث « صِفة هذه الأمَّة فى التَّوْراة قُرْ بانُهم دماؤهم » القُرْ بان : مصدر مِن قَرُبُ بن عَمَّرَب : أَى يَتَقَرَّ بون إلى الله تعالى بإراقة دِمائِهم فى الجِهاد ، وكان قُرْ بان الأمم السالفة ذَبْح البَهَر والغنم والإبل.
- (س) ومنه الحديث « الصلاةُ قُرُ بانُ كلِّ آقِقِ » أَى أَن الْأَتْقياء من الناس يَتَقَرَّ يون بها إلى الله ، أَى يَطلبون القُرُ بَ منه بها .
- \* ومنه حديث الجمعة « مَن راحَ في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدَنَة » أي كأنما أهْدَى ذلك إلى الله تمالى ، كما يُهْدَى القُرْ بانُ إلى بَيْت الله الحرام .

<sup>(</sup>۱) انظر الفائق ١/٥١٩ . وقال فى الأساس : « ويقال للقصيدتين : هَا عَلَى قَرِيٍّ وَاحَــد ، وعَلَى قَرْقٍ وَاحَـد ، وعَلَى قَرْقٍ وَاحَد ، وهُو الروِيّ » .

- - قال الخطَّابي: نَقُرُب: أَى نَطْلب. والأصل فيه طَلَبُ الماء.
- \* ومنه « ليلة القَرَب » وهي الليلة التي يُصْبِحون منها (١) على الماء ، ثم اتُسِع فيه فقيل : فُلانَ يَقُرُب حاجَته : أي يطْلُبها ، وإن الأولى هي المُخَفَّفة من الثقيلة ، والثانية نافية .
- \* ومنه الحديث « قال له رجُـل : مالي هارِبُ ولا قارِبُ » القارِب : الذي يَطْلُب الماء . أراد ليس لي شيء .
  - \* ومنه حدیث علی « وماکنت إلّاکقارِبِ وَرَد ، وطالِبِ وَجَد » .
- \* وفيه « إذا تَقارَب الزمان » وفى رواية « اقْتَرَب الزمان لم تَـكَدُ رُوْيا المؤمِن تَـكُذِب » أراد اقْتِراب الساعة . وقيل : اعْتِدال الليل والنهار ، وتكون الرؤيا فيــه صحيحة لاعتدال الزمان . واقْتَرَب : افْتَـل ، من القُرْب . وتَقارَب : تفاعَل منه . ويقال للشيء إذا وَلَى وأَدْبَر : تَقارَب .
- (ه) ومنه حديث المهدِي « يَتَقَارَب الزمان حتى تَـكُون السَّنَة كَالشَّهر » أراد : يَطِيب الزمان حتى لا يُسْتَطال ، وأيام السُّرور والعافية قَصِيرة .
  - وقيل : هو كناية عن قِصَر الأُعمار وقِلَّة البركة .
- ( ه ) وفيه « سَدِّدُوا وقارِبُوا » أَى اقْتَصِدوا فى الأُمور كلهـا ، واتْرُ كوا الغُلُوَّ فيهـا والتَّقْصير . يقال : قارَب فُلان فى أُموره إذا اقْتَصد . وقد تكرر فى الحديث .
- (ه) وفى حديث ابن مسعود « أنه سلَّم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة فلم يَرُدّ عليه ، قال : فأخَذنى ماقرُب ومابَعُد » يقال للرجُل إذا أَقْلقَه الشيء وأزعَجه : أُخَذه ماقرُب ومابَعُد ، وما قَدُم وما حَدُث ، كأنه 'يَهَ كُر ويَهُمْتَم فى بعيد أموره وقر يبها . يعنى أيَّها كان سِببا فى الامتناع من رَدّ السلام .
- \* وفي حديث أبي هريرة « لأُقَرِّ بَنَّ بَكَمَ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي لآتِينَـ كَمَ عَا يُشْبِهُهَا وِيَقْرُب منها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيها» والمثبت من إ واللسان.

- \* ومنه حديثه الآخر « إنى لَا قُرَ بُكُم شَبَهَا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- \* وفيه « مَن غـيَّر المَطْرَبَةَ والمَقْرَبَةَ فعليه لعنة الله » المَقْرَبة : طريق صغير يَنْفُذُ إلى طريق كبير ، وجَمْعُها : المَقارِب . وقيل : هو مِن القرَب ، وهو السَّير بالليل . وقيل السَّير إلى الماء .
  - ( ه ) ومنه الحديث « ثلاثُ لَعِينات : رجُل عَوَّرَ <sup>(١)</sup> طرِيقَ الْمَقْرَ بة » .
- (ه) وفى حديث عمر « ما هذه الإبل المُقْرِبة » هكذا رُوِى بكسر الراء . وقيل : هى بالفتح وهى التي حُزِمَت للركوب . وقيل : هى التي عليها رِحال مُقْرَبة بالأَدَم ، وهو مَن مَراكب الملوك ، وأصلُه من القِراب .
- (ه) وفي كتابه لوائل بن حُجْر « لـكل عشرة من السَّرايا ما يَحْمِــل القِرابُ من التَّمْر » هو شِبه الجراب يَطْرح فيه الراكب سَيْفه بغِمده وسَوْطَه ، وقد يَطْرح فيه زاده من تَمْر وغيره .

قال الخطّابي : الرّواية بالباء هكذا ، ولا موضع لها هاهنا ، وأراهُ « القِراف » جَمْع قَرْف ، وهي أَوْعِيَة من جُلود يُحْمَل فيها الزاد للسَّفَر ، وتُجْمع على : قُرُوف ، أيضا .

- ( ه ) وفيه « إِنْ لَقَيِتَنَى بَقُرابِ<sup>(٢)</sup> الأرض خَطيِئةً » أَى بَمَا يَقُارِب مَلْاها ، وهو مصدر : قارب يُقارب .
- (س) وفيه « اتَّقُوا قُرَابَ المؤمن فإنه ينظُر بنور الله » ورُوِى « قُرُ ابة المؤمن » يعنى فراسَتَه وظَنَة الذى هو قريب من العلم والتَّحَقُّق ؛ لصِدْق حَدْسِه وإصابتِه . يقال : ما هو بعالِم ولا قُرَاب عالِم، ولا قُرابة عالِم، ولا قَريب عالم.
- [ ه ] وفي حديث المولد « فخرَج عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مُتَقَرِّبًا مُتَخَصِّرا بالبَطْحاء » أي واضِعاً يَدَه على قُرْ به : أي خاصِرَته .

وقيل : هو الموضع الرَّقيق أَسْفل من السُّرَّة .

(۱) فى الأصل ، واللسان وشرح القاموس : « غوّر » بالغين المعجمة . وأثبته بالعين المهملة من ا واستنادا إلى تصحيحات الأستاذ عبد السلام هارون للسان العرب . قال : « والطريق لا يغوّر ، وإنما يعوّر ، أى تُفْسَد أعلامه ومَناره . ومنه قولهم : « طريق أعور » أى لا عَلَمَ فيه . وقد جاء على هذا الصواب فى تهذيب الأزهرى ، مادة (قرب) » .

(٢) قال في القاموس : « وقِابُ الشيء بالـكسر ، وقُرابُه ، وقُرابتُه بضمهما : ما قارب قدره » .

وقيل: مُتَقَرِّبًا ، أَى مُسْرِعا عجِيلاً ، ويُجْمَع على أَقْر اب.

\* ومنه قصيد كعب بن زهير:

يَمْشَى القُرُ ادُ عليها ثم يُزْلِقُهُ عنها (١) لَبَان وأقر ابْ زَهالِيلُ

- \* وفى حديث الهجرة « أُتينت فَرَسَى فَرَكُبْتُهَا فَرَ فَمْـتُهُا تَقُرَّب بِي » قَرَّب تَقُرْ يَبا إِذَا عَدَا عَدُوا دُونِ الإِسْراع ، وله تَقُرْ يَبان ، أَدْنِي وأَعْلَى .
- (س) وفي حديث الدجّال « فجلسوا في أقْرُب السَّفينة » هي سُفُنُ صِغَار تـكون مع السُّفُنُ السَّفينة » هي سُفُنُ صِغَار تـكون مع السُّفُن السَّخِرِيَّة كالجنائب لها ، واحِدها : قارِب ، وجَمْعُها : قوارِبُ ، فأمَّا أقْرُب فغَيْر معروف في جمع قارِب ، إِلاَّ أن يكون على غير قياس .

وقيل : أقرُّب السفينة : أدانيها ، أي ما قارَب إلى الأرض منها .

- (س) وفي حديث عمر « إلاَّ حاكمي على قَرابَتِهِ » أي أقارِبه . سُمُّوا بالمصدر ، كالصَّحابة .
  - ﴿ قرتع ﴾ (س) في صفة المرأة الناشِر « هي كَالقَرْ ثَعَ » القَرْ ثَعَ من النساء: البَلْهاء.

وسُئلَ أَعْرابى عن القَرْثَع فقال : هي التي تُكَحِّل إِحْدَى عَيْنَيْهَا و تَتْرك الأُخرى ، و تَلْبَس قيصَها مَقْلوبا .

- ﴿ قرح ﴾ \* فى حديث أُحُد « بَعَدْ ما أَصابِهم القَرْح » هو بالفتح والضم : الْجُرح ، وقيل : هو بالضم : الاسم ، وبالفتح : المصدر ، أراد ما نالهم من القَتْل والهزيمة يومئذ .
  - ُ\* ومنه الحديث « إنَّ أصحاب محمد قَدِموا المدينة وهُم قُرْ حان » .
- (ه) ومنسه حديث عمر « لمَّا أراد دُخول الشام وقد وقع به الطاعون قيل له : إنَّ [ مَنْ ] (٢) معك من أصحاب محمد قُرْحان » وفي رواية « قُرْحانون » القُرْحان بالضم : هو الذي لم يَمسّه القَرْح وهو الُجدَرِيّ ، ويقَع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنّث ، وبعضهم يُثَنِّى ويَجْمع ويُؤنّث. وبَعِير " قُرْحان : إذا لم يُصِبْه الجرَب قَطّ (٢) .

وأما قُرُ حانُون ، بالجمع ، فقال الجوهرى : «هي لغة متروكة » فَشَبَّهُوا السَّليم من الطاعون والقَرْح بالقُرُ حان ، والمراد أنهم لم يكن أصابهم قبل ذلك داء .

<sup>(</sup>۱) رواية شرح ديوانه ص ۱۲ : « منها » .

<sup>(</sup>۲) من الهروى ، والصحاح ، والفائق ١/٥٩٦ . وحكى صاحب اللسان عن شَمِر ، قال : « قُرْحان ؛ إن شئت نوَّنت ، وإن شئت لم تنوِّن » . (٣) في الهروى : « قال شَمِر : قُر حان ؛ من الأضداد» .

- \* ومنه حدیث جابر « کُنَّا نَعْتَبِط بقِسِیِنّا ونا کُل حتی قرَحَت ْ أَشداقُنا » أَی تَجر ّحت من أَکل اَخْبَط.
- \* وفيه « جِلْفُ الْخَبْزِ والماء القَرَاحِ » هو بالفتح : الماء الذي لم يُخالِطُه شيء يُطيَّب به ، كالعَسل والتَّمر والزَّبيب .
- (س) وفيه «خَيْر الخيل الأقْرَحُ المَحَجَّل » هو ماكان فى جَبْهَته قُرْحة ، بالضم ، وهى بياض يَسير وفي وَجْه الفَرس دون الفُرَّة ، فأمَّا القارِح من الخيل فهو الذى دَخَل فى السَّنة الخامسة ، وَجُمْهُه : قُرَّح .
  - (س) ومنه الحديث « وعليهم الصالِغُ والقارِحُ » أى الفَرَ س القارح .
- \* وفيه ذكر « قُرْح » بضم القاف وسكون الراء ، وقد تُحَرَّكُ في الشَّعر : سُوق وادِي القُرَى ، صَلَّى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و بُنيَ به مَسْجِد .
- ﴿ قرد ﴾ ﴿ فيه ﴿ إِيَّا كُوالْإِفْر ادَ ، قالوا : يارسول الله ، وما الْإِفْر اد ؟ قال : الرجل يكون منكم أميرا أو عامِلا فيأتيه المسكين والأرْمَلة فيقول لهم : مكانَكم حتى أنظرَ في حوائجكم ، ويأتيه الشريفُ الغَنِيُّ فيُدْ نيه ويقول : عَجِّلوا قضاء حاجته ، و ُبتْرك الآخُرون مُقْرِدِين » يقال : أقْرَد الرَجُل إذا سَكَت ذُلاً (١) ، وأصله أن يقَع الغُراب على البعير فيلقُط القِردان فيقرُّ ويَسْكن لما يَجِدُ من الراحة .
- ( ه ) ومنه حدیث عائشة « کان لَنا وَحْشُ فإذا خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم أَسْعَرَ نا وَغُرُا ، فإذا حضر مَجيئُهُ أَقْرَد » أى سَكَن وذَل .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « لم يَر بتَقُر يد الحُرْمِ البَعيرَ بأساً » التَّقَرْيد: نَزْع القِرْدان من البَعير، وهو الطَّبُوع الذي يَلْصَق بجِسْمه.
- \* ومنه حديثه الآخر ﴿ قال لمِكْرِمة وهو مُعْرِم : ثُقُ فَقَرَّدُ هذا البعير ، فقال : إنى مُعْرِم فقال : وَمَ فقال : وَمَ فقال : وَمُعْنانة » .
- (۱) روى الهروى عن ثعلب : « يقال : أخرد الرجل : إذا سكت حياء . وأقرد : إذا سكت ذلاً » .

- (س) وفى حديث عمر « ذُرِّى الدَّقيق وأنا أَحِرُ (١) لك لثلاَّ يَتَقَرِّهُ » أَى لئلا يَرْ كَبِ بِعَضُه بعضا .
- (ه) وفيه « أنه صَلَى إلى بعيرٍ من المغنم ، فلما انْفَتَلَ تناول قَرَدَة من وَبَرَ البعير » أَى قَطْعة مَّا يُنْسَل منه ، وَجَمْعُها : قَرَد ، بتحريك الراء فيهما ، وهو أرْدَأ ما يكون من الوَبر والصوف وما تَمَعَط منهما .
- (ه) وفيه « كَأُوا إلى قَرْدَدٍ » هو الموضع المرتفع من الأرض ، كأنهم تَحَصَّنوا به . ويقال للأرض المُسْتَوية أيضاً : قَرْدَدُ .
  - \* ومنه حديث قُس والجارود « قَطَمْت قَرْدَداً »
- - \* ومنه « غَرْوة ذِي قَرَد » ويقال : ذُو القَرَد .
- ﴿ قُرْدَحُ ﴾ ( ه ) في وصية عبد الله بن حازِم « قال لِبَلِيه : إذا أَصَابَتْ كَمْ خُطَّةُ ضَيْم فقَرْ دِحُوا لها » القَرْ دَحَة : القَرارُ على الضَّيْم والصبر على الذُّل : أَى لا تَضْطرِ بوا فيه فإن ذلك يَزيدُ كَمْ خَبالاً .
- ﴿ قُرر ﴾ ﴿ هُ ) فيه ﴿ أَفْضَلَ الْأَيَامِ يُومُ النَّحْرِ ثُم يُومِ القَرِّ ﴾ هو الغَدُ من يوم النحر ، وهو حادى عشر ذى الحجة ، لأنَّ الناس يَقرّون فيه بمنّى : أَى يَسْكُنُونَ ويُقْيمونَ .
- \* ومنه حديث عَمَان ﴿ أَقَرُِّوا الأَنْفُس حتى تَزْهَق ﴾ أى سَـكِمَّنوا الذَّبَائِح حتى تُفارِقها أرواحُها ، ولا تُعَجِّلُوا سَلْخَها وتَقْطيهُمها .
- (س) ومنه حديث أبى موسى « أُقرَّت الصلاةُ بالبِرِّ والزكاة » ورُوِى « قَرَّت » : أَى الْمُتَقَرِّت معهما وقُرِنت بهما ، يعنى أنَّ الصلاة مَقْر و نة بالبرِّ ، وهو الصدق وجِمَاع الخير ، وأنها مَقْر و نة بالزِّاة فى القرآن ، مذكورة معها .

<sup>(</sup>١) فى الأصــل واللسان : « أُحَرِّكُ لك » والتصويب من : ١ ، وممــا سبق فى (١) فى الأصــل واللسان : « أُحَرِّكُ لك » والتصويب من : ١ ، وممــا سبق فى (حرر ) ١/٣٦٥ .

- [ ه ] ومنه حديث ابن مسعود « قارّوا الصلاةَ » أى اسكنوا فيها ولا تتحرّ كوا ولا تعبثوا ، وهو تفاعُل من القرَار .
- \* وفي حديث أبي ذَر « فلم أَتَقَارَّ أَنِ قُمْت » أي لم أَلْبَث ، وأصله : أَتَقَارَرُ ، فَأَدْغِمَت الراء في الراء .
- (ه) ومنه حديث نائل مولى عُمان « قُلْنا لرَباح بن الْمُعْتَرِف : غَنَّنَا غِناءَ أَهلِ الْقَرار » أَى أَهل الحضر المُسْتَقِرين في مَنازلهم ، لا غِناء أهل البَدُو الذي لا يزالون مُنْتَقِلين .
- ( ه ) ومنه حديث ابن عباس وذَكَر عليًا فقال : « عِلْمِي إلى عِلْمُهُ كَالقَرَارَةُ فِي المُثْمَنَجِرِ » القَرارَةُ : الْمُطْمَئِن مِن الأرض يَسْتقرَ فيه ماء المطَر ، وَجَمْعِها : القَرارُ .
  - \* ومنه حديث يحيى بن يَعْمَر « ولِحَقت طائفة بُ بقَرَارِ الأوْدِية » .
  - ( ه ) وفي حديث البُرَاق « أنه اسْتَصْعب ثم ارْفَصَّ وأقَرَّ » أي سَكن وانْقاد .
- (هس) وفى حديث أم زَرْع « لا حَرَّ ولا قُرَّ » القُرُّ : البَرْد ، أرادت أنه لا ذو حَرَّ ولا فُر بَرْدٍ ، فهومُه تَدَل . يقال : قَرَّ يَوْمُنَا يَقَرُ قُرَّةً ، ويوم قَرَّ بالفتح: أى بارد ، وليلة قَرَّة . وأرادت باكحرّ والبَرْد الكِناية عن الأذَى ، فالحرّ عن قليله ، والبرد عن كثيره .
- \* ومنه حدیث حذیفة فی غزوة الخندق « فلما أُخْبَرَتُهُ خبر القوم وقرَرْتُ قَرِرْتُ » أَی لَمْــا سَكَنْتُ وجَدْتُ مسَّ البَرْد .
- [ه] وفى حسديث عمر «قال لأبى مسعود البَدْرى: بَلَغَنَى أَنَّكُ تُفتِى ، وَلِّ حارَّها مَن تَوَلَى قارَّها » جعل الحرَّكناية عن الشَّرِّ والشِدّة ، والبَرْدَ كناية عن الخير والهَـيْن . والقارّ: فاعِل من القُرِّ : البَرْد .
  - أراد: وَلِّ شَرَّها مَن تَوَلَّى خَيْرِها ، وولِّ شديدها من تولى هَيْهَا.
- \* ومنه حدیث الحسن بن علی فی جَلد الولید بن عُقْبَة « وَلِّ حارَّها من تَولَّی قارَّها » وامْتَنَع مِن جَلده .
- ( ه ) وفى حديث الاستسقاء « لو رَ آك لقر"ت عيناه » أى لسُرَّ بذلك وفَرِ ح . وحَقيقته أَبْرَ د الله دمْعةعينيه ، لأن دمُعة الفَرح والسُّرور باردة .

وقيل : معنى أَقَرَ الله عينَك بَلَغَك أَمْنِيَّتَك حتى تَرْضى نفْسُك وتَسْكُن عيْنُك فلا تستشرف إلى غيره .

\* وفى حديث عبد الملك بن عُمَير « لَقُرْ صْ بُرِّى " بأَبْطَحَ قُرِّى " سُئل شَمِر " عن هذا فقال : لا أغر فه ، إلا أن يكون من القُر " : البَرْد .

[ ه ] وفى حديث أنجَسَة ، فى رواية البَراء بن مالك « رُوَيْدَك ، رِفْقًا بالقوارير » أراد النساء ، شَبَهَهُن بالقوارير من الزجاج ؛ لأنه يُسْرِع إليها الكسر ، وكان أنجَسَة يَحْدُو ويُنشِد القريض والرَّجَز . فلم يأمَن أن يُصِيبَهُنَّ ، أو يَقَع فى قلوبهن حُدَاؤه ، فأمَره بالكف عن ذلك . وفى المَثل : الفناء رُقْيَة الزِّنا .

وقيل: أراد أنّ الإبل إذا سَمِعت الُخداء أَسْرَعَت في المُشي واشْتَدّت فأزْعجت الراكب وأَتْعَبَتُه، فنهاه عن ذلك لأن النساء يَضْمُفُن عن شدّة الحركة. وواحدة القوارير: قارُورة، سُمِّيت بها لاسْتقرار الشراب فيها.

- (س) وفى حديث على « ما أَصَبْتُ مُنْذُ وَلِيتُ عَمَلَى إِلاَ هذه القُوَيْرِيرة ، أَهْداها إِلَى ۗ الدُّهْقان » هي تَصغير قارُورة .
- ( ه ) وفي حديث اسْتِراق السَّمع « يأتي الشيطانُ فيتَسَمَّع الكلِمِة فيأتي بها إلى الكاهن فيُقِرُّها في أَذُنه كما تُقَرُّ القارُورة إذا أُفْرِغ فيها ».

وفى رواية « فيَقَذْ فِهَا فى أَذُن وَ لِيّه كَفَرِّ الدّجاجة » القَرُّ : تَرْ دِيدُكُ السكلام فى أَذُن الْمُخاطب (١) حتى يَفْهِمَهُ ، تقول : قَرَرْته فيه أَقُرُّه قَرَّا . وَقَرُّ الدجاجة : صَوْتَهَا إِذَا قَطَعَتُه . يقال : قَرَّت تَقِرُّ قَرَّا وَقَرَ الدجاجة : صَوْتَهَا إِذَا قَطَعَتُه . يقال : قَرَّت تَقِرُّ قَرَّا وَقَرَ الدجاجة : صَوْتَها إِذَا قَطَعَتُه . قَرْتُ قَرْتُ أَنْ الْمُخَاطِب (١) قَرَّا وَقَرَ الدُجاجة : قَرْقُرَت قَرْقُرَة (٢) .

ويُروَى «كَفَرِّ الزُّجاجة » بالزاى: أَى كَصَوْتُهَا إِذَا صُبَّ فيها الماء.

﴿ قرس ﴾ ( ه ) فيه « قرِّسوا الماء في الشَّنان ،وصُبُّوه عليهم فيا بين الأذا نَيْن » أي بَرِّدُوه في الأَسْقِية . ويَومُ \* قارِس : بارِدُ \* .

<sup>(</sup>۱) عبـــارة الهروى : « فى أذن الأبـــكم » . وهى رواية اللسان ، حـــكايةً عن ابن الأعرابي . وذكر رواية ابن الأثير أيضا · (۲) زاد الهروى « وقَرْ قَرَ يراً » .

﴿ قَرْشُ﴾ \* فى حديث ابن عباس ، فى ذِكْر قُرَيْش « هى دابة تَسْكُن البَحْر تأكُل دَوابَّه » وأنشد فى ذلك :

وقُرُيشٌ هي التي تَسْكن البحرر بها سُمِّيت قريشٌ قُرُيشاً

وقيل : سُمِّيت لاجتماعها بمكّة بعد تَفَرُّقها في البلاد . يقال : فُلان يَتَقَرَّش المال (١) : أَي يَجْمُهُ .

- ﴿ قرص ﴾ [ ه ] فيه « أن امرأة سألته عن دم المَحِيض يُصِيبُ الثَّوب ، فقال : اقْرُصِيه بالماء » .
- (ه س) وفى حديث آخر « حُتِّيه بضِلَع ، واقْرُصِيه بماء وسِدْر » وفى رواية « قَرِّصيه» (٢) القَرْص : الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صَبِّ الماء عليه حتى يَذْهَب أثرَهُ . والتَّقْرِيص مِثْله. يقال : قَرَصْتُهُ وقَرَّصْتُهُ ، وهو أَبْلَغ فى غَسْل الدم من غَسْله بجَميع اليَدِ .

وقال أبو عبيد (٣) : قَرِّصيه بالتشديد : أَى قَطِّعيه .

- \* وفيه « فأتى بثلاثة قِرَصَة من شَعِير » القِرَصَة ـ بوزْن العِنَبة ـ جمْع قُرْض ، وهو الرَّغيف ، كَجُعُورِ وجِحَرَة .
- \* وفى حديث على «أنه قَضَى فى القارِصة والقامِصة والواقِصة بالدية أثْـلاثا » هُنّ ثلاث جُو َارِكُن َ يَلْمَثْن ، فَقَرَا كُبْن فَقَرَصت السُّفْلى الوُسْطى ، فقمصت ، فسَقَطِت العُليا فو ُقِصت عنقُها ، فجمَل ثُلُثى الدية على الشِّنتين وأَسْقَط ثُلُث العُلْيا ؛ لأنها أعانَت على نفْسها .

جعل الزمخشرى هذا الحديث مرفوعاً ، وهو من كلام على". القارِصة : اسم فاعِل من القَرْص بالأصابع.

(س) وفى حديث ابن ُعمَير « لَقَارِصْ قُمِارِصْ » أراد اللَّبَن الذي يَقْرُص الِّسان من مُعوضِّيه . والقُمَارِص : تأكيد له . والميم زائدة .

\* ومنه رَجَزُ ابن الأكوع:

(۱)في ۱: « الماء » . (۲) وهي رواية الهروى ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أبو عبيدة » وأثبت مافي : ١ . ويلاحظ أن ابن الأثير أكثر ما ينقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام . ولم أره ينقل عن أبي عبيدة مَعْمر بن المثنى إلا نادرا .

لَكُنْ غَذَاهَا اللَّبَنُ الْخُرِيفُ لَلْخُصُ والقارِصُ والصَّرِيفُ

( قرصف ) (س ) فيه « أنه خرج على أتان وعليها قَرَّصَفُ لَم يَبْقَ منها إِلاَّ قَرْقَرُها » القَرْصَف : القَطِيفة . هكذا ذكره أبو موسى بالراء . ويُروَى بالواو . وسيُذكر .

﴿ قَرَضَ ﴾ (ه) فيه « وَضَع الله الحرَجَ إِلاَّ امْرَأَ اقْـتَرَضَ امْرَأَ مُسُلماً » وفي رواية « إِلاَّ مَن اقْـتَرَض مُسُلم » أي نال منه وقطعه « إِلاَّ مَن اقْـتَرض مُسُلم » أي نال منه وقطعه بالغِيبة ، وهو افْـتِعالْ ، من القَرْض : القَطْع .

(ه) ومنه حديث أبى الدَّرْداء « إنْ قارَضْتَ النَاس قارَضُوكَ » أَى إنْ ساَ بْبْتَهُم و نِلْتَ منهم سَبُوك و نالُوا منك . وهو فاعَلْت من القرَّض .

[ه] ومنه حــديثه الآخر « أقْرِضْ مِن عِرْضَك لَيَوم فقْرِك » أَى إِذَا نَال أحــدُ مِن عِرْضَك فَلْ تُجَازِه ، ولــكن اجْعَلْه قَرْضًا فى ذِمَّتِه لِتأخُذه منه يوم حاجتِك إليه . يعنى يوم القيامة .

\* وفى حديث أبى موسى وابن عمر « اجْمَلُه قِراضاً » القِراض : المُضارَبة فى لُفــة أهل الحجاز يقال : قَارَضَه رُيقارضُه قِراضاً ومُقارَضة .

(ه) ومنه حديث الزُّهْرِي « لا تَصْلُح مُقارَضَةُ مَن طُعْمَته الحرام » قال الزمخشري (١): أصلُها من القَرْض في الأرض ، وهو قَطْعُها بالسَّير فيها ، وكذلك هي المُضارَبة أيضا ، من الضَّرب في الأرض .

(ه) وفى حــديث الحسن « قيل له : أكان أصحــابُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم يَمْزَ حُون؟ قال : نعم ، ومَتَقَارضون » أى يقولون القَريض ويُذْشِدونه . والقَريض : الشِّعْر .

﴿ قَرَطُ ﴾ \* فيه ما يَمْنَعَ إِحْدًا كُنَّ أَن تَصْنَعَ قُرُ طَيْنِ مِن فِضَّة » القُرُّط: نَوْع مِن حُلِلً الأذُن معروف، ويُجْمِع على أقراط، وقِرَطة، وأقرِطة. وقد تكرر في الحديث.

(ه) وفى حديث النَّممان بن مُقرِّن « فَلْتَنِب الرِّجالُ إلى خُيولِها فَيُقرِّطُوها أُعِنَّتُهَا » تَقْر يُط الخيل: إلْجامُها. وقيل حَمْلُها على أشد الجرامي. وقيل: هو أن يَمُدَّ الفارس يَده حتى يَجْعلها على قَذال فَرَسِه فى حال عَدْوه (٢٠).

(١) انظر الفائق ٢/٣٣٩. (٢) في الهروي : «خُضْرٍه » وكذلك يفهم من شرح اللسان .

(س) وفى حديث أبى ذَر «ستَفْتَحون أرْضاً يُذْ كَر فيها القيراطُ ، فاسْتَوْصُوا بأهلِها خيرا ، فإنَّ لهم ذمَّةً ورَحاً » القيراطُ : جُزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عُشره فى أكثر البلاد . وأهلُ الشام يَجْعَلُونه جُزءا من أربعة وعشرين . والياء فيه بَدَل من الراء ، فإنَّ أصلَه : قِرَّاط . وقد تسكر فى الحديث .

وأراد بالأرض المُسْتَفْتَحة مِصْرَ ، وخَصَّها بالذكر وإنكان القيراطُ مَذْكورا في غيرها ؛ لأنه كان يُغلب على أهلِها أن يقولوا : أعْطَيْت فُلانا قَرَارِيط ، إذا أَسْمَمَه مايكُرَهُه . واذْهَب كان يُغلب على أهلِها أن يقولوا : أعْطَيْت فُلانا قَرَارِيط ، إذا أَسْمَمَه مايكُرَهُم . واذْهَب لأعطيك (١) قَرَارِيطك : أي سَبَّك وإسماعك المكروة ، ولا يُوجَد ذلك في كلام غير هم .

ومعنى قوله « فإنَّ لهم ذِمَّـةً وَرحِماً » : أى أنَّ هاجَر أمَّ إسماعيل عليه السلام كانت قِبْطِيَّةً من أهل مصر .

وقد تكرر ذِكْر «القِيراط» في الحديث مُفْرَداً وجَمْعاً .

\* ومنه حدیث ابن عمر وأبی هریرة فی تشییع الجنازة .

﴿ قرطف ﴾ (س) في حديث النَّخَمَى في قوله تعالى « ياأَيُّهَا اللَّهُ أَرُ » إنه كان مُتَدَثَّراً في قَرَطُف » هو القطيفة التي لها خَمْلُ .

﴿ قرطق ﴾ (س) فى حديث منصور « جاء الفُلام وعليه قُر ْطَقُ أَبْيَضُ » أَى قَبَاء ، وهو تَعْريب : كُر ْ تَهَ ، وقد تُضَم طاؤه . وإبْدال القاف من الهاء فى الأسماء المُعَرَّ بة كثير ، كالبَرَق (٢٠) ، والباشَق ، والمُسْتُق .

\* ومنه حديث الخوارج « كَأْنِّي أَنْظُر إليه حَبَشِيٌّ عليه قُرَيْطِقْ ﴾ هو تصغير قُرُ طُق.

﴿ قرطم ﴾ \* فيه « فتَلْتَقِط المُنافقين لَقُطَ الحماسة القُرَّطم » هو بالكسر والضم : حَبُّ العُصْفُر .

﴿ قرطن ﴾ (س) فيه «أنه دَخَل على سَلْمان فإذا إكافٌ و قِرْطانْ » القِرطانُ : كالبَرْذَعة

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لِأُعطيك » وأثبت مافى [واللسان .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، واللسان: « البَرْق » بسكون الراء. وهو خطأ، صوابه الفتح. انظر المعرَّب ص ٤٥، ٢٦٥ حاشية ٢.

لذَوات الحوافِر. ويقال له قِرْطاطٌ، وكذلك رَواه الخطابى بالطاء، وقِرْطاق بالقاف، وهو بالنون أشْهَر. وقيل: هو تُلاثئ الأصل، مُلْحَق بقِرْطاسِ.

﴿ قَرَظُ ﴾ (س) فيه « لا تُقَرِّظُونى كما قَرَّظت النصارى عيسى » التَّقْريظ: مَـدْح اَلَمَى وَوَصْفُه .

\* ومنه حدیث علی « ولا هو أهل مِلَا تُورِّظ به » أى مُدرِح.

\* وحديثه الآخر « يَهْ لَلِكُ فِيَّ رَجُلان : مُحِبُّ مُفْرِطٌ مُقَرِّطُ كُيقَرِّظَنَى بِمَا لِيسَ فِيَّ ، ومُبْغِض يَحْمِلهُ شَنَـاَ نِي على أَن يَبْهَتني » .

(س) وفيه « أنّ 'عَمَر دَخَل عليه وإنّ عند رجْليه قَرَظًا مَصْبورا » .

\* ومنه الحديث « أَتَىَ بهَدِية في أَدِيم مَقْرُ وظ » أَى مَدْ بوغ بالقَرَظ وهو وَرقَ السَّلَم . وبه سمِّى سَعْد القَرَظ المؤذِّن .

وقد تكرر في الحديث.

﴿ قرع ﴾ ( ه ) فيه « لَكَّا أَتَى على 'مُحَسِّر قَرَع ناقتَه » أَى ضرَبَها بِسَوْطه .

(ه) ومنه حدیث عمر « أنه أُخَذَ قَدَح سَوِ بِق فَشَرِ بَهَ حتى قَرَع القَدَحُ جَلِینَه » أَى ضَرَ به ، یعنی أنه شَرِب جمیسع مافیه .

\* ومنه الحديث «أُقسم لَتَقُرَّعَنَ (١) بها أبا هريرة » أى لتَفْجأنَّه بذكرها ، كالصَّك له والضَّرب.

ويجوز أن يكون من الرَّدْع . يقال : قَرَع الرُّجُل : إذا ارْتَدَع .

ويجوز أن يكون من أقْرَعْتُه إذا قَهَرَتَه بكلامك ، فتكون التاء مضمومة والراء مكسورة . وهُما في الأولى مفتوحتان .

\* وفى حديث عبد الملك وذ كر سَيْف الزُّبير فقال :

<sup>(</sup>١) في ١ : « لِيَقُرْعِن مِن . . لَيَفْجَأُنَّهُ » .

\* بهن ۗ فُلُول من قِراع ِ الكتائب ِ \* (١)

أى قتال اُلجيوش وُمحارَ بَتْها .

(ه) وفى حــديث عَلْقمة «أنه كان يُقَرِّع غَنَمه ويَحْلِبُ ويَعْلِف » أَى يُنزِى عليها الفُحول .

هكذا ذكره الهروى بالقاف ، والزمخشري .

وقال أبو موسى : هو بالفاء ، وهو من هَفُوات الهروى .

قلت: إن كان من حيثُ إنّ الحديث لم يُرُو إلا بالفاء فيجوز ، فإن أبا موسى عارف بُطُرُق الرواية . وأمّا من حيث اللُغة فلا يَمْتنع ، فإنه يقال : قرع الفحلُ الناقة إذا ضرَبها . وأقرَعْتُهُ أنا . والقرَيع : فَحْل الإبل . والقرَع في الأصل : الضّرب . ومع هذا فقد ذكره الحربي في غريبه بالقاف ، وشرحه بذلك . وكذلك رواه الأزهري في « التهذيب » لفظا وشَرعاً .

\* ومنه حديث هشام ، يصف ناقة « إنها لِلَقْرَاع » هي التي تُلْقَح في أوّل قَرْعَـة يَقْرَعُها الفَحْل .

\* وفيه «أنه ركِب حمار سَعد بن عُبادة وكان قَطوفا ، فَردّه وهو هِمْلاج قَرِيع مايُسَايَرُ » أَى فارهُ هُغْتار .

قال الزمخشرى : ولو رُوِى « فَر يغ <sup>(۲)</sup> » يعنى بالفاء والغين المعجمة لـكان مُطابِقا لِفَراغ ٍ، وهو الواسِم المشي . قال : وما آمن أن يكون تَصْحيفا .

- \* وفى حديث مسروق « إنك قر يع القُرّاء » أى رئيسُهم . والقَرَيع : المُخْتار . واقتَرَعْتُ الْإِبل إذا اخْتَرَتُهَا .
  - \* ومنه قيل لفحْل الإبل « قريع » .
  - ( ه ) ومنه حديث عبد الرحمن « أيقْتَرَع منكم وكُلُّكم مُنثَّهَى » أَى يُخْتَارُ منكم .
- ( ه ) وفيه « يَجِيء كَنْزُ أحدكم <sup>(٣)</sup> يوم القيامة شُجاعاً أَثْرَع » الأقرع : الذي لا شَعْر على

(٣) في الأصل: « أحدهم » والمثبت من: ١ ، واللسان.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٧٢ من الجزء الثالث . (٢) في الدر النثير: «قلت: كذا ضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي في حاشية طبقات ابن سعد وفسره بذلك » .

- رأسه ، يُريد حَيةً قد تَمَعَطَ جلد رأسِه ، لِكثرة سَمِّه وطُول عُمْره .
- (ه) ومنه الحديث «قَرِع أهلُ المسجد حين أصيب أصحابُ النَّهُرُ (١) »أَى قَلَ أهلُه ، كَا يَقُرع الرأسُ إِذَا قَلَّ شَعْرُهُ ، تشبيها بالقَرْعة ، أو هو من قَوْلهم : قَرِع المُراح إِذَا لَمْ يَكُن فيه إبل .
- [ ه ] وفى المثـل « نعوذ بالله من قَرَع الفِناء وصَفَر الإِناء » أَى خُلُوِّ الدِيار من سُكانها ، والآنية من مُسْتَوْدَعاتها .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « إن اعْتَمر ثُم فی أَشْهُرُ الحج قَرِعَ حَجُّـكُم » أَی خَلَت أَیّام الحجمن الناس واجْتَزَأُوا بالعُمْرْة .
- [ ه ] وفيه « لا تُحُدِّثُوا في القَرَع فإنه مُصَلَّى الخَافِين » القَرَع بالتحريك : هو أن يكون في الأرض ذات الحكلا مواضِعُ لا نبات بها ، كالقَرع في الرأس ، والخافُون : الجنُّ .
- \* ومنه حديث على « أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النبيَّ صَلَى الله عليه وسلم عن الصُّلَيْعَاء والقُر يُعاء » القُر يُعاء: أرض لعنهَا الله، إذا أَنْبَتَت أَوْ زُرِع فيها نَبَتَ في حافتَيْها ، ولم يَنْبُت في مَثْنِها شيء.
- \* وفيه « نهى عن الصلاة على قارِعة الطريق » . هى وَسَطه . وقيل : أعلاه . والمراد به ها هنا نَفْس الطريق وَوَجْهه .
- (ه) وفيه « مَن لم يَغَزُ ولم يَجَهِّز غازيا أصابه الله بقارعة » أى بداهية تُهْلِكُه . يقال : قَرَعَه أَمْر ْ إذا أتاه فَجْأَة ، وَجَمْعُها : قَوَارِ عُ .
- \* ومنه الحديث « فى ذكر قُوارِع القُرآن » وهى الآيات التى مَن قَرَأُها أَمِن شَرَّ الشيطان ، كَا يَهُ السُّيطان ، كَا يَهُ السُّيطان ، كَا يَهُ السُّكُو سَى وَنحُوها ، كَا نَهُا تَدُهاه وتُهُ لِللَّهِ .
- ﴿ قَرَفَ ﴾ (هـ) فيه « رجُلُ قَرَفَ على نفْسه ذُنُوباً » أَى كَسَبَها . يقال : قَرَف الذنْبَ واشْتَرَفَه إذا عَمِله . وقَرَفَه بَكذا : أَى أَضافَه إليه واتَّهَمُه به . وقارف امْرأته إذا جامَعَها .

<sup>(</sup>١) قال مصحح اللسان : « بهامش الأصل : صوابه النهروان » .

- ( ه ) ومنه حدیث عائشة « أنه كان يُصْبح جُنُباً من قرِ اَفِ غيرِ احْتلام ، ثم يَصُوم » أى من جِماع .
- (س) ومنه الحديث فى دَفْن أُمِّ كُلْثُوم « مَن كان منكم لم يُقَارِف أَهله الليلةَ وَلَمْ اللَّهَ وَلَمْ اللَّهَ وَلَمْ اللَّهَ وَلَمْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل
- \* ومنه حديث عبدالله بن حُذافة « قالت له أمُّه : أمِنْت أن تكون أمُّك قارَفَت بعض ما يُقارف أهلُ الجاهلية » أرادت الزنا .
- (س) وفيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخُـــذ بالقَرَف » أى التُّهمَة . والجمع : القِراف .
- \* ومنه حدیث علی « أَوَ لَمْ يَنْهَ أَمَيَّةَ عِلَمُهَا بِي عَن قِرافِي » أَى عَن تُهُمَتَى بِالْشَارَكَة في دَم عَمَان .
- (س) وفيه «أنه رَكِب فرَساً لأبى طلحة مُقْرِفا » الْمُقْرِف من الخيل: الهَجِين، وهو الذي أُمُّه بِرِ ۚ ذَوْنَة وأبوه عَرَبِي. وقيل: بالعكس. وقيل: هو الذي داني الهُجْنَة وقارَبها.
- \* ومنه حدیث عمر «کتب إلی أبی موسی فی البَراذِین : ما قارَف العِتاقَ منها فاجعل له سَهماً واحدا » . أی قاربها وداناها .
- \* وفيه « أنه سئل عن أرض وبيئة فقال: دَعْهَا فإنَّ مِن (٢) القَرَفِ التَّلَفَ » القرَف القَرَف القَرَف القرَف ، مُلابَسَة الداء ومُداناة المَرض ، والتَّلفُ : الهلاك. وليس هذا من باب العَدْوَى ، وإنما هو من باب الطبت ، فإن اسْتِصْلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان . وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسْقام .
- وفى حديث عائشة « جاء رجُل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى رجل مقراف لله عليه وسلم فقال: إنى رجل مقراف للذنوب » أى كثير المُباشَرة لها. ومفعال: من أبنية المُبالَغة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيدخل » والمثبت من ١ ، واللسان . (٢) في الهروى: « في » .

- (ه) وفيه «لَـكُل عشرة من السَّرايا مايَحْمل القِراف (١) من التَّمر » القِرَافُ : جَمْع قَرْف بفتح القاف، وهو وِعالا من جِلْد يُدْبَـغ بالقِرْفة، وهي قُشُور الرُّمَّانَ .
- ( ه ) وفى حديث الخوارج « إذا رَأْيْتُمُوهُم فاقْرِ فُوهُم واْقْتُلُوهُم » يقال : قَرَ فْتُ الشجرةَ إذا قَشَرتَ لِحاءُها ، وقَرَ فْت جلْد الرجُل : إذا اقْتَلَعْتُهُ ، أراد اسْتَأْصلوهُم ·
- ( ه ) وفى حديث عمر « قال له رجل من البادية : مَتَى تَحَلَّ لناللَيْتَة ؟ قال : إذا وَجَدْت قِرْ فَ الأرض فلا تَقْرَبُها » أراد ما يُقْتَرف من بَقْل الأرض وعُروقه : أى يُقْتَلَع . وأصلُه أُخْذُ القِشْر .
- ( ه ) ومنه حديث عبدالملك « أراك أُحَرَ قَرِفاً » القَرِف بكسر الراء : الشديدا ُلحُرة ، كأنه قُرُف : أى تُقِير . وقِر ْفُ السِدْر : قِشْرُه ، يقال : صَبَغ ثوبَه بقِر ْف السِدْر .
- [ ه ] وفي حــديث ابن الزبير ( ماعلى أحدِكم إذا أتَى المسجدَ أَن يُخْرِج قِر ْ فَةَأْنَـٰفِه » أَى قِشْرته ، يريد المُخاط اليابسَ اللازِقَ به .
- ﴿ قرفص ﴾ (ه) فيه « فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسُ القُر ْفُصاءَ » هي جِلْســة المُحْتَى بيَدَيْه .
- ﴿ قَرَقَ ﴾ (س[ه]) في حديث أبي هريرة ، في ذكر الزكاة « وبُطِـــ لها بقــاع ٍ قَرِقٍ » القَرِق \_ » وسَيَجيء . المُسْتَوِى الفارِغ . والمَرْوِي « بقاع ٍ قَرْقَرٍ » وسَيَجيء .
- [ ه ] وفي حديث أبي هريرة « أنه كان ربمارآهم يَلْمَبُون بالقِرْقِ فلا يَنْهاهم »القِرْق بكسر القاف : لُعْبة يَلْمَبُ بها أهلُ الحجاز ، وهو خَطْ مُر بَبَّع ، في وسَطِه خَطْ مُر بَبّع ، مُ يُخَطُّ في كل زاوية من الخط الأول إلى زَوايا الخطّ الثالث ، وبين كل زاويتين خَطَ ، فيصير أربعة عشر (٣) خَطّا .
- (قرقب) (س) في حديث عر « فأقبل شيخ عليه قميص قُر ْ قَرِي ۗ » هو مَنْسوب إلى

<sup>(</sup>١) رُوى : «القِراب » بالباء . وسبق . (٢) أخرجه الهروى من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل ، ١. والذى فى الهروى ، واللسان ، والقاموس : « أربعة وعشرين خطا » وتجد صورته بهامش القاموس . لكن جاء فى اللسان : « وقال أبو إسحاق: هو شىء يلعب به . قال: وسمعت الأربعة عشر ».

قُرْقُوب ، فَحَذَفُوا الواوكما حَذَفُوها من « سابُري » في النَّسَب إلى « سابور » .

وقيل: هي ثياب كَــتَّان ِ بيض . ويُروَى بالفاء وقد تقدّم .

﴿ قرقر ﴾ (١) (هس) في حديث الزكاة « بُطِح لها بقاع قَرْقَرَ » هو المكان المُستوى.

\* وفيه « رَكِبَ أَتَاناً عليها قَرْصَفُ لَم يَبْقُ مِنْها (٢) إِلاَّ قَرْقُرُ ها : أَى ظَهْرِها .

\* وفيه « فإذا قُرِّب الْمُهْلُ منه سَقَطَت قَرْقَرَة وجْهِه » أَى جِلْدَته . والقَرْقَرُ من لِباس النساء ، شُبَهَت بَشَرة الوجه به .

وقيل : إنما هي « رَقْرَقة وجْهِه » وهو ماترَ قْرْق من تحاسِنِه .

ويُرْوَى « فرْوَة وجْهِه » بالفاء وقد تقدّم .

وقال الزمخشرى : أراد ظاهر وجهه وما بَدا منه (٣) .

وَمَنه « قيل للصَّحْراء البارِزة: قَرْ ۚ قَرْ » ( ٤ ) .

(ه) وفيه « لابأس بالتَّبَشُم مالم 'يقَرْ وِ »(٥) القَرْ قوة: الضحك العالى .

- \* وفى حــديث صاحب الأُخــدود « اذْهَبــوا فاعملوه فى قُرْقُور » هو السفينــة العظيمــة ، وَجَمْعُها : قُراقِير .
- \* ومنه الحديث « فإذا دَخل أهلُ الجنةِ الجنةَ ركب شُهَداء البحر في قَراقِ يرَ من دُرِّ » .
- [ ه] وفي حــديث موسى عليــه السلام « رَ كِبُوا القَراقِيرَ حتى أَتَوْا آسيةَ امرأة فِرعون بتابوت موسى عليه السلام » .
- (س) وفى حديث عمر «كنت زَمِيلَه فى غَزْوة قَرْ قَرة الكُدْر » هى غَزْوة معروفة . والكُدْر : ماء لَبِنِي سُلَيْم . والقَرْ قَر : الأرض المسْتوِية .
  - (١) في الأصل ، و ١ ، وضعت هذه المادة بعد ( قرقف ) .
  - (٢) في الأصل: «منه » والمثبت من: ١، واللسان، والفائق ٢٣/٢
    - (٣) في الفائق ٢ / ٣٣٠: « ومابدا من محاسنه » .
- (٤) الذي في الفائق : « ومنه قيــل للصحراء البارزة : قَرْ قَرَة . وللظَّهر : قَرْ قَرْ » . ولعل في نقل ابن الأثير سقطا .
  - (ه)فی الهروی : « تقرقر » .

وقيل: إن أصل السَكُدُّرُ طَيْرُ عَبْرُ ، مُتِّى الموضع أو الماء بها .

\* وفيه ذِكْر « تُواقِر » بضم القاف الأولى ، وهي مَفسازة في طريق اليامة ، قطمها خالدُ بن الوليد ، وهي بفتح القاف : موضع من أغراض المدينة لآل الحسن بن على .

﴿ قرقف ﴾ ( ه ) في حديث أم الدرداء «كان أبو الدرداء كَيْنَتَسِل من الجنابة فيَجِي، وهو يُقرَّقِف فأضُمُّه بين فَخِذَى ٓ » أى يُرْعَدُ من البَرْد .

﴿ قرم ﴾ [ ه ] فيه « أنه دَخل على عائشة وعلى الباب قِرامُ سِنْرٍ » وفى رواية « وعلى باب البيت قِرامُ فيه تماثيلُ » القِرام : السِنْر الرقيق . وقيل : الصَّفيق من صوف ذى أنوان ، والإضافة فيه كقولك : ثَوَبُ مَيص .

وقيل: القِرام: السِتر الرقيق وراء السِتْر الغليظ، ولذلك أضاف.

( ه ) وفيه « أنه كان يَتَعَوّذ من القَرَم » وهي شدّة شهوة اللَّحم حتى لا يَصْبر عنه . يقال : قرَمتُ إلى اللحم أقْرَم قَرَما . وحكى بعضهم فيه : قَرِمتُهُ .

\* ومنه حديث الصَّحيَّة « هذا يوم اللحمُ فيه مَقْرُوم » هكذا جاء في رواية . وقيل: تقديره : مَقْرُوم وَمُ إليه ، فحذف الجار .

\* ومنه حديث جابر « قَرِمْنا إلى اللحم ، فاشتريت بدرِ هم ْلَحْماً » وقد تسكرر في الحديث .

\* وفى حديث الأحنف ، بلغه أن رجلا يَفْتَابُه فقال :

\* عُمَنْيَةُ تَقُرِم جِلْداً أَمْلَساً \*

أى تَقُرِض ، وقد تقدّ م (١).

(س) وفي حديث على «أناأبو حسن القَرَّمُ »أى المُقَدَّم (٢) في الرأى . والقَرَّم : فَحْل الإبلِ. أَى أَنَا فيهم بمنزلة الفحْل في الإبل .

قال الخطّابي : وأ كثر الرِّوايات « القَوْم » بالواو ، ولا معنى له ، وإنما هو بالراء : أي المُقَدَّم في المعرفة وتجارب الأمور .

<sup>(</sup>١) تقدم في (عثث ) . ( ٣) في اللسان : « الْمُقْرَم » .

\* وفى حديث عمر « قال له النبى صلى الله عليه وسلم : قُمُ فَرَوَّدُهُم ، لجماعة قُدِموا عليه مع الله عليه نبه المُتُعْمان بن مُقَرِّن المُزَّنِي ، فقام فَقَتَح غُرْ فَهَ له فيها تَمْر كالبعير الأَقْرَم » قال أبو عبيد : صوابه « المُقْرَم » ، وهو البَعير المُكْرَم يكون للضِرَاب . ويقال للسَّيِّد الرئيس : مُقْرَم ، تشبيها به . قال (١) : ولا أغْرِ ف الأقْرَم .

وقال الزمخشرى (٢): قَرِم البَعيرُ فهو قَرِم: إذا اسْتَقْرَم ، أى صار قَرْماً . وقد أَقْرَمه صاحبُهُ فهو مُقْرَم ، إذا تركه للفحْلة . وفَعِل وأفعل يَلْتَقَيان كثيرا ، كوَجِلَ وأوْجَل ، وتَبِسع وأَثْبَسع ، في الفعل ، وكخشِن وأخشَنَ ، وكدرٍ وأكدر ، في الاسم .

﴿ قرمز ﴾ (س) في تفسير قوله تعــالى « فخرَجَ على قومِه في زِينته » قال :كالقِر مِز » هو صِيغ أحمر . ويقال : إنه حَيوان تُصْبَغ به الثياب فلا يــكاد يَنْصُل لونه ، وهو مُعُرَّب .

﴿ قرمص ﴾ (س) فى مناظرة ذى الرُّمَة ورُؤْبة «مَا تَقَرَّمُص سَبُعُ قُرُّمُوصاً إِلا بَقَضَاه» القُرْمُوص : حُفْرَة يَحْفُرُها الرجُل يَسكُنَنَ فيها من البرد ، و يَأْوِى إليها الصَّيد ، وهى واسعة الجَوْف ضَيقة الرأس . وقَرَّمُص وَتَقَرَمُص إذا دَخلها . وتَقَرَّمُص السَّبُع إذا دَخَلها للاصطياد .

﴿ قرمط ﴾ في حديث على « فرِّج ما بين السُّطِور ، وقر مِطْ بين الحروف » القَر مطة : اللُّقارَ بة بين الشيئين . وقر مَط في خَطوه : إذا قارب ما بين قَدَمَيه .

\* ومنه حديث معاوية « قال لعَمرو : قرمَطْتَ ؟ قال : لا » يُريد أ كَبِرْتَ ؟ لأنَّ القَرمطة في الخطو من آثار الكِبَر .

﴿ قرمل ﴾ ( ه ) في حديث على « أنّ قِرْمِليًّا تَرَدّى في بِنْر » القِرمْلَى من الإبل : الصغير الجُسْم الكثير الوَبر . وقيل : هو ذُو السَّنامَين . ويقال له : قِرْمِل أيضا . وكأن القِرْملِيًّ مَلِيًّا مَا اللهِ . مَنْسُوب إليه .

\* ومنه حدیث مسروق « تَرَدَّی قِرْمِلُ فی بئر فلم یَقَدْرُوا علی نَحره ، فسألوه ، فقال : جُوفُوه ، ثم اقطَعوه أعضاء » أی اطْمَنوه فی جَوْفه .

<sup>(</sup>١) الذي في الفائق ٣٢٦/٢ : « وزعم أبو عبيد أن أبا عمرو لم يعرف الأقرم . وقال : ولكن أعرف المُقرَم » . (٢) حكاية عن صاحب التكلة .

- (س) وفيه « أنه رَخَّص فى القَرامِل » وهى ضَفائرُ من شَعَر أو صُوف أو إبْرَيْسم ، تَصِل به المرأة شَعرها . والقَرمَل بالفتح : نَباتُ طويلُ الفُروع لَـيِّن .
- (قرن) (ه) فيه «خير كم قر ني ، ثم الذين يَلونهم » يمنى الصحابة ثم التابمين . والقرن : أهل كل زمان ، وهو مِقْدار التَّوَسُّطِ في أعمار أهل كل زمان . مأخوذ من الاقتران ، وكأنه المقدار الذي يَقْتَرِن فيهِ أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم .

وقيل: القَرْن: أربعون سنة. وقيل: ثمانون. وقيل: مَائة. وقيل: هومُطَاقَ من الزمان. وهو مصدر: قَرَن يَقْرن.

- ( ه ) ومنه الحديث ﴿ أَنه مسح على رأس غُلام وقال : عِشْ قَرْ نَا ، فعاش مائة سنة » .
- (س) ومنه الحديث « فارسُ نَطْحَةً أَو نَطْحَتين (١) ، ثم لا فارِسَ بعدها أبدا ، والرومُ ذات القُرون ، كلما هلك قرُن خَلَفَه قرْن » فالقُرون جمع قرْن .
- [ه] ومنه حديث أبى سفيان « لم أرَ كاليوم طاعةَ قَوْم ، ولا فارسَ الأكارِم ، ولا الأكارِم ، ولا الأور ولا الأور ولا الرُّوم ذات القُرون » وقيل : أراد بالقرون في حديث أبى سفيان : الشَّمور (٣) ، وكل ضَفيرة من ضَفائر الشعر : قَرْن .
  - \* ومنه حديث غُسل الميت « وَمَشَطناها ثلاثة قُرُون » (٢).
- \* ومنه حديث الحجاج « قال لأُسماء : لَتَأْ تِيَنِّي ، أو لأَبْمَـكَنَّ إليك مِن يَسْحَبك بَقُرونك».
  - \* ومنه حدیث کَرْدَم « و بِقَرْنِ أَيِّ النِّساء هي ؟ » أي بِسِنِّ أَيِّهنَّ .
- (س) وفى حديث قَيْدلة « فأصابت ظُبَتُهُ طائفـــةً من قُرُون راسِيَه » أى بعض نَواحى رأسى .
- (س[ه]) وفيه « أنه قال لِعَلَيْ : إن لك بَيْتًا في الجنة ، وإنك ذُو قر ْنَيها » أَى طَرَ فَ الجنة وجا نِبيْها .

<sup>(</sup>۱) هكذا « نطحةً أو نطحتين » وسيأتى الخلاف فيه ، فى ( نطح ) . (۲) وهو تفسير الهروى . حكى عن الأصمعى أنه قال : « أراد قرون شعورهم ، وهم أصحاب الجمتم الطويلة » .

<sup>(</sup>٣) في ١ : « ومشطنا » وفي اللسان : « ثلاث قرون » .

قال أبو عبيد: وأنا أحسِبُ أنه أراد ذُو قر نَمَي الأُمَّة ، فأَضْمر .

وقيل : أراد الحسن واُلحسين .

[ه] ومنسه حديث على « وذكر قصَّة ذى القَرَّ نين ثم قال : وفيكم مِثْـلُه » فيُرَى أنه إنما عَنى نفسه ؛ لأنه ضُرِب على رأسه ضربَتَـيْن : إحداهُما يوم الخَنْدَق ، والأخرى ضَرْبة ابن مُلْجَم .

وذُو القَرْ نين : هو الإِسْكَنْدر ، سُتَى بذلك ؛ لأنه مَلَك الشَّرق والغرب . وقيل : لأنه كان في رأسِه شِبهْ قَرْ نَيْن . وقيل : رأى في النَّوم أنه أخَذَ بَقَرْ نَي الشمس .

(س[ه]) وفيه « الشمس تَطْلُع بين قَرْ نَى الشيطان » أى ناحِيَتَى رأْسِه وجا نِبَيْه . وقيل : القَوْة : أى حين تَطْلُع يَتَحَرَّكُ الشيطان و يَتَسلَّط ، فيكون كالمُعين لها .

وقيل: بين قَرْنَيْه : أَى أُمَّتَيْه الأُوّلين والآخرين . وكل هذا تمثيل لمن يَسْجد للشمس عند طلوعها ، فكأن الشيطان سَوّل له ذلك ، فإذا سجَد لهاكان كأن الشيطان مُقْتَرن بها .

( ه ) وفى حديث خَبَّاب « هذا قَرْنُ قد طَلع » أراد قَوْماً أَحْداثاً نَبَعُوا بعد أن لم يَكُونُوا . يعنى القُصَّاص .

وقيل: أراد بِدْعةً حَدَّثَت لم تكن في عَهْد النبي صلى الله عليه وسلم .

- (ه) وفى حديث أبى أيوب « فوجَده الرسول ينتسل بين القر ْنَين » مُمَّا قَرْ نَا البَّر المَّبْنِيَّانِ على جانِبَيها، فإن كانتا مِن خَشَب فهُما زُرْ نُوقانَ .
- \* وفيه «أنه قرَن بين الحجّ والعُمْرة» أى جمع بينهما بِنِيَّة واحدة، وتَلْبِية واحدة، وإخرام واحرام واحدٍ، وطواف واحد، وسَعْى واحد، فيقول: لَبَيَّكُ بِحَجَّة وُعُرة. يقال: قرَن بينهما يَقْرِن قِرانا، وهو عند أبى حنيفة أفْضل من الإفراد والتَّمَتُع.
- (س) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن القِران ، إلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِن أَحَدُكُم صَاحَبَه » وَيُرْوَى « الإِقْران » والأُوّل أَصَحُّ . وهو أن يَقُرُن بين التَّمْرَ تَين في الأكل . وإنما نَهى عنه لأنَّ فيه شَرها وذلك يُزْرى بصاحبه ، أوْ لأنَّ فيه غَبْنًا برَ فيقه .

وقيل: إنما نَهَى عنه لما كانوا فيه من شِدّة العيش وقِلَّة الطَّمام، وكانوا مع هذا يُواسون من القليل ، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضُهم بعضا على نفسه . وقد يسكون في القَوْم من قَد

اشْتَدَّ جوعُه ، فر َمَا قَرَن بين التمرُ تَـنْين ، أو عَظْمِ اللَّقْمة . فأَرْشَدهم إلى الإِذْن فيه ، لِتَطيبَ به أَنْفُس الباقين .

- \* ومنه حديث جَبَلة « قال : كُنَّا بالمدينة فى بَعْث العِراق ، فَكَانَ ابنِ الزبير يَرْزُقَنَا التَّمْر ، وكانَ ابن عُمر يَمُرِّ فيقول : لا تُقارِنوا إلا أن يَسْتأذِنَ الرجُل أخاه » هذا لأَجْل ما فيه من الغَبْن ، ولأن َ مِلْكَهم فيه سَواء . ورُوى نحوُهُ عن أبى هريرة فى أصحاب الصُّفَة ·
  - \* وفيه « قارِنوا بين أبنائِكُم » أى سَوُّوا بينهم ولا تَفَصَّلوا بعضهم على بعض . ورُوى بالباء الموحَّدة ، من المقاربة ، وهو قريب منه .
- (س) وفيه « أنه عليه الصلاة والسلام مَرَ ﴿ بَرَجُلَين مُقَتْرِ نَـيْن ، فقال : ما بالُ القِران ؟ قالا : نَذَرْنا » أَى مَشْدُ ودَيْن أحدها إلى الآخر بحبل . والقَرَن بالتحريك : الحِبْل الذي يُشَدَّانِ به . والجمع نفسُه : قَرَنُ أيضا . والقِرانُ : المصدر والحَبْل .
- ( س ) ومنه حديث ابن عباس « الحياء والإيمان في قَرَن » أي مجُمُوعان في حَبْل، أَوْ قِرَان .
- ( ه ) وفى حديث الضالّة « إذا كَتَمَهَا آخِهُ أَهُ فَهِهَا قَر يَلَنَّهَا مِثْلُهَا » أَى إِذَا وَجَد الرَّجُلُ ضَالَيَةً مِن الحيوانِ وكتَمَهَا ولم يُنشِدُ هَا ، ثم تُوجَد عنده فإنّ صاحبَهَا يأخذها ومِثْلَهَا معها من كا مِها .

وَلَعْلَ " هذا قد كان في صدر الإسلام ثم نُسخ ، أو هو على جهة التأديب حيث لم يُعرِّ فها . وقيل : هو في الحيوان خاصَّة كالعقوبة له .

وهو كحديث ما نِع الزكاة « إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مَا لِه » والقَر ينة : فَعيدلة بمعنى مَقعدولة ، من الأقتِران .

- \* ومنه حديث أبى موسى « فلما أتَيْتُ رِسُولَ الله قال : خُذْ هَذَيْنِ القَرِينَين » أَى الجَمَلَيْنِ اللَّهُ وَلَا خَر . لَلْشَدُ وَدَيْنِ أَحَدُ هُمَا إِلَى الْآخَر .
- \* ومنه الحديث « أن أبا بكر وطَلحة يقال لهما : القَرِينان » لأنَّ عَمَانَ أَخَا طَاْحَة أَخَذَهما فَقَرَنَهُما بَحَبْل (١) .

<sup>(</sup>١) بعد ذلك في اللسان: « وورد في الحديث أن أبا بكر وعمر ، يقال لهما القرينان ».

- (س) ومنه الحديث « ما مِن أحد إلا و كل به قرينه » أى مُصاحِبُ من الملائكة والشياطين . وكُلُّ إنسان فإن معه قريناً منهما، فقرينه من الملائكة يأمُره بالخير ويَحُنُّه عليه ، و قرينه من الشياطين بأمُرُه بالشَّر ويَحُنُّه عليه .
  - (س) ومنه الحديث الآخر « فقا تِلْه فإنَّ معه القَرين » والقرين : يكون في الخير والشَّر .
- (س) ومنه الحديث «أنه قُرِنَ بِنُبُو تِه عليه السلام إسْرافيل ثلاثَ سنين ، ثم قُرِن به جبريل » أي كان يأتيه بالوَخي .
- (ه) وفى صِفَته عليه الصلاة والسلام «سَوابغَ فى غير قَرَن » القَرَن بالتحريك للقِمَاء الْقِمَاء الحَجِين . وهذا خلاف مارَوَت أمُّ مَعْبَد ، فإنها قالت فى صِفَته « أَزَج ٌ أَقْرَن» أَىمَقْرُ ون الحَاجِبَيْن، والأُوّل الصحيح فى صِفته .
- و «سَوا بِنغ» حال من المجرُّ ور وهو الحواجِب: أي أنها دَقَّت في حال سُبوغها ،ووُ صَعالَلُواجِب موضع الحاجِبَين ، لأنَّ التَّنْنية جَمْع .
- (س) وفى حديث المواقيت «أنه وَقْتَ لأهْل نَجْد قَرْناً » وفى رواية «قَرْنَ الْمَنارَل » هو السم موضع يُحْرِم منه أهل نَجْد. وكثير مَمَّن لا يَمْرف يَفْتَح راءه ، وإنما هو بالسكون ، ويُسَمَّى أيضا «قَرْن الثَّمَالِب ». وقد جاء فى الحديث .
- (س) ومنه الحديث «أنه احتَجَم على رأسه بقَرَن حين طُبَّ » وهو اسم موضع ، فإمّا هو اليم المعات أو غيره . وقيل : هو قَرْن ثَوْر جُعِل كالحُجَمة .
- (س) وفى حــديث على « إذا تزوّج المرأة وبهــا قَرْنُ فإن شاء أمْسَكُ وإن شاء طَلَق» القَرْن بسكون الراء: شيء يكون في فَرْج المرأة كالسِن يَمنع من الوَطْء، ويقــال له: المَفَلة.
- (س) ومنه حديث شُرَيح « فى جارية ِ بها قَرْن ، قال : أَقْـَـمِدُوهَا ، فإن أَصابِ الأَرضَ فهو عَيْب ، وإنْ لم يُصِبِّها فليس بعَيْب » .
  - (س) وفيه «أنه وَقَفَ على طَرَف القَرَن الأَسُود » هو بالسكون : جُبَيْل صِفير .

- (س) وفيه « أنَّ رَجُلا أتاه فقال : عَلِّمنى دُعاءَ ، ثم أتاه عند قَرْن اَلحُوْل » أى عند آخر الحُوْل [ الأوّل ] (١) وأوّل الثانى .
- \* وفى حديث عُمر وَالأُسْقُفَ «قال: أَجِدُكُ قَرْنا، قال: قَرْنَ مَهْ ؟ قال: قَرْنُ من حديد» القَرْن بفتح القاف: الحِصْن، وجَمْعُهُ قُرُون، ولذلك قيل لها صَياصِي .
  - \* وفى قصيد كعب بن زهير :

إذا يُساوِرُ قِرْنَاً لا يَحِلُ له أَن يَتْرُكَ القِرْنَ إلا وهُو عَجْدُولُ (٢)

القِرْنَ بالكسر: الكُفْء والنَّظير في الشَّجاعة والحرَّب، ويُجْمَع على: أَقْرَانَ. وقد تكرر في الحديث مُفْرَدا ومجموعا.

- \* ومنه حديث ثابت بن قيس « بئس ماعَوَّدْتُم أَقْرَانَكُمُ » أَى نُظَرَاءَكُم وأَ كَفَاءُكُم في القتــال .
- [ ه ] وفى حديث ابن الأكوع « سأل رسولَ الله عن الصلاة فى القَوس والقَرَن ، فقال : صَلَّ فى القَوْس واطْرَح القَرَن » القَرَن بالتّحريك : جَعْبَة من جُلود تُشَقّ ويُجْعُل فيها النَّشَّاب ، وإنم أَمَرَ ، بَنَزْعِه ، لأنه كان من جِلْدغير ذَكِيّ ولا مَدْ بُوغ .
  - \* ومنه الحديث « الناس يوم القيامة كالنَّبْل فى القَرَن » أَى مُعْتَمِعُون مِثْمَامِ ا
- (س) ومنه حدیث عُمیر بن الحمام « فأخْرَج تَمْراً من قَرَنه » أی جَعْبَته ، ویُجْمَع علی : أقْرُن ، وأقْران ، كَجَبَل وأجْبُل وأجبال .
- (س) ومنه الحديث « تَعَاهَدُوا أَقْرَ انْكُم » أَى انْظُرُوا هلهى من ذَكِيَّة أُو مَيَّتَة ، لأَجْلَ خَمْلُها فِي الصلاة .
- ( ه ) ومنه حدیث عمر « قال لرجُل : ما ماللُك ؟ قال : أَقْرُنْ لِی وآدِمَةٌ فَی اَلَمَنِیثَة ، فقــال : قَوِّمْها وزَکِّها » .
- \* وفى حديث سلمان بن يَسار « أمّا أنا فإنّى لهذه مُقْرِن » أى مُطِيق قادِرْ عليها ، يعنى ناقَتَه. يقال : أقرَ نْت للشيء فأنا مُقْرِن : أي أطاقَه وقَوِي عليه .

<sup>(</sup>١) تـكملة من : ١، واللسان (٢) الرواية في شرح ديوانه ٢٢: « مفلول » .

- \* ومنه قوله تعالى « وما كُنَّا له مُقرِ نِـينَ » .
- ﴿ قرا ﴾ (س) فيه « الناسُ قَوارِي الله في الأرض » أى شُهودُه ، لأنهم يَتَكَبَّع بعضُهم أحوالَ بعض ، فإذا شَهِدُوا لإِنْسانِ بخير أو شرٍّ فقد وَجَب ، وَاحدُهم : قارٍ ، وهو جمع شاذّ حيث هو وَصْف لآدَمي ذَكَر ، كَفَوار سَ ، ونَوا كِسَ .

يقال: قَرَوْتُ الناس، وتَقَرَّ يْتُهُم، واقْـتَرَيْتُهُم، واسْتَقْرَ يْتُهُم بمعنى.

- \* ومنه حدیث أنس « فَتَقَرَّى حُجَر نسائه كلِّين " » .
- (س) وحديث ابن سلام « فما زال عثمانُ كَيتَقرَّ اهم ويقول لهم ذلك » .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « بَلَغني عن أمَّهاتِ المؤمنين شيء فاسْتَقْرَ يَــْتُهُنَّ أقول : لتَــكُفُفْنَ عن رسول الله أو لَيُبِدُّ لَنَّهُ اللهُ خيراً منكنَّ » .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فجَعَل يَسْتَقُرْ ي الرِّ فاق » .
- ( ه ) وفي حديث عمر « ما ولي أحد الأ حامَى على قَراَ بَيْهِ وَقَرَى في عَيْبَته ( ا ) أي جَمَع يقال : قَرَى الشيءَ يَقْرِيه قَرْياً إذا جَمَعه ، يُريد أنه خانَ في عَمَلِهِ .
  - \* ومنه حديث هاجر حين فَجَّرَ الله لها زَمْزَم « فَقَرَت في سِقاء أو شَنَّة كانت معها » .
- ( ه ) وحدیث مُرَّة بن شراحیل « أنه عُو تِب فی تَرَ ْكُ الجَمَّة فقال : إنَّ بی جُرْحًا يَقْرِی ، وربما ارْفَضَّ فی إزارِی » أی يَجْمَع المِدَّة و يَنفُجِر .
- (ه) وفي حديث ابن عمر « قام إلى مَقْرَى بُسْتانِ فَقَعد يَتَوَضَّاْ» المَقْرَى والمَقْـراة: الحَوْضِ الذي يَجْتُمع فيه الماء.
- (س) وفى حديث ظَبْيان « رَعَوْ اقر ْيانَه » أَى تَعِدارى المداء . واحدُها : قَرِيٌّ ، بوزْن طَرِيّ .
  - (س) ومنه حديث قَسّ « ورَو ْضة ذات أَورْ يانٍ » .
- \* وفيه « إنّ نَبيًا من الأنبياء أمر بقَر ية النمل فأُخْرِقِت » هي مَسْكَنُهُا وَبَيْتُهَا ، والجمع : تُرَّى . والقر ية من المساكن والأبْنِية : الضِياع ، وقذ تُطلَق على المُدُن .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « وقرى على عَيِّلَته » .

[ ه ] ومنه الحديث « أُمِرت ( الله بقر ية تأكل القُرَى » هي مدينة الرسول عليه السلام. ومعنى أكلها القُرَى ما يُفتَــ على أيْدِي أهلها من المُدُن ، ويُصِيبون من غَنارِمُها .

(س) ومنه حديث على « أنه أتي بضَبٍّ فلم يأ كُلُه وقال: إنه قَرَوِى " » أى مِن أهل القُرَى ، يعنى إنما يأ كُلُه أهلُ القُرى والبَوادى والضِياع دون أهل المُدن.

والقَرَوِيُّ : منسوبإلى القَرْية على غير قياس ، وهو مذهب يونس ، والقياس : قَرَ بِي (٢) .

\* وفى حديث إسلام أبى ذر « وضَعْتُ قوله على أقْرَاء الشِّعْر فليس هو بشِعْر » أقْر اء الشِّعر : طَر اثقُهُ وأَنواعُه ، واحدُها : قَرْوٌ ، وقَرْيُ ، وقَرَى ۖ .

وذكره الهروى في الهمز ، وقد تقدّم .

- \* ومنه حدیث عتبة بن ربیعة « حین مَدح القُرْ آن لمّا تَلاه رسُول الله علیه ، فقالت له قُرُ یَش: هو شِعر . قال: لا ، لأنّی عَرَضْتُه علی أقراء الشّعر فلیس هو بشِعْر ».
- (س) وفيه « لا تَرْجِم هذه الأمَّةُ على قَرْواها » أي على أوّل أمْرِهَا وما كانت عليه . ويُرْوَى « على قَرْوائِها » بالمدِّ .
- \* وفى حديث أم مَعْبَد « أنها أرسلت إليه بشاةٍ وشَفْرة ، فقال : ارْدُدِ الشَّفْرة وهاتِ لى قَرُواً » يعنى قَدَحاً من خشب .

والقَرُو : أَسْفَلَ النَّخْلَة يُنْقَرُ وُيُنْبَذُ فيه . وقيل : القَرْ وُ : إناهِ صغير يُرَدَّدُ في الحوائج .

## ﴿ باب القاف مع الزاي ﴾

﴿ قَرْحَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ لا تَقُولُوا قَوْسَ قُرَحَ، فإنّ قُرْحَ من أسماء الشياطين (٢) » قيل : شمّى به لتَسُويله للناس وتَحْسينه إليهم المَعاصى ، من التَّقْرِيح : وهو التَّحْسِين . وقيل : من القُرَح ، وهي الطّرائق والألُوانُ التى فى القَوْس ، الواحدة : قُرْحَة ، أَوْمِن قَرَح الشيء إذا ارتفع ، كأنه كر ِه

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « أموت » . (٢) فى الأصل : «قريى » بالياء . وأثبته بالهمز من القاموس واللسان . غير أنه فى اللسآن بسكون الراء . (٣) هكذا فى الأصل ، والفائق ٢ / ٣٤٣ . وفى ١ : « الشيطان » وفى اللسان : « فإن قُرَح اسم شيطان » .

ماكانوا عليه من عادات الجاهلية و [كأنه أحبّ (١)] أن يقال قوسُ الله ، فيُرفع قَدْرها ، كما يقال : بيت الله . وقالوا : قُوس الله أمان من الغرق .

- (س) وفى حديث أبى بكر « أنه أتى على قُزَحَ وهو يَخْرِش بَعِيره بمِحْجَنِه » هو القَرْن الذى يَقَفِ عنده الإمام بالمُزْ دَلِفة . ولا ينصرف للْعَدَل والعَلَمِيَّة كَعُمْر ، وكذلك قُوس قُزَح ، إلا من جعل قُزَح من الطرائق والألوان فهو جمع قُزْحة .
- (ه) وفيه « إن الله ضَرَب مَطْعُم ابن آدم للدنيا مَثَلا ، وضرب الدنيا لَمَطْمُم ابن آدم مثلا ، وإن قَزَّحَه ومَلّحه » أى تَوْ بَلَه، من القِرْح وهو التابِلُ الذي يُطرح فى القِدْر ، كالحَمُون والحُزْ برة ونحوذلك . يقال : قَزَحْتُ القِدْر إذا تركْتَ فيها الأبازير .

والمعنى أنَّ المَطْعَم وإن تَكَلَّف الإنسان التَّنَوُّنَ في صنْعَتَهِ وتَطْييبه فإنه عائد إلى حال يُكْرَهُ ويُسْتَقْذَر ، فكذلك الدنيا المَحْرُوص على عِمارتِها ونَظْم أَسْبابها راجِعة إلى خَراب وإدْبارٍ .

[ ه ] وفي حديث ابن عباس «كُرِه أن يُصَلِّى الرجُلُ إلى الشجرة المُقَزَّحة »هي التي تَشَعَّبَتَ شُعَبًا كثيرة. وقد تَقَزَّح الشجرُ والنَّبات.

وقيل: هي شجرة على صورة التِّين ، لها أغْصان قِصار في رُؤُوسها مِثْل بُرْثُن السكلب. وقيل: أراد بهاكلَّ شجرة قَزَحت السكلابُ والسِباعُ بأبوالها عليها. يقال: قَزَح السكلبُ

بَبُوْلِهِ : إذا رفّع إحْدى رِجليه وبالَ .

﴿ قَرْزَ ﴾ (س) فى حديث ابن سلام « قال : قال موسى لجِبْرِ بل عليهما السلام : هل يَنام ربَّك ؟ فقال الله : قُلْ له فلْيأْخُذْ قازُوزَتَين ، أو قارُورَتَيْن ، وليَقُمْ على الجَبَل من أوّل الليل حتى يُصْبح » قال الخطّابي : هكذا رُوى مَشْكُوكا فيه . وقال : القازُوزةُ مَشْرَ بَهَ كالقاقُوزة ، وتُجْمَع على : القَوَ ازيز والقَوا قيز ، وهي دون القَرْقارة (٢٠) . والقارُورة بالراء معروفة .

( ه ) وفيه « إِنَّ إِبليس لَيَقُرُ ۗ القَرَّةَ من المشرِق فَتَبْلُغ المغرب » أَى يَدْبُ الوَثْبَةَ .

<sup>(</sup>١) تَـكُملة موضِّحة من الفائق . وهذا النص بألفاظه في الفائق ، حكايةً عن الجاحظ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « القرقازة » بزانين . والتصحيح من : ١ ، واللسان .

- ﴿ قَرْعَ ﴾ \* في حــديث الاستسقاء « وما في السهاء قَزَعَـــة » أي قطِّمة من الفَيْم ، وَجَمُّمُها : قَزَعٌ .
- (ه) ومنه حديث على « فيتَجتمعون إليه كما يَجْتمع قَزَعُ الخريف» أَى قِطَع السَّحاب المُتَفَرِّقة وإنما خَصَّ الخريف ؛ لأنه أوّل الشتاء ، والسَّحابُ يكون فيه مُتَفرِّقا غير مُثَرَاكُم ولا مُطبِق ، ثم يَجْتمع بعضُه إلى بعض بعد ذلك .
- (ه) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن القَزَع ِ » هو أن يُحلَق رأسُ الصَّبَّ و ُيثرك منه مواضعُ مُتَفَرِّقة على خلوقة ، تشبيها بقَزَع السَّحاب . وقد تكرر ذكر الجميع في الحديث مُفرداً ومجموعا. .
- ﴿ قَرْلَ ﴾ (س) في حديث نُجالِد بن مسعود « فأتاهم وكان فيه قَرْلُ فأوسَمُوا له » القَرْلَ بالتحريك : أَسُوأُ العَرَجِ وأشد م.
- ﴿ قَرْمَ ﴾ (س) فيه « أنه كان يتعوَّذ من القَرْمَ » وهو اللُّومُ والنُّسَحُ . ويُرْوَى بالراء. وقد تقدّم.
- \* وفى حديث على فى ذم أهل الشام « جُفَاةٌ طَعَامٌ عَبِيدٌ أَقْرَام » هو جَمْع قَزَم . والقَزَم فى الأصل : مصدرٌ ، يَقَع على الواحد والاثنين والجع ، والذَّ كر والأنثى .

## ﴿ باب القاف مع السين ﴾

- (قسب) (س) في حديث ابن عُكيم « أهْدَيْتُ إلى عائشة جِراباً من قَسَب عَنْبَر » القَسَب: الشديد اليابسُ من كل شيء.
  - \* ومنه « قَسْب التمر » ليُبْسِهِ .
  - ﴿ قسر ﴾ \* في حديث على « مَرْ بُو بُون اقْدَسِارا » الاقْدَسِار : افْدَمِال ، من القَسْر ، وهو القَهْر والفَلَمة . يقال : قَسَر ، يَقْسِرُ ، قَسْراً . وقد تكرر في الحديث .
  - ﴿ قَسَسَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى عن لُبْسِ القَسِّيِّ » هى ثياب من كَتَّان تَعْلُوط بَحَرِير بُوْتَى بِها من مصر ، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطىء البحر قريبا من تِنْيس ، يقال لها القَسُّ بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يَكْسِرها .

وقيل : أصل القَسِّيّ : القَرِّيُّ بالزاى ، منسوب إلى القَرَّ ، وهو ضرب من الإِبْرَيسَم ، فأبدل من الزاى سينا .

وقيل : منسوب إلى القَسّ ، وهو الصقيع ؛ لَبَياضه .

﴿ قَسَطَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى « المُقْسَطِ » هو العادِل. يقال : أَقْسَط يُقْسِط فهو مُقْسَط ، إذا عَدَل . وقَسَط يَقْسِط فهو قاسِط إذا جارَ . فكأن الهمزة في « أَقْسَط » للسَّلْب ، كما يقال : شَكا إليه فأشْكاه .

(ه) وفيه « إن الله لا يَنام ولا ينبغى له أن يَنام ، يَخْفِض القِسْطَ و يَرْ فَعُه » القِسْط : المِيزان ، سَمَى به من القِسْط : العَدْل . أراد أنّ الله يَخْفِض و يَرْ فَع ميزان أعمال العباد المُرْ تفعة إليه ، وأرْزاقهم النازلة من عنده ، كما يَرْفَع الوزّان يده و يَخْفِضُها عند الوزن ، وهو تمثيل لمِلَ يُقدّره الله و يُخْفِضُها .

وقيل : أراد بالقسِط القِسْمَ من الرزق الذي يُصِيب كلَّ مَخْلُوق ، وخَفْضه : تَقْلَيله ، ورَفْعه : تـكثيره .

- ( ه ) وفيه « إذا قَسَمُوا أَقْسَطُوا » أَى عَدَلُوا .
- \* وفى حديث على «أُمِرْت بقِتال الناكِثين والقاسِطين والمارِقين » الناكثين : أسحابُ الجمل لأنهم نَكَثُو ا بَيْعَتَهِم . والقاسِطين : أهلُ صِفِيِّن ؛ لأنهم جارُوا فى حُكْمهم وبَعَوْ اعليه . والمارقين : الخوارج ؛ لأنهم مَرَقُوا من الدِّين كما يمرُق السَّهم من الرَّمِيَّة .
- \* وفى الحديث « إن النساء من أَسْفَه السُّفَهاء إلاَّ صاحبةَ القِسْط والسِّراجِ » القِسْط : نصف الصاع، وأصله من القِسْط : النَّصيب ، وأراد به هاهنا الإناء الذي تُوضَّتُه فيه ، كأنه أراد إلاّ التي تَخْدم بَعْلَها وتَقُوم بأموره في وضُونُه وسراجه .
- \* ومنه حديث على « أنه أُجْرَى للناس الدُّ يَيْن والقِسْطين » القِسْطان : نَصيبان من زَيْتُ كان يَرْزُقهِما الناسَ .
- (س) وفى حديث أم عطية « لا تَمسُّ طِيبًا إِلاَّ نُبذةً من قُسْطِ وأظْفار » القُسْط: ضَرْب من الطِّيب. وقيل: هو العُود. والقُسْط: عَقَّار معروف فى الأَدْوية طَيَّبُ الرِيح، تُبَخَّرُ به النَّفَساء والأطفال. وهو أشْبَه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار.

﴿ قسطل﴾ (ه) في خبر وقعة نَهاوَنْد ﴿ لَمَا الْتَقَى الْمُسْلُونَ وَالْفُرُسُ غَشِيَتُهُمُ رَبِحُ ۖ قَسْطُلُ : الْغُبار ، بزيادة الألف والنون للمبالغة .

﴿ قسقس ﴾ [ ه ] في حديث فاطمة بنت قيس « قال له ا : أمّا أبو جَهْم فأخاف عليك قَسْقاسَت » القَسْقاسَة : وهي الحركة والإسراع في المشي .

وقيل: أرادكثرة الأسْفار. يقــال: رفَع عَصـاه على عاتِقِه إذا سافَر ، وأَلْقَى عَصاه إذا أقام: أى لاَحَظَّ لك فى صُحْبَتِه ، لأنه كثير السَّفَر قليل المُقام.

وفى رواية « إنَّى أخاف عليك قَسْقاسَتَه العَصا » <sup>(١)</sup> فذَ كُر العَصا تفسير ا لِلْقَسْقاسَة .

وقيل: أراد قَسْقَسَتَه العَصا: أَى تَحْرُ يَكُه إِيَّاها، فزاد الأَلف ليَفْصِل بين تَوالى الحركات.

(قسم) \* في حديث قراءة الفاتحة «قَسَمْتُ الصلاة بَيْنِي وبين عبدى نصفين » أراد بالصلاة هاهنا القراءة ، تَسْميةً للشيء ببعضه. وقد جاءت مُفَسَّرة في الحديث. وهذه القِسْمة في المعنى لا اللَّفظ، لأنّ نصف الفاتحة ثَناء ، ونصفها مسألة ودُعاء . وانتهاء الثَّناء عند قوله « إِيّاك نَعْبُدُ » ، ولذلك قال في « وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ » : هذه الآبة بيني وبين عَبْدى .

( ه ) وفى حــديث على « أَنَا قَسِيمُ النارِ » أراد أنّ الناس فريقان : فريقٌ معى ، فهُم على هُدًى ، وفريق على " ، فهُم على ضَلال ، فنيصف معى فى الجنة ، ونصف على " فى النار .

وَقَسِيمٍ: قَعِيل بمعنى مُفَـاعِل ، كَالَجِلِيس والسَّمِير . قيل : أراد بهم الخوارج . وقيل : كُلُّ من قاتَلَه .

(ه) وفيه « إِبَّا كم والقُسَامة ) القُسامة بالضم: ما يأخُذه القَسَّامُ من رأس المال عن أُجْرَته لنفسيه ، كما يأخُذ السَّمَا سِرة رَسُماً مَرْسُوماً لا أُجْراً مَعْلوما ، كتَواضُعِهم أن يأخذوا من كل ألفٍ شيئاً مُعَيِّنا، وذلك حرام .

قال الخطَّابي : ليس في هــذا تَحُرْيُمْ ۖ إذا أُخَــذَ القَسَّــام أُجْرَتُه بإذن المَقْسُوم لهم ، وإيمــا هو

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروي.

فيمَن وَلَى أَمْرَ قَوم ، فإذا قَسَم بين أصحابه شيئًا أمْسَك منسه لنفْسه نَصِيبًا يَسْتسَأْثِرُ ، به عليهم .

وقد جاء فى رواية أخرى « الرجُل يكون على الفِيْسام من النساس، فيأخذ من حَظّ هــذا وحَظّ هذا »

وأمَّا القِسامة \_ بالكسر \_ فهي صَّنْمة القَسَّام . كَالْجُزَ ارة والْجِرارة ، والبُشَارة والْبِشارة .

\* ومنه حديثوا بِصَة «مَثَل الذي يأ كُل القُسامة كَمَثَل جَدْي بِطْنُهُ تَمْلُو الرَضْفَا » جاء تفسيرها في الحديث أنَّها الصَّدقة ، والأصل الأوّل .

\* وفيه « أنه اسْتَحْلَف خمسة نَفَر في قَسَامة معهم رجُل من غيرهم . فقال : رُدُوا الأيْمان على أجالدِهم » القَسامـة بالفتح : البمين ، كالقَسَم . وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَرا على اسْتِحْقاقِهم دَمَ صَاحِبهم ، إذا وجَدُوه قَتِيلا بين قَوْم ولم يُعْرَف قا تِلُه ، فإن لم يكونوا خمسين أقسَم الموجُودون خمسين يَميِناً ، ولا يكون فيهم صَبِي ، ولا امرأة ، ولا تَجْنون ، ولا عَبْسد ، أو يُقْسِم المُرَّمَّ مُون على نَنْي القَتْل عنهم ، فإنْ حَلَف اللَّهَ عُون اسْتَحَقُّوا الدِية ، وإنْ حَلَف اللَّهَمَون لم تَلْزَمْهُم الدِية .

وقد أُ قَسَم مُيقْسِمَ قَسَمَا وَقَسَامةً إِذَا حَلَف . وقد جَاءَت على بناء الغَرامة والحَمَالة ؛ لأنها تَلْزمأهل الموضع الذي يوجد فيه القَتيل .

- \* ومنه حديث عمر « القَسامة تُوجب المَقْل » أى تُوجب الدية لا القَوَد.
- \* وفى حــديث الحسن « القَسامةُ جاهِلِيَّة » أى كان أهل الجــاهلية يَدِينُون بها . وقــد قرّرها الإِسْلام .

وفى رواية « القتل بالقَسامة جاهلية » أى أنّ أهل الجاهلية كانوا يَقْتُلون بها ، أوأنَّ القَتْل بها من أعمال الجاهلية ، كأنه إنسكار لذلك واسْتِفظام ·

\* وفيه « نَحْنُ نازِلُون بَخَيْفِ بَنِي كِسَانة حِيث تَقَـاسَمُوا [ على الكُفْر » تقـاسموا ](١)

<sup>(</sup>١) تـكلة من ١ ، واللــان .

من القَسَم: النمَين، أى تحالَفوا. يُربد لمَّا تَعاهَـدَت قُرَيش على مُقـاطَمـة بنى هاشم وتَرَاك مُخالَطَتِهم.

\* وفى حديث الفتح «دخل البيت فرأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام ، فقال : قا تَلَهُم الله ، والله لقد عَلِموا أنهما لم يَسْتَقِسما بها قَطُ » الاسْتِقْسام : طَلَب القِسْم الذى تُسم له وقُدِّر ؛ ممَّا لم يُقسم ولم يُقَدَّر . وهو اسْتِفْعال منه ، وكانوا إذا أراد أحدُهم سَفَرا أو تَزْوِيجا ، أو نحو ذلك من المهام ضَرَب بالأزلام وهي القداح ، وكان على بعضها مكتوب : أمر تى ربى ، وعلى الآخر : تَهانى ربى ، وعلى الآخر غُفل . فإن خرج « أمر بى » مَضَى لشأنه ، وإن خرج « نهانى » أمسك ، وإن خرج « المُفل » عاد ، أجاله ا وضرب بها أخرى إلى أن يَخْرج الأمْر والنهى . وقد تكرر في الحديث .

(سه) وفي حديث أم مَعْبَد « تَسيمْ وسيمْ » القسامة : الْجُسْن. ورَجِلْ مُقَسَّم الوَجْه: أي جميلُ كُلُّه، كَأْنَ كُلُّ موضع منه أُخَذَ قِسْماً من الجمال. ويقال لِيحُرِّ الوجْه : قَسِمَة بَكسرالسين، وجمعها قَسِمات.

﴿ قسور ﴾ \* فيه ذكر ﴿ القَسُورَةِ » قيسل : القسور والقسورة : الرُّمَاة من الصَّيَّادِين . وقيل : هُمَا الأسد . وقيل : كُلُّ شديد .

﴿ قَسَا ﴾ \* في خُطبة الصِّدِّيق ﴿ فهو كَالدِّرِهِمِ القَسِيِّ والسَّرَابِ الخَادِعِ ﴾ القَسِيِّ بوزْن الشَّقِيِّ : الدِّرْهِمِ الرَّدَى، والشيء المَرْذُولُ .

- ( ه ) ومنه حديث ابن مسعود « ما يَسُرُّني دِينُ الذي يأتي العَرَّافَ بدرِهُم ِ قَسِيّ » .
- ( ه ) وحديثه الآخر « أنه قال لأصحابه : كيف يَدْرُس العِلْمِ ؟ قالوا : كَمَا يَغْلُقُ التَّوبُ ، أُوكَا تَقْسُو الدَّراهم » يقال : قَسَت الدَّراهمُ تَقْسُو إذا زافت .
- ( ه ) وحديثه الآخر « أنه باع نُفايَة بيت المال ، وكانت زُيوفاً وقِسْيانا بدون وَزْنها ، فذكر ذلك لعُمَر فنهاه وأمَرَه أن يَرُدُها » هو جَمْع قَسِيّ ، كَصِبْيان وصَبِيّ .
- ( ه ) ومنه حديث الشَّعْبِيّ « قال لأبي الزِّناد : تأتينا بهذه الأحاديث قَسِيةً وتأخُذُ ها مِنَّا طازَجَة » أي تأتيينا بها رَدِيئة ، وتأخُذُها خالصة مُنْتَقَاةً .

## ﴿ باب القاف مع الشين ﴾

﴿ قَسْبٍ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَن رَجُلا يَمُرُ عَلَى جِسَرَ جَهُمْ ، فيقُولَ : يَارِبِ ۗ قَشَبَنَى رَيْحُهَا ﴾ أَى تَمَّنَى ، وكُلُ مَسْمُوم قَشِيب ومُقْشَب. يقال : قَشَّبَتْنَى الرِيحُ وقَشَبَتْنَى . والقَشْبُ : الاسم .

[ه] ومنه حديث عمر «أنه وجَد من معاوية ريحَ طِيبوهو نُحْرِم، فقال: منْ قَشَبَنا؟ » أرادَ أن ريح الطَّيب في هذه الحالمع الإحْرام ومُخالَفة السُّنة قَشْبُ، كَا أَنَّ رِيحِ النَّتْن قَشْب. بقال: ماأقشَبَ مَيْا أَنَّ رِيحِ النَّتْن قَشْب. بقال: ماأقشَبَ مَيْتَهم! أي ما أقذَرَه. والقَشْب بالفتح: [خَلْطُ<sup>(۱)</sup>] السَّمِّ بالطعام.

[ ه ] وفي حديثه الآخر « أنه قال لبعض بَنِيهِ : قَشَبَكُ المالُ » أَى أَفْسَدكُ وَهُبَ بِمَقَلِكُ .

\* وفيه « أنه مَرَّ وعليه قُشْبا نِيَّتان (٢) ﴾ أى بُرُ دَتان خَلَقَتَان . وقيل : جديدتان . والقَشِيب من الأَضْداد ، وكأنه منسوب إلى قُشْبان : جَمْع قَشِيب ، خارِجاً عن القِياس ؛ لأنه نُسِب إلى الجَمْع .

قال الزمخشرى : «كونُه منسوبا إلى الجمع غــــيرُ مَرْضَى "" ، ولكنه بِناء مُسْتَطَرَفُ للنَّسَبَ كَالْأَنْبَجَانَى » .

﴿ قَشْرَ ﴾ ﴿ فَيه « لَمَنَ الله القَاشِرَةُ وَالْمَقْشُورَةُ » القَاشِرَةُ : التي تُعَالَجُ وَجُهُما أَوْ وَجُهَ غيرِها بالفُمُرَةُ ليَصْفُو ۚ لَوْنُهَا ، والمَقشورة : التي يُفُمْل بها ذلك ، كأنها تَقْشِرِ أَعْلَى الجلد .

( ه ) وفى حديث قَيْلة « فكنت إذا رأيتُ رجُلا ذا رُواء وذا قِشْر » القِشْر : اللباس .

(س[ه]) ومنه الحديث « إنّ اللَّاكَ يقول للصَّبَّى المَنْفُوس : خرجتَ إلى الدنها وليس عليك قشر » .

<sup>(</sup>۱) تَـكُملة من : ۱ ، واللسان ، والهروى . (۲) رواية الفائق ٢/٣٤٨ : «قُشْبَانيَّان » .

<sup>(</sup>٣) عبارة الفائق : « غير مُرتضى من القول عند عاماء الإعراب » .

- \* ومنه حدیث ابن مسعود ، لیلة الجن « لا أرى عَوْرةً ولا قِشْرا » أى لا أرى منهم عَورةً مُنْكَشَفة ، ولا أرى عليهم ثيابا .
- ( ه ) وفى حديث معاذ بن عَفْراء « أن ُعر أرْسَل إليه بحُلَّة فباعَها واشتَرَى بها خمـة أروُس من الرَّقيق فأعْتَقهم ، ثم قال : إنَّ رجُلا آ ثَرَ قِشْرَتَين يَلْبُسُهما على عِثْق هؤلاء (١٠ كَفَبِينُ الرَّأى » أراد بالقِشْرَتَيْن : المُحَلَّة ، لأنَّ الحَلة ثَوَيان إذارٌ ورداء .
- (س) وفى حديث عبد الملك بن ُعمَير ﴿ قُرُصُ ۚ بِكَبَنِ قِشْرِيّ ﴾ هو منسوب إلى القِشْرة ، وهى التي تسكون فى رأس اللَّبَن. وقيل : إلى القِشْرة. والقاشِرة : وهى مَطَّرة شديدة تَقَشْروجُهُ الأرض يُريد لَبَناً أَدَرَّه للَرْعَى الذى يُنْبِته مِثْل هذه المَطَرة .
- (س) وفى حديث عمر ﴿ إذا أَنا حَرَّ كُتُهُ ثَارَ له قُشَارٌ ﴾ أَى قِشْر . والقُشَار : ما يُقَشّر عن الشيء الرَّقيق .
- ﴿ قَشْشَ ﴾ (س) في حديث جعفر الصادق «كونوا قِشَشًا » هي جَمْع قِشَة ، وهي القِرْ دُ. وقيل : جَرِوْهُ . وقيل : دُوَيْئَةً تُشْبه الْجَعَل .
- ﴿ قَشَع ﴾ (ه) فيه « لا أغر فَنَ أَحَدَكُم يَحْمِل قَشْمَا مِن أَدَم فِيُنادِي : يامحمد » أى حِلداً يا بِسا . وقيل : زَطْعاً . وقيل : أراد القِرْ بة البالِيّة ، وهو إشارة إلى الخيانة في العَنيمة أو غيرها من الأعمال .
- (ه) ومنه جدیث سَلَمة «غَزَوْنا مع أبی بَکر الصدّیق علی عهْدرسول الله صلی الله علیه وسلم فَنَفَّلَنی جاریة علیه وسلم فَنَفَّلَنی جاریة علیما قَشْع لها » قیل : أراد بالقَشْع الفَرْو اَلْخَلَق.

وأخرجه الزمخشري عن سَلَمة ..

وأخرجه الهروى عن أبى بكر ، قال : « َنَفَلِنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جاريةً عليها قَشْعٌ لها» ولقَلَهما حديثان .

- ( ه ) وفي حديث أبي هريرة « لَوْ حَدَّثْقُكُم بَكُلِّ مَا أَعْلَمُ لِمَثْيَتُمُونِي (٢٠) بالقِشَع » هي جَمْع
  - (١) رواية اللسان « ... على عتق خمسة أعُبُد »
  - (٢) فى الأصل: « رميتمونى » وأثبت مافى: ١، واللسان، والهروى.

قَشْع على غير قياس. وقيل: هي جمع قَشْمة، وهي مايُقْشَع عن وجه الأرض من المَدَر والَّلْحِجَرِ: أي يُقْلَع، كَبَدْرة وبِدَر.

وقيل: القَشْعة: النُّخامة التي يَقْتَلِعُها الإنسان من صَدْره: أَى لَبَزَ ْقَتْم فِي وَجَهِي، استِخْفَافًا بِي وتكذيباً لقَوْلي.

ويُروَى « لرَ مَثْيَتُمُونَى بالقَشْع » على الإفراد ، وهو الجُلْد ، أو من القَشْع ، وهو الأُحمَّى : أى كَلِمَتُمُونِى أُحمَّى . أَخَمَّتُمُونِى أُحمَّى .

- \* وفى حديث الاستسقاء « فَتَقَشَّع السَّحابُ » أَى تَصَـدَّع وأَقلَع ، وكذلك أَقْشَع ، وقَشَعَتُه الريحُ .
- ﴿ قَسْعُر ﴾ \* في حديث كعب ﴿ إِنَّ الأَرْضِ إِذَا لَمْ يَنْزَلُ عَلَيْهِ اللَّّطَوَ ارْبَدَّت وَاقْشَعَر تَهُ أَي تَقَبَّضَت وَتَجِمَّعَت .
- \* ومنه حديث عمر « قالت له هند لَمَّا ضَرِب أَبا سُفيان بالدِّرَّة : لَرُبُّ يَوم لِو ضَرَبْتَهَ لاقْشَمَرَ بَطْنُ مَكَة ، فقال : أَجَلْ » .
- ﴿ قَشَفَ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فيه « رأى رجُلا قَشِفَ الهيئة » أى تارِكاً للتَّنْظيف والغَسْل · والقَشَف: يُبْسَ العَيْش . وقد قَشِف يَقْشَف . ورجُل مُتَقَشِّف : أَى تارك للنظافة والتَّرَفَّه .
- ﴿ قشقش ﴾ ( ) فيه «يقال لِسُورتَى: « قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ. وَ: قُلْ هُو اَللهُ أَحَدْ » الْمَقَشَقِشتان » أَى الْمُبْرِ تَتَان من النِّفاق والشِّرك ، كَا يَبْرأ المريض من علَّته . يقال : قد تَقَشْقَش المريض: إذا أفاق وبَرَأ .
- ﴿ قَسْمٍ ﴾ ( ﴿ ) في بيع الثمار « فإذا جاء الْمَتَقاضِي قال له : أصابَ الثَّمَرَ القُشَامُ » هو بالضم أَن يَنْتَفِض تُمر النَّخْل قبل أَن يَصِير بَلَحاً .
- ﴿ قَشَا ﴾ ( ﴿ ) في حديث قَيْلة ﴿ وَمَعَهُ عُسَيِّبُ كَالَةٍ مَقَشُونٌ ﴾ أَى مَقَشُورٌ عنه خُوصُهِ . يقال : قَشَوت العُودَ : إذا قَشَر ْ تَه .
- \* وفى حديث أُسيد بن أبى أُسيد « أنه أَهْدَى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَدَّانَ لِياَءَ مُقَشَّى» أى مَقْشُور . واللّياء : حَبُّ كالِمُتَّص .
  - \* ومنه حدیث معاویة «کان یأکُل لِیاً \* مُقَشِّی » .

## ﴿ باب القاف مع الصاد ﴾

- ﴿ قصب ﴾ [ ﴿ قَصَب ﴾ الله عليه وسلم ﴿ سَبْطُ القَصَب ﴾ القَصَب من العِظام : كلُّ عَظْمٍ أَجْوَ فَ فَيه مُخُنَّ ، واحدَ ته : قَصَبة . وكلُّ عَظْمٍ عَربض : لَوْحٍ .
- [ ه ] وفى حــديث خديجة « بَشِّرْ خديجة ببَيْتٍ من قَصَبٍ فى الجنة » القَصَب فى هـــذا الحــديث : أُو ْ لُوْ َ مُجَوّف واسِــع كالقَصْر المُنيف . والقَصَب من الجو هر : ما اسْتَطــال منــه فى تَجُويف .
- (ه) وفى حديث سعيد بن العاص «أنه سَبق (١) بين الخيل فجعَلَهَا مائة قَصَبة »أراد أنه ذَرَع الغاية َ بالقَصَب فجَعَلْها مائة قَصَبة ، ويقال إنّ تلك القَصَبة تُر كَز عند أقْصَى الغاية ، فَمن سَبَق إليها أُخذُها واسْتَحَقّ الخَطَر ، فلذلك يقال : حاز قَصَب السَّبْق، واسْتَو كَي على الأمَد .
- (س) وفيه « رأيت عَمْرُو بْنَ كُنِيّ يَجُرّ قُصْبَه في النار » القُصْبِ بالضم : اللَّهَى ، وجَمْعه : أَقْصاب . وقيل : هو ما كان أَسْفَل البَطْن من الأَمْعاء .
  - \* ومنه الحديث « الَّذَى يَتَخَطَّى رِقَابَ الناس يوم الْجُمِّعة كالجارِّ قُصْبَه في النَّارِ » .
- (س) وفى حديث عبد الملك « قال لعُرُ و قبن الزبير : هل سَمِعْتَ أَخَاكَ يَقْصِبُ نَسَاءَنا؟ قال : لا » يُقال : قَصَبَهُ يَقْضِبُهُ إِذَا عَابَهُ . وأُصلُه القَطْع . ومنه القصَّاب . ورَجُلُ قَصَّابة : يَقَعُ فَى الناس .
- ﴿ قصد ﴾ [ ه ] في صفته عليه الصلاة والسلام . « كان أبيضَ مُقَصَّدا » هو الذي ليس بطَو يل ولا تَصير ولا جَسيم ، كأن خَلْقَه نُحيى به القَصْد من الأمور والمُعْتَدَل الذي لا يَميل إلى أَحَد طَرَنَى التَّقْر يط والإفراط .
- \* وفيه «القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا »أى عليكم بالقَصْد من الأمور فى القَولوالفعل، وهو الوَسَط بين الطَّرَ فَين . وهو منصوب على المصدر المؤكّد، وتكر اراه للتأكيد.

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « سابق » .

- \* ومنه الحديث «كانت صلاتُه قَصْداً وخُطْبَتُهُ قَصْدا ».
- \* والحديث الآخر « عليكم هَدْياً قاصِداً » أي طريقا مُعتدِلًا .
- \* وفى حديث على « وأقصَدَتْ بأَسْهُمِهِا » أقصَدتُ الرجُل: إذا طَمَنْتَهَ أُوهِ رَمَيْتَه بسهم، فلم تُخط مَقاتِلَه، فهو مُقْصَد.
  - \* ومنه شعر کمید بن ثور :

أَصْبَح قُلْي مِن سُكَيْمَى مُقْصَدًا إِنْ خَطَأً منها وإِنْ تَعَمُّدا

( ه ) وفيه «كانت المُدَاعــة بالرِّماح حتى تَقَصَّدَت » أَى تَـكَسَّرَت وصارت قِصَــداً : أى قطعاً .

﴿ قَصْرٍ ﴾ (ه) فيه « من كان له بالمدينة أصل فليتمسَّك (٢) به ، ومن لم يكن فليَجْعل له بها أصلاً ولَو قَصَرَ ، أراد : فليتَتَخِذ لَه بها ولو تَحَمَّمُ وَلَوْ قَصَرَ ، أراد : فليتَتَخِذ لَه بها ولو تَخْلَة واحدة .

والقَصَرة أيضا : العُنْق وأصل الرَّ قَبة .

- \* ومنه حديث سلمان « قال لأبى سفيان وقد مَرَ الله : لقد كان فى قَصَرة هـذا مواضعُ لسيُوف المسلمين » وذلك قبل أن يُسُلم ، فإنهم كانوا حِراصاً على قَتْسله . وقيل : كان بعد إسلامه .
- \* ومنه حديث أبى ريحانة « إنى لأجِدُ فى بعض ماأ نزل من الكُتُب: الأَقْبَلُ القَصيرُ القَصَرة، صاحب العِراقَيْن ، مُبَدِّل السُّنة ، كَيْمنهُ أَهَلُ السّاء وأهل الأرض ، وَيْلُ له ثم وَيْلُ له » .
- [ ه ] ومنه حدیث ابن عباس فی قوله [تعالی] (۲) « إنّها تَرْمی بشَرَرِ كَالْقَصَرِ » (۱) هو

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من اقتصد » والمثبت من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فليستمسك» والمثبت من: ١، واللسان، والهروى.

<sup>(</sup>٣) من ١ (٤) الآية ٣٢ من سورة المرسلات . وهــذه قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد والحسن وابن مقسم . انظر البحر المحيط ٨/٤٠٧ والقرطبي ١٦٢/١٩ .

بالتحريك قال: «كُنَّا نَرْفع الخَشَب للشتاء ثلاث أذْرُع أَو أَقَلَ ونُسَمِّيه القَصَر » بريد قَصَرالنَّخُل، وهو ماغَلُظ من أَسْفيلها ، أو أغناق الإبل، واحِدتُها قَصَرة.

(ه) وفيه « مَن شَهِد الجُمعة فصلَّى ولم يُؤذِ أحداً ، بقَصْره () إن لم تُغفر له جُمعتَه تِلك ذنو به كُلُّها لَه أَن تَكُون كفّارته في الجُمعة التي تليها » يقال : قَصْرُك أن تَفْعل كذا : أي حَسْبُك ، وكفايتُك، وغايتُك، وغايتُك، وغايتُك . وكذلك قُصارُك ، وقُصار اك . وهو من معنى القَصْر : الحَبْس ؛ لأنك إذا بَلَفْت الغاية حَبَسَتك .

والباء زائدة دخَات على المبتدأ دخولها في قولهم : بِحَسْبُكَ قُولُ السوء . و الباء زائدة دخَات على الظرف .

- \* ومنه حدیث معاذ « فإن له ما قَصَر فی بینه » أی ما حَبَسه .
- ( ه ) وفي حديث إسلام مُمامة « فأبي أن يُسْلِم قَصْراً فأعتَقه » يمنى حَبْسًا عليه وإجباراً ، يقال : قَصَرْتُ نفْسي على الشيء : إذا حَبَسْتَهَا عليه وأَلْزَسْتَهَا إياه .

وقيل : أراد قَهْراً وغَلَبَة ، من القَسْر ، فأبدل السين صاداً ، وهَا يَتَبَادَلان في كثير من الكلام .

- \* ومن الأوّل الحديث « ولَيَقَصُرنَّهُ (٢) على الحقّ قَصْراً » .
- \* وحديث أسماء الأشهلية « إنا مَعْشَرَ النساءَ تَحْصُوراتُ مَقْصُوراتُ » .
- \* وحديث عمر « فإذا هُم رَ كُبُ قد قَصَر بَهِم الليل » أى حَبسهم عن السير .
- \* وحديث ابن عباس « قُصِرَ الرجالُ على أربع من أُجْلِ أموالِ اليَتامى » أى حُبِسوا ومُنِعوا عن نكاح أكثرَ من أربع .
- (س) وفي حديث عمر «أنه مرَّ برجُل قد قَصَر الشَّمر في السُّوق فعاقبَه » قَصَر الشَّمر إذا جَزَّه ، وإنما عاقبَه لأن الربح تَحْمِـلُه فتُلْقيه في الأطفية .
- \* وفي حديث سُبَيَعة الأُسْلَمِية « نَزَلت سورة النَّسَاء القُصْرى بعد الطُّولى » القُصْرى: تأنيث الأَقْصَر ، تُريد سُورة الطُّلاق . والطُّولى : سورة البَقَرَة ، لأَن عِدَّة الوفاة في البقرة

<sup>(</sup>١) في الهروى: « فَقَصْرُه » . (٢) في اللسان · « ولَتَقَمْر نَّه » .

أربعةُ أشْهُر وعشْر ، وفي سورة الطلاق وَضْع الحُمْل ، وهو قوله : « وأُولاتُ الأَّحَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْن خَمْلَهُنَّ » .

- \* ومنه الحديث « أنَّ أغرابيًّا جاء فقال : عَلِّمني عَملا يُدْخلني الجنة ، فقال : لئن كنتَ أَقْصَرْتَ الْخطبة لقد أغرَضْت المَسْأَلة » أي جِئت بالْخطبة قصيرةً وبالمسألة عَريضة ، يعني قَللَّتَ الْخطبة وأعْظَمْت المسألة .
- \* ومنه حديث السهو « أَقَصُرَتِ الصلاةُ أَم نَسِيت ؟ » تُرُوَى على ما لم يُسَمَّ فاعله ، وعلى تَسْمِية الفاعل بمعنى النَّقص .
- \* ومنه الحديث « قات لعُمر : إقصار الصلاة اليوم » هكذا جاء في رواية ، من أقصر الصلاة ، لُغة شَاذة في قَصَر .
  - \* ومنه قوله تعالى : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُر وا مِنَ الصَّلاةِ » .
- (س) وفي حديث عَلْقَمَة «كان إذا خَطَب في نِـكاح ٍ قَصَّر دون أهله » أى خَطَب إلى مَن هو دُونه ، وأمسُك عَنَ هو فَوْقه .
- ( ه ) وفي حديث المزارعة « أنَّ أحدَهم كان يَشْتُرط ثلاثة جَداوِلَ والقُصارة» القُصارة بالضم: ما يَبْقى من الحبِّ في السُّنْبل ممَّا لا يَتَخَاَّص بعد ما يُداسُ. وأهل الشام يُسَمُّونه: القِصْرِيّ ، بوزن القِبْطِيّ. وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ قصص ﴾ (س) فى حديث الرؤيا « لا تَقُصَّهَا إِلاَّ عَلَى وادِّ » يقال : قصَصَت الرُّؤيا على فُلان إذا أُخْبَرْتَه بها ، أَقُصُّها قَصَّا . والقَصُّ : البَيان . والقَصَصُ بالفتح : الاسم ، وبالكسر : جمع قصَّة . والقاصُّ : الذي يأتى بالقصَّة على وجْهِها ، كأنه يَتَتَبَع مَعا نِيَها وأَلْفاظَها .
- (س) ومنه الحديث « لا يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أُومَاْمُور ، أَو نُحْتال » أَى لا يَنْبَغَى ذلك إِلاَّ لِمِيرٍ ، وَخُتال » أَى لا يَنْبَغَى ذلك إلاَّ لِمُيرٍ ، لِأَمِيرٍ يَعِظُ الناسِ ويُخْبِرُهُم بما مَضَى لَيَعْتَبِرُوا ، أَو مَاْمُورٌ بذلك ، فيكون حُكْمُه حُكْمُ الأَمِير ، ولا يَقُصُّ تَكَثَبُرا على الناس ، أو مُرائياً يُرَائى الناس ، قوله وعمله ، لا يكون وعظه وكلامه حقيقة .

وقيل: أراد الخطبة ، لأنَّ الأَمَراء كانوا يَلونَها في الأوّل ، ويَعظُون الناس فيها ، ويَقُصُّون عليهم أُخْبار الأَمَم السالفة .

(س) ومنه الحديث « القاصُّ يَنتَظِرُ المَقْتَ » لِمَا يَعْرُض في قِصَصِه من الزيادة والنَّقْصان.

(س) ومنه الحديث « إن بنى إسرائيــل لمَّا قَصُّوا هَلَـكُوا » وفى رواية « لمَّا هَلَـكُوا قَصُّوا »أَى ِ اتَّـكلوا على القَول وتركوا العمل، فــكان ذلك سبب هلا كِهم، أو بالعكس، لمَّا هلـكوا بترك العمل أُخْلَدوا إلى القصص .

(س) وفى حديث المَبْعَث « أَتَانِى آتٍ فَقَدَّ مِن قَصِّى إلى شِعْرَ تَى » القَصُّ والقَصَصُ: عَظْمُ الصَّدْرِ المَغْرُ وزُ فيه شراسيفُ الأضلاع في وسَطِه .

(س) ومنه حديث عطاء «كَرِه أَن تُذْبِحَ الشَاةُ من قَصِّها ».

\* وحدیث صفوان بن مُحْرِز «کان یَبْکی حتی یُرَی أنه قد انْدَقَ قَصَصُ<sup>(۱)</sup>زَوْرِه ».

(س) وفى حديث جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَسْجُد على قَصاص الشَّعر » هو بالفتح والكسر : مُنْتَهى شَعْر الرأس حيث يُؤخذ بالمِقَصِّ . وقيل : هو مُنْتهى مَنْبته من مُقَدَّمِه .

(ه) ومنه حدیث سَلمان « ورأیتُهُ مُقَصَّصاً » هو الذی له جُمَّــة . وكلُّ خُصْلة من الشَّعر : قُصَّة .

\* ومنه حديث أنس « وأنت يومئذ غُلامٌ ولك قَرْ نانِ أو قُصَّتان » .

\* ومنه حديث معاوية « تَناوَل قُصَّةً من شَعر كانت في يَدِ حَرَسِيّ » .

( ه ) وفيه « قَصَّ اللهُ بها خَطاياه » أَى نَقَص وأَخَذَ .

( ه ) وفيه « أنه مَهَى عن تَقْصِيص القُبور » هو بِناؤها بالقَصَّة ، وهي الجِصُّ .

( ه ) وفى حديث عائشة « نما تَعْتَسِلْنَ من المَحِيض حتى تَرَيْنَ القَصَّة البَيْضاء » هو أن تَعْرج القُطْنةُ أو الخِرقة التي تَحْتَشي بها الحائض كأنها قَصَّة بَيْضاء لا يُخَالِطها صُفْرة.

وقيل : القَصَّة شيء كالخيط الأبيض يخرُج بعد انقطِاع الدَّم كله .

\* ومنه حديث زينب « يا قَصّةً على مَلْحُودة » شَبَّهَت أَجْسامَهم بالقبور الْتَتَّخذة من

<sup>(</sup>۱) يروى : « قضيض م وسيجى .

- الْجِصْ ، وأنفُسهم بجِيَف المَوْتَى التي تَشْتَمَل عليها القُبُورِ .
- \* ومنه حدیث أبی بكر « أنه خرج زَمَن الرِدَّة إلى ذى القَصَّة » هی بالفتح : موضع قریب من المدینة ، كأنَّ (۱) به جِصًّا ، بَعَث إلیه رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمة ، وله ذِكر في حدیث الردَّة .
- \* وفى حديث غَسْل دَمِ الحيض « فَتَقُصُّه بريقها » أى تَعَضُّ موضِعه من النَّوب بأَسْنَامها وريقِها ليذهب أثره ، كأنه من القَصِّ : القَطْع ، أو تَنَبَّع الأثر . يقال : قَصَ الأثر واقْتَصَّة إذا تَنَبَّع دا تَنَبَّع دا الله عنه المُنْه من القَصَّ المُنْه من القَصَّ المُنْه عنه المُنْه عنه المُنْه المُنْه عنه المُنْه المُنْه عنه المُنْه المُنْهُ المُنْه المُنْه المُنْه المُنْه المُنْه المُنْهُ المُنْه المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهُ المُنْفُلُولُ المُنْ المُنْفُلُلُولُ المُنْمُ المُنُولُ المُنْمُ المُنْفُولُ المُنْ المُنْفُلِ
  - \* ومنه الحديث « فجاء واقتَصَّ أثر الدم » .
  - \* وحديث قصة موسى عليه السلام « فَقَالَتْ لأُخْته قُصِّيه » .
- \* وفى حديث عمر « رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يقِصُّ من نفسه » يقال : أقَصَّه الحاكم 'يقِصُّه إذا مَكَنه من أخذ القِصاص، وهو أن يفعل به مثل فِعْله؛ من قَتْل، أو قَطْع، أو ضَرْب أو جَرْح. والقِصاص: الاسم.
- (س) ومنه حديث عمر «أتى بشارب فقال لمُطيع بن الأسود: اضربه الحدّ ، فرآه عمر وهو يضربه ضربا شديداً ، فقال : قتات الرجل ، كم ضربته ؟ قال: ستين ، فقال عمر: أقيصًا منه بعشرين » أى اجْعَل شدّ ، الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها .

وقد تَكُور في الحديث اسمًا وفِعْلا ومَصْدَرا .

﴿ قصع ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ خَطَبَهُم على راحِلَتُه و إنَّهَا لَتَقْصَعُ بَجِرٌ مِهَا ﴾ أراد شدَّة المَضْغ وضَمّ بعض الأشنان على البعض .

وقيل: قَصْع الجِرَّة: خروجُها من الجَوْف إلى الشِّدْق ومُتابَعة بعضها بعضا. وإنما تَفَعْل الناقة ذلك إذا كانت مُطْمَئِنَّة، وإذا خافت شيئًا لم تُخْرِجْها. وأصلُه من تَقْضِيع اليَرْبُوع، وهو إخْراجُه تُرابَ قاصِعائِه، وهو جُحْره.

(س) ومن الأوّل حــديث عائشة « ما كان لإحدانا إلَّا ثُوَّبُ واحدُ تَحييض فيه ، فإذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كان ». وفي اللسان: «كان به حَصَّى » وما أثبتُه من: ١.

أصابه شيء من دَيمِ قالت برِ يقيما فقَصَةَتْه » أَي مَضَغَتْه ودَلَـكَتْه بظُفْرها .

ویروی « مَصَعْتُه » بالمیم . وسیجیء .

- ( ه ) ومنه الحديث ﴿ نَهِى أَن تُقْصَعَ القَمْلَةُ بِالنَّواةِ » أَى تُقْتَلَ . والقَصْع : الدَّلُك بالظُّفْر . وإنما خَصَّ النَّواة لأنهم قد كانوا يأكلونه عند الضرورة (١٠) .
- \* وفى حــديث مجاهد «كان نَفَسُ آدمَ عليه السلام قد آذَى أهلَ السماء فقَصَعَه الله قَصْعةً فاطْمَأْنَ » أى دَفَعه وكَسَره .
  - \* ومنه « قَصَعَ عَطَشَه » إذا كَسَر ه بالرِّ مَي .
- \* وفى حديث الزِّبْرِقان « أَبْغَضُ صِبْيانِنا إلينا الأُقَيْضِعُ الكَمَرة » هو تصغير الأَقْصَع ، وهو القَصيرُ القُفْعَ ، وهو القَصيرُ القُلْفة ، فيكون طَرَف كَمَرته بادِياً . ويُرْوَى بالسين . وسيجىء (٢) .
- ﴿ قصف ﴾ (ه) فيه « أنا والنَّبِيُّون فُرَّاطُ القاصِفين (٢) » هم الذين يَزْ دَحِمُون حتى يَقْصِفَ بَعضُهم بعضا ، من القَصْف : الكَشر والدَّفْع الشديد لفَرْط الزِحام ، يريد أنهم يَتَقدمون الأَمَم إلى الجنة ، وهم على أثرَهم ، يِداراً مُتَدافِعين ومُزْدَحِين .
- (ه) ومنه الحديث « لَمَا يُهِـِمُنى من انْقِصافِهِم على باب الجنة أَهَمُّ عندى من تَمَام شَفاعتِى » يعنى اسْتَسْعادَهم بدخول الجنة ، وأن يَـتِمَّ لهم ذلك أَهَمُّ عندى من أنْ أبلُغَ أنا مَنْزلة الشافِعين الشَقَعين ؛ لأن قَبُول شَفاعتِه كرامة له ، فو صولهم إلى مُبْتَغاهم آثَرُ عنده من نَيْل هذه الكرامة ، لفرَ ط شَفَقَته على أُمَّته .
- \* ومنه حديث أبى بكر رضى الله عنه «كان يُصَلِّى ويَقُرْأُ القرآن فَيَتَقَصَّف عليه نِساءالمشركين وأَبْناؤهم » أى يَزْدَحِون .
- (س) ومنه حديث اليهودى « لمّا قَدِم النبي صلى الله عليــه وسلم المدينة قال : تَرَكْتُ

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « يَحتمل أن يكون ذلك لفضل النخلة ، ويَحتمل أنه قال ذلك ؛ لأنها قوت الدواجن » . (٢) في مادة ( قمس )

<sup>(</sup>٣) في الهروى واللسان والدر النثير : « فُرَّاطُ لِقاصفين » وقد أشار السيوطى إلى الروايتين . وانظر ماسبق ص ٤٣٤ من الجزء الثالث .

ابْـنَىٰ قَيْلَة ( ' ) يَتَقَاصَفُون على رَجُلْ يَزْعُمُ أَنه نَبِيٌّ » .

(س) ومنه الحديث ﴿ شَيَّبَنّني هُودُ وأُخُواتُهَا ، قَصَّفْن على الْأَمَمِ ﴾ أى ذُكِرَ لى فيها هلاكُ الأَمَمِ ، وقُصَّ على فيها أخبارُهم ، حتى تقاصف بعضها على بعض ، كأنها ازْدَجَمَت بتَتَابُعها .

\* وفي حديث عائشة رضي الله عنها تصف أباها « ولا قَصَفُوا له قَناة » أي كَسَروا .

\* وفى حديث موسى عليه السلام وضَرْبِهِ البَحْرِ « فانتَهَى إليه وله قَصِيفٌ تَخَافةَ أَن يَضْرِبَهُ بعصاه » أى صَوْتُ هائل يُشْبِه صَوْت الرغد .

\* ومنه قولهم « رَعْدُ قاصِف » أَى شديد مُوْلِكُ لِشِدَّة صَوْتِه .

﴿ قصل ﴾ \* في حديث الشَّمْبِيّ ﴿ أُغْمِي على رجُل من جُهَيْنة ، فلما أفاق قال : مافَعَل القُصَل ؟ » هو بضم القاف وفتح الصاد : اسْم رَجل .

﴿ قَصَمُ ﴾ ﴿ فَصَمَ ﴾ ﴿ فَصَفَةَ الْجِنَةَ « ليس فيها قَصْمُ ولا فَصْمُ " » القَصْمُ: كَسْر الشيءو إِبانَتُهُ ، وبالفاء: كَسْر ه من غير إبانة .

\* ومنه الحديث « الفاحِر كَالأَرْزة صَمَّاء مُعْتَدِلَة حتى يَقْصِمها الله » .

\* ومنه حديث عائشة تصف أباها رضى الله عنهما « ولا قَصَموا له قَناة » ويُروى بالفاء.

\* ومنه حدیث أبی بكر « فوجدت انْقُصِاماً فی ظهریی » ویرُوی بالفاء. وقد تقدّما .

( ﴿ ) وَفَيه ﴿ اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَو عَنْ قِصْمَةَ السِّواكُ ﴾ القِصْمَةُ بالكَسْرِ : مَا انْكُسرِ مَنْهُ وَانْشُقَ إِذَا اسْتِيكَ بِهِ . وَيُرْوَى بالفَاء .

( ه ) وفيه « فما تَرْ تَفِع في السماء من قَصْمة إلا تُفتِح لها بابٌ من النار » يعنى الشمس . القَصْمة بالفتح : الدَّرَجة ، سُمِّيت بها لأنها كِسْرة ، من القَصْم : الكَسْر .

(قصا) (س) فيه «المسلمون تَتَكَافَأُ دِماؤهم ، يَسْمَى بذِمَّتِهم أَدناهم ، ويَرُدُ عليهم أَقْصاهُم » أَى أَبِعَدُهم . وذلك فى الغَرْو ، إذا دَخَل العَسْكر أرض الحرّب فوجَه الإمام منه السَّر ايا، فا غَنِمَت من شيء أَخَذَت منه ماشمِّي لها ، ورُدَّ ما بَقِيَ على العسْكر ؛ لأنهم وإنْ لم يشهدوا الغنيمة ردْه للسَّرايا وظَهْرٌ يَرْ جعون إليهم .

 <sup>(</sup>٤) في ١ : « أبناء قيلة » .

- [ ه ] ومنه حسديث وَحْشَى قاتلِ حَزَة «كَنتُ إذا رأيتُه في الطريق تَقَصَّيْتُهَا » أَى صِرْتُ فِي أَقْصاها وهو غايَتُها ، والقَصْوُ : البُعد . والأَقْصَى : الأَبْعَد .
- \* وفى الحديث « أنه خَطَب على ناقَتِهِ القَصْواء » قد تـكرر ذكرها فى الحديث ، وهو لَقَبُ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . والقَصْواء : الناقة التى قُطِـع طَرَف أَذَبِها ، وكُلُّ ماقُطِـع من الأذُن فهو جَدْع ، فإذا بَلَغ الرُّبعَ فهو قَصْع ، فإذا جاوَزَه فهو عَضْب ، فإذا اسْتُؤْصِات فهو صَلْم . يقال : قَصَوْتُهُ قَصْواً فهو مَقْصُونٌ ، والناقة قَصْواء . ولا يقال بَعِيرٌ أَقْصَى .

ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قَصُواء ، وإنما كان هـذا لقَبًا لها . وقيـل : كانت مَقْطوعةَ الأذُن .

وقد جاء فى الحديث أنه كان له ناقة تُستَمى « العَضْباء » ، و ناقة تُستَمى « الجَدْعاء » . و فى حديث آخر « صَلْماء » ، و فى رواية أخرى « تُخَضْرَمة » هذا كله فى الأذُن ، فيَحْتمِل أن يكون كل واحد صفة ناقة مُفْرَدة ، ويَحْتمِل أن يكون الجميع صِفة ناقة واحدة ، فسماً ها كل واحد منهم بما تَخَيَّل فيها .

وَيُؤْيِّدُ ذَلِكُ مَا رُوِى فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عنه حَيْنَ بَعْثَهَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم أَهْلَ مَكَة سُورة بَرَاءة ، فَرَوَاه ابن عباس رضى الله عنهما أنه رَكَب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم « القَصُواء » وفى رواية غيرها « الجَدْعاء » فهذا يُصَرِّح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة ؛ لأنّ القَصَيَّة واحدة .

وقد رُوِى عن أنس رضى الله عنه أنه قال : «خَطَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة ِ جَدْ عاءَ وليست بالعَضْباء » وفي إِسْنادِه مَقال .

- \* وفى حديث الهجرة « أنَّ أبا بكر قال : إنَّ عندى ناقَتَين ، فأَعْطَى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدامُا وهي الجدْعاء » .
- (س) وفيه « إنَّ الشيطان ذِئب الإنسان ، يأخُذ القاصِية والشاذَّة » القاصية : المُنفرِدة عن القَطِيع البعيدة منه . يُر يد أن الشيطان يَتَسَاَّط على الخارج من الجماعة وأهلِ السَّنَّة .

# ﴿ باب القاف مع الضاد ﴾

﴿ قَضَا ﴾ (ه) فى حديث المُلاعَنة ﴿ إِن جاءت به قَضِيَّ الْعَيْنِ فَهُو لَمِلالَ ﴾ أى فاسِد العين . يقال : قَضِيَّ الثَوْبُ مَثْلُ : عَنْدَر نَهُو حَذَرٌ ؛ إِذَا تَفَزَّر وتَشَقَّقَ ؛ وتَقَضَّأُ الثوبُ مثله .

﴿ قضب ﴾ ( ه ) في حديث عائشة رضى الله عنها « رأت ثَوْبًا مُصَلَّبا فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه في ثَوْبٍ قَضَبَه » أي قَطَعه . والقَضْب : القَطْع . وقد تكرر في الحديث .

\* وفى مَقْتل الحسين رضى الله عنه « فَجَعَل ابن زيادٍ يَقْرَعَ فَمَه بِقَضِيبِ » أراد بالقَضِيب: السَّيفَ اللَّطيف الدَّقيق. وقَيل: أراد العُود.

﴿ قضض ﴾ \* فيه « يُؤتى بالدنيا بقَضَّها وقَضِيضها » أَى بَكُلَ مَا فيها ، من قولهم : جاءوا بقَضَّهم و قضيضهم : إذا جاءوا مُجْتَمِعين ، يَنْقُضُّ آخرُ هُم على أو لهم ، من قولهم: قَضَضْنا عليهم، ونحن نَقُضُّها قَضًا .

وتَكَنْخيصه أَنَّ القَضَّ وُضِعِموضعَ القاضَّ ، كَزَوْر وصَومٍ ، فى زَائِروصائم ، والقَضِيض :موضع المَنْضُوض ؛ لأن الأُوسُ لِتَقَدُّمه وَحَمْله الآخر على اللّحاق به ، كأنه يَقُضُّه على نفسه . فحقيقتُه جاءوا بمُسْتَلْحِقِهم ولاحِقهم : أى بأو لهم وآخرهم .

و أَلْخَصُ من هذا كلَّه قولُ ابن الأعرابي: إن َّ القَضَّ: الحَصي الكِمِارُ ، والقصيض: الحَصَي الصِغار: أي جاءوا بالكبير والصغير.

\* ومنه الحديث الآخر « دخلت الجنةَ أُمَّة بَقَضَّهاوقَضِيضها » .

[ه] ومنه حديث أبى الدُّحداح:

\* وارْ تَحلِي بالقَصّ والأو لادِ (١) \*

أى بالأتباع ومن يَتَّصِل بك.

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « فارتحلى » .

(س) وفى حديث صَفُوان بن مُحْرِز «كان إذا قَرَأ هذه الآية « وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » بكى حتى يُركى لقد انْقَدَّ قَضِيضُ زَوْره » هَكذا رُوى .

قال الْقُتَّنْيي : هو عندى خطأ من بعض النَّقَلة ، وأراه « قَصَصُ زَوْرِه» وهو وَسَط الصَّدر . وقد تقدّم ، ويَحْتَمل إن صَحَّت الرواية : أن يُرادَ بالقَضِيض صِغارُ العِظامُ تشبيها بصِغار الحَصَى .

[ ه ] وفى حــديث ابن الرُّ بير وهَدْم الــكمبة « فأخَذ ابنُ مُطِيـع الْعَتَلَةَ فَعَتَل ناحيةً من الرُّ بْض فأقَضَّه » أى جَمَله قَضَضًا . والقَضَض : الحصى الصَّغار ، جمع قَضْة ، بالــكسر والفتح .

(س) وفي حديث هُوازِن«فاقتُطَ الإِداوة » أَى فتح رأسَها ، من اقْتِضاض البِكْر .و يُرْوَى بِالفاء . وقد تقدم .

﴿ قَضَقَضَ ﴾ (ه) في حديث مانع الزكاة « يُمَثَّلُ له كَنْزُه [ يوم القيامة ] (١) شُجاعًا فيُلْقِمه يدَه فيُقَضْقِضُها » أي يكْسرها. ومنه : أسَدْ قَضْقاض : إذا كان يَحْطِم فَر يسته .

( ه ) ومنه حدیث صَفِیّة بنت عبد المطلب « فأطلَّ علینا یهودِی ٌ فقُمت إلیه فضر َبْتُ رأسَه بالسیف، ثم رَمَیْتُ به علیهم ، فتَقَضْقَضوا » أی انـکَسروا وتَفَر ّقوا .

﴿ قضم ﴾ ( ه ) في حديث الزُّهري « قُبضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم والقُرآنُ في المُسُب والقُرْآنُ بي المُسُب والقُضُم » هي الجلود البيض ، واحدها : قَضيم ، ويُجمع على : قَضَم أيضًا ، بفتحتين ، كأديم وأدَم . والقُضُم » هي الجلود البيض ، واحدها : قضيم ، ويُجمع على : قضَم أيضًا ، بفتحتين ، كأديم وأدَم .

\* ومنه الحديث « أنه دخل على عائشة وهي تلعب بِبِنْتِ مُقَضَّمة » هي لُعْبة تُتَّخَذ من جلود بيض . ويقال لها : بنت قُضَّامة (٢) بالضم والنشديد .

(س) وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه « ابْنُوا شديدا ، وأمِّلوا بعيدا ، واخْضَموا فَسَنَقْضِم» (٣) القَضْم : الأكل بأطراف الأسنان .

\* ومنه حدیث أبی ذرّ رضی الله عنه « تأكلون خَصْماً ونأكل قَصْماً » .

<sup>(</sup>١) زيادة من الهروى . وانظر ماسبق ص ٤٤٧ من الجزء الثانى .

 <sup>(</sup>۲) حكى فى اللسان عن ابن بَرِّى « بضم القاف غير مصروف » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « فإنا سنقضم » .

- \* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « فأخذت السُّواك فقضمته وطَيَّبُته » أى مَضَّغَتُه بأسنانها وَلَيَّنَةُ .
- \* ومنه حدیث علی رضی الله عنه «کانت قریش إِذا رأته قالت : احْذَرُوا اُلحَطَم ، احْذَروا اللهُ عَنْهِ ، احْذَروا اللهُ عَنْهِ النَّاسَ قَيْهُ لِكَهِم .
- \* وقد تكرر فى الحديث ذكر « القضاء » . وأصله : القطع والفَصْل . يقال : قضَى يَقْضِى وَضَاءً فَهُو قَضَاءً فَهُو قَضَاءً فَهُو قَضَاءً فَهُو قَاضٍ : إِذَا حَكُمُ وَفَصَلَ . وقضاء الشيء : إِحْكَامُهُ وَإِمْضَاؤُهُ وَالْفَرَاغُ مَنَهُ ، فَيَكُونَ بَعْنَى الْخَلْقُ.

وقال الزُّهرى: القَضاء فى اللَّفة على وجوه ، مَرْجعها إلى انقطاع الشيء و تَمامه. وكلُّ مَاأُحْكِمِ عَمَـله ، أو أَتْمَ ، أو خُيمٍ ، أو أُدِّى ، أو أوجِب ، أو أُعْلِم ، أو أُنْفِذَ ، أو أَمْضَى . فقد تُضِى. وقد جاءت هذه الوجُوه كلُّها فى الحديث .

\* ومنه « القَضاء المَقْرُون بالقَدَر » والمراد بالقَدَر : التَّقْدير ، وبالقضاء : الخَاتَ، كَقُولُهُ تَعَالَى: « فقضاهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتِ فِي يَوْمَيْنِ » أَى خَلَقَهُنَّ .

فالقضاء والقَدَرَ أَمْرِان مُتَالازِمِان لَا يَنْفَك أحدَّهُما عن الآخَر ، لأن أحدَّهُا بَمَنْزله الأساس وهو القَدَر ، والآخَرَ بمنزلة البِناء وهو القَضاء ، فَمن رام الفصل بينهما ، فقد رام هَدْم البناء ونَقْضَه .

وفيه ذِ كُر « دارِ القضاء بالمدينة » قيــل : هي دار الإمارة .

وقال بعضهم : هو خطأ ، وإنما هي داركانت لعُمَر بن الخطاب ؛ بيعَت بعد وَفاته في دَيْنه ، ثم صارت لِمَروان وكان أميراً بالمدينة ، ومِن هاهنا دَخَل الْوَهْم على من جَعَلها دارَ الإمارة .

## ﴿ باب القاف مع الطاء ﴾

﴿ قط ﴾ (س) فيه « ذَ كُر النارَ فقال : حتى يَضَعَ الجُبَّارُ فيها قَدَمَه فتقول : قَطْ قَطْ »\_ بمعنى حَسْب ، وتسكرارها للتأكيد ، وهي ساكنة الطاء محفقة .

- ورواه بعضهم « فتقول : قَطْنِی قَطْنِی » أی حَسْبِی.
- \* ومنه حدیث قتل ابن أبی اُلحَقَیق « فَتَحامَل علیه بسَیْفه فی بَطْنه حتی أَنفَذَه ، فَجَعلیقول: قَطْنی قَطْنی » .
- \* ومنه حديث حَيْوَة بن شُرَيح « لَقيتُ عُقْبَة بن مسلم فقلت له : بَلَغنى أنك حدّ ثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم ، وبوَجْهه السكريم ، وسُلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم ، قال : أقط ؟ قلتُ : نَعَم » .
- ﴿ قطب ﴾ (س) فيه «أنه أَتِيَ بنَبيذٍ فَشَمَّه فَقَطَّب » أَى قَبَض ما بين عينيه كما يَفْعله العَبُوس ، ويُخَفَّف ويُثقَّل .
- (س) ومنه حدیث العباس « ما بال ُ تُویش یَلْقَوْنَنَا بوجـوهِ قاطبة ﴿ أَی مُقَطبة ، وقد یجیء فاعِل بمعنی مفعول ، کعِیشة راضیة ، والأحسن أن یکون فاعل علی بابه ، من قَطَب المُحَفَّقَة .
- \* ومنه حديث المغيرة « دائِمة القُطوب » أى العُبوس . يقال : قَطَب يَقْطِب قُطوبًا . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفى حديث فاطمة « وفى يَدِها أثرُ قُطْبِ الرَّحى » هى الحديدة المركَّبة فى وسَط حَجرَ الرُّحَى الشُّفْلى التي تَدُور حَوْلها العُلْيا .
- ( ه ) وفيه « أنه قال لرافع بن خَديج \_ ورُمى بَسَهُم فى ثَنْدُوته \_ إن شِئْتَ نَرَعْتُ السَّهم وَتَرَ كُتُ القُطْبة والقُطْب : نصْل السهم .
  - (س) ومنه الحديث « فيأخذ سَهمه فَيَنْظُر إلى قُطْبه فلا يرى عليه دَمَّا ».
- \* وفى حديث عائشة « لمّا قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارْتَدَّت العرب قاطِبةً » أى جميعهم ، هكذا يقال نَـكرة منصوبة غير مُضافة ، ونَصَهُما على المصدر أو الحال .

﴿ قطر ﴾ (س) فيه « أنه عليه السلام كان مُتَوَشِّحاً بِثَوْبٍ قِطْرِى » هو ضَرْب من البُرود فيه خُرْد، ولها أعْلام فيها بعض الخشونة .

وقيل : هي حُلَلُ حِياد تُحُمَّـل من قِبَل البَحْرين .

وقال الأزهرى : في أغراض البَحْرين قرية يقال لها : قَطَر ، وأَحْسَب الثيباب القَطْرية نُسِبَت إليها ، فكسروا القاف للنسبة وخفَّفوا .

- \* ومنه حدیث عائشة « قال أَیْمَنُ : دخلت علی عائشة وعلیها دِرْغُ قِطْرِی ؓ ثَمَنُ خمسة دراهم » وقد تکرر فی الحدیث .
- ( ه ) وفى حديث على « فَنَفَرَتْ نَقَدَةٌ فَقَطَّرَت الرجُلَ فِى الفُراتِ فَغَرِقِ » أَى ٱلْقَتْهُ فِى الفُراتِ على أحدِ قُطْرَيه : أَى شِقَيْهُ . يقال : طَعَنَه فَقَطَّرَه إذا ٱلْقاه . والنَّقَدُ : صِغار الغَنَم .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنَّ رجلا رَمَى امرأةً يوم الطائف ، فما أخطأ أن قطَّرها » .
- ( ه ) وحديث ابن مسعود « لا يُعْجِبَنَك ما تَرَى من المَرْء حتى تَنْظُر على أَى تَطُرَيْهِ يَقَعَ ( ۱ ) » أَى على أَى جَنْبَيْهُ يكون ، في خاتمة عله ، على الإسلام أوغيره .
- \* ومنه حديث عائشة تصف أباها « قد جَمع حاشِيَتَه وضَمَّ قُطْرَيه » أى جَمع جا نِبَيهُ عن الانْتِشار والتَّبَدّد والتَّفرت .
- [ ه ] وفى حديث ابن سِير بِن « أنه كان يَـكُرهُ القَطَرَ» هو \_ بفتحتين \_ أن يَزِن جُلَّةً من تمر ، أو عِدْلا من متاع ونحوهما ، و يَأْخُذ ما بَتِي على حِساب ذلك ولا يَزنهُ ، وهو المُقاطَرة .

وقيل: هو أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له: بِعنى مالك في هذا البيت من التَّمر جُزَافًا ، بلا كيل ولا وَزْن. وكأنه من قِطار الإبل ، لاتبًاع بعضِه بعضا. يقال: أقطَرْتُ الإبلَ وقطَّرْتُهَا.

- (س) ومنه حديث مُعارة « أنه مَرَّت به قِطارة جِمال » القِطارة والقِطارُ : أن تُشَدَّ الإبلُ على نَسَقٍ ، واحداً خَلْف واحد .
- ﴿ قطرب ﴾ ﴿ هِ ) في حديث ابن مسعود ﴿ لا أُعْرِ فَنَ ۚ (٢) أَحدَكُم جِيفةً لَيْلٍ قُطْرُبَ

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وَقَعَ » . (۲) فى الأصل : « لاعرِ فَنَّ » والتصحيح من ١ ، واللسان . والهروى ، والفائق ٢/٣٦٠ .

نَهَارِ » القُطْرُب: دُوَيْبَةً لا تَسْتريح نهارَها سَعْيا ، فشَبَّة بهالرجُل يَسْعَى نَهَارَه في حوائج دُنْياه ، فإذا أَمْسَى كان كالاَّ تَعَبَّا ، فَيَنام ليلتَه حتى يُصْبح ، كالجيفة التي لا تتحر لله (١) .

﴿ قطط ﴾ \* في حديث اللاعنة « إن جاءت به جَعْداً قَطَطاً فهو لفُلان » القَطَطُ : الشديد الجعُودة . وقيل : الحسن الجعُودة ، والأوّل أكثر . وقد تكرر في الحديث .

\* وفي حديث على رضى الله عنه «كان إذا عَــلاَ قَدَّ ، وإذا توسَّط قَطَّ » أَى قَطعه عَرْضا نصفين .

(ه) وفى حديث زيد وابن عمر رضى الله عنهم «كانا لا يَرَيانِ ببيع القُطوط بأسًا إذا خَرجَت» القُطوط: جمْع قِطِ ، وهو الكتاب والصَّكُ يُكْتَب للإنسان فيه شيء يَصِلُ إليه . والقَطُّ: النَّصيبُ .

وأراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يَكْتُبها الأمَراء للناس إلى البلاد والعُمَّال ، وبيْمُها عند الفقهاء غير جائز ما لم يَحْصُل ما فيها في مِلْك مَن كُتِبَت له .

﴿ قطع ﴾ ﴿ (هـ) فيه «أنّ رجلا أتاه وعليه مُقطَّعات له » أى ثِيابٌ قِصار ، لأنها قُطِعَت عن رُبلوغ التَّمَّام .

وقيل : الْمُقَطَّع من الثياب : كل ما يُفَصَّل ويُخاط من قميص وغيره ، وما لا يُقْطَع منها كالأُزُر والأرْدية .

### ومن الأوّل:

(ه) حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى وقت صلاة الضَّحى « إذا تَقَطَّمَت (٢) الظلال » أَى قَصُرت ، لأنها تكون بُكْرة مُمَّتَدة ، فكلَّما ارتَفَعَت الشمس قَصُرت .

#### ومن الثاني :

( ه ) حديث ابن عباس ؛ في صفة نخل الجنة « منها مُقَطَّماتُهُم وحُلَّامُهم » ولم يكن يَصِفُها بالقِصَر ؛ لأنه عيب ·

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان : «كالجيفة لا يتحرّك » . (۲) في الهروى : « انقطعت » . (۱) الذي في اللسان : «كالجيفة لا يتحرّك » .

وقيل: الْمُقَطَّعات لا واحد لها، فلا يقال للجُبَّة القصيرة مُقَطَّعة ، ولا للقَميص مُقَطَّع ، وإنما يقال لجُمْلة الثياب القصار مُقَطعات، والواحد ثَوبُ .

(ه) وفيه « نَهَى عن لُبْسِ الذهب إلَّا مُقَطعاً » أراد الشيء اليسير منه ، كَا لَحْلْقة والشَّنْف وَنحو ذلك ، وكره الكثير الذي هو عام أهل السَّرَف والخيلاء والكِبْر . واليسير ُ هو مالا تجب فيه الزكاة .

ويُشْبِه أَن يَكُون إنما كُرِه استعال السَكثير منه ؛ لأن صاحبه ربما بَخِلِ بإخراج زكاته فَيأْتُم بذلك عند مَن أُوجَب فيه الزكاة .

- (ه) وفى حــديث أبْيَضَ بن حَمَّال « أنه اسْتَقْطَعه الماْـح الذى بِمــأْرِب » أى سأله أن أَن يَجعله له قِطاعا يَتَمَلَّكُه ويَسْتَبِدُ به ويَنْفرِدُ. والإقطاع يكون تمليْـكا وغير تَمليك.
  - (ه) ومنه الحديث « لَمَّا قَدِمُ اللدينةَ أَقْطَعِ الناسَ اللُّورَ » أَى أَنْزَلَهِم في دُورِ الأَنْصارِ .
- \* ومنه الحديث «أنه أقطَع الزُّبَير تَخْللا » يُشْبِه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سَهُمه ، لأن النَّخل مال ظاهر العين حاضر النَّفع ، فلا يجوز إقطاعه . وكان بعضهم يَتأوّل إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم المُهاجرين الدُّورَ على معنى العارية .
- \* ومنه الحديث «كانوا أهل دِبوان أو مُقْطَعين » بفتح الطاء ، ويُروى « مُقْتَطِعين » ؛ لأنّ الْجُند لا يَخْلُون من هذين الوجهين .
- \* وفى حديث اليمين « أو يَقْتَطِم بها مال امْرِي، مسلم » أى يأخذه لنفسه مُتَملًكا ، وهو يَقْتَعِل من القَطْع .
  - \* ومنه الحديث « فَخشِينا أن يُقْتَطَع دو نَنا » أي يُوْخَذَ ويُنْفَرد به .
    - \* ومنه الحديث « ولو شِئنا لاقْتَطَعْناهم » .
- \* وفيــه «كان إذا أراد أن يَقْطَع بَعْشا » أى يُفْرد قَوماً يَبْعثهم فى الغَزْو ويُعَيّنهم من غيرهم .
- \* وفى حديث صلة الرحم « هذا مَقام العائذِ بك من القَطيعة » القطيعة : الهجران والصَّدُ ، وهي في عليه ، من القَطْع ، ويُريد به تَرَ كَ البرِّ والإحسان إلى الأهل والأقارب ، وهي ضده صلة الرحم .

- \* ومنه حديث أبى ذَرِّ (<sup>1)</sup> رضى الله عنه « فإذا هى يُقطَّع (<sup>٥)</sup> دو بَها السَّراب » أى تُسْرع إسْراعاً (<sup>٢)</sup> كثيراً تَقدَّمَت به وفاتَت ، حتى إن السَّراب بَظْهر دو بَها: أى مِن وَرائبها لُبعْـدها في الـبَرِّ .
- (ه) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه أصابه قُطْع » القُطْع : انْقطاع النَّفَس وضِيقَهُ .
- ( ه ) وفيه «كانت يَهُودُ قومًا لهم ثِمَارٌ لا تُصِيبِها قُطْعَةٌ » أَى عَطَشُ بانقطاع الماء عنها . يقال : أصابت الناسَ قُطْعَةُ : أَى ذَهَبتَ مِياه رَكاياهِ .
- \* وفيه « إِنْ تَبْن بَدَى الساعة فِتَناكَةِطْع الليل الْمُظْلِم » قِطْعُ الليل : طائفة منه ، وقِطْعة . وَجُمْع القِطْعة : قِطَع . أراد فِتْنة مُظلِمة سوداء تعظيما لِشأنها .
- ( ه ) وفي حديث ابن الزبير والجِنّي « فجاء وهو على القِطْع فنَفَضَه (٧) » القِطْع بالـكسر : طِنْفِسة تكون تحت الرّخل على كَتِفَى البعير .
- (ه) وفيه « أنه قال لمّا أنشده العباس ابن مِر داس أبياته العَيْنِيَّة : اقْطَعُوا عنى لسانه » أَى أَعْطُوه وأَرْضُوه حتى يَشْكُت ، فكَنَى باللسان عن الكلام ·
- \* ومنه الحديث « أتاه رجل فقال : إنى شاعر فقال : يابلال اقطَع لسانه ، فأعطاه أربعين در هما ».
  - (١) فى اللسان ، والتاج والفائق ٢/٣٥٩ : « عليه » .
    - (٢) يجوز رفع « مثل » و نصبه . انظر الفائق .
  - (٣) تكملة من اللسان نقلا عن ابن الأثير ، ومن الفائق .
  - (٤) هَكَذَا فَى الأَصلُ واللَّسانُ . والذَّى فَي إ وَتَاجِ الْعَرُوسُ : « أَبِّي رَزِينَ » .
  - (٥) في ا « تَقَطُّعُ » . (٦) في ا « أي تَسَرَّعُ دونها إسراعا » .
    - (٧) رواية الهروى : « يَنْفُضُهُ » .

قال الخطَّابي : يُشْبه أن يكون هذا ممن له حقٌّ في بيت المال ، كابن السبيل وغيره ، فتَعَرَّض له بالشعر فأعطاه لحقِّه ، أو لحاجتِه ، لا لِشعْره .

- (س) وفيه «أن سارِقا سَرَق فقُطِـع ، فـكانيَسْرِق بقَطَعَة » القَطَعة ، بفتحتين : الموضع المقطوع من اليد ، وقد تُنضَم القاف وتُسَكَنَّن الطاء .
- ( ه ) وفى حديث وفد عبد القيس « يَقْذِفون فيه من القُطَيْعاء » هو نَوْع من التمر . وقيل: هو البُسْر قبل أن يُدْرِك .
- ﴿ قَطَفَ ﴾ \* فى حديث جابر « فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جَمَلَى أَسِير ، وَكَانَ جَمَلَى فَيه قِطَافَ » وفى رواية « على جَمَلِ لَى قَطُوفَ » القِطاف : تَقَارُب الخَطْوِ فى سُرِعة ، من القَطْف : وهو القَطْع . وقد قَطَف يَقْطُف قَطْفًا وقِطافًا . والقَطُوف : فَعُول منه .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه ركب على فرسٍ لأبى طلحة َ يَقْطُف » وفي رواية « قَطُوف » .
- \* ومنه الحديث « أَقْطَفُ القومِ دابَّةً أميرُهم » (١) أى أنهم يَسِيرون بسَيْر دابَّتِهِ ، فَيَتَّبَعُونه كَا يُتَبَعَ الأُميرُ .
- (ه) وفيه « يَجْتَمَع النَّفَرُ على القَطْف فيُشْبِعهم » القَطْف بالكسر: المُنْقود، وهو اسم لحكل ما يُقطَف ، كالذَّبْح والطِّحْن. وقد تكرر ذكره فى الحديث، ويُجْمَع على قطاف وقُطوف، وأكثر المُحدِّثين يَرْوُونَه بفتح القاف، وإنما هو بالكسر.
- \* ومنه حديث الحجّاج « أرَى رُؤوسا قد أَيْنَعَت وحان قطافُها » قال الأزهرى : القطاف : السم وقت القطف ، وذَ كر حديث الحجّاج . ثم قال : والقطاف بالفتح جأئز عند الكسائى . ويجوز أن يكون القطاف مصدرا .
- (س) وفيه « يَقَدْفُون فيه من القَطِيف » وفي رواية « تُدِيفُون فيه من القَطِيف »القَطيف: المَقْطُوف من التَّمر ، فَعِيل بمعنى مفعول .
- (س) وفيـه « تَعِس عَبْدُ القَطِيفة » هي كِساء له خَمْل : أي الذي يَعَمُــل لها ويَهْـتَمُّ بتَحْصيلها . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « أَقْطَفَ القِومَ دَابَّةُ أُميْرِهُم » .

﴿ قطن ﴾ (ه) في حسلديث الموالد « قالت أمُّه لمَّا حَمَلَت به : والله ماوَجَـدْتُه في قَطَنِ ولا ثُنَّةَ » القَطَن : أَسْفَل الظهْر ، والثُّنَّة : أسفل البَطْن .

#### (س) ومنه حدیث سَطِیح :

\* حتى أنَّى عارِى الجَاجِيء والقَطَنْ \*

وقيل : الصواب « قَطِنْ » بكسر الطاء ، جمع قَطِنة ، وهي مابين الفَخِذَين .

( ه ) وفى حديث سَلْمان «كنت رجُلا من المجوس ، فاجْتَهَدْت فيه حتى كنتُ قَطِنَ النار » أى خازِنَها وخادِمَها : أراد أنه كان لازِماً لها لا يفارِقُها ، من قَطَن فى المكان إذا لَزِمه .

ویُرْوی بفتح الطاء جَمْع قاطِن ، کخادِم وخَـدَم . ویجوز أن یـکون بمعنی قاطن ، گفرَطٍ وفارِط .

- \* ومنه حــديث الإفاضة « نحن قَطِينُ الله » أَى سُـكَانَ حَرَمه . والقَطين : جَمْع قاطِن ، كَالقُطَّان . وفي الــكلام مضاف محذوف تقديره : نحن قَطِين بيت الله وحَرمِه . وقد يجيء القَطين بمعنى قاطِن ، للمبالغة .
  - \* ومنه حدیث زید بن حارثة:

\* فإنَّى قَطينُ البيتِ عند المشاعِرِ \*

- \* وفى حديث عمر « أنه كان يأخذ من القطنيَّة العُشْرَ » هي بالكسر والتشديد : واحــدة القَطَانِي ، كالعَدَس والحِمَّص ، والله بياء وتحوها .
- ﴿ قطا ﴾ \* فيه «كَأَنَّى أَنْظُر إلى موسى بن عِمْرانَ في هذا الوادِي مُحْرِماً بين قَطَوا نِيَّدَيْنِ» القَطَوا نِيَّة : عَبَاءَةُ بيضاء قصيرة الخَمْل ، والنون زائدة .

كذا ذكره الجوهري في الْمُعْتَلِّ . وقال : «كِساءٍ قَطُوانِيِّ » (١) .

(ه) ومنه حــديث أم الدرداء « قالت : أتانى سَاْمان الفارسى يُسَلِّم على ، وعليــه عَباءَةُ قَطَوانيَّة » .

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكر الجوهري فقط ، ولم يشرح ولم يذكر الحديث .

# ﴿ باب القاف مع العين ﴾

﴿ قَمْبُرَى ﴾ ( ه ) فيه « أنَّرجُلا قال : يارسولَ الله مَن أهلُ النار ؟ قال : كُلُّ شديدٍ قَمْبُرِى، قيل : وما القَمْبَرِيُّ ؟ قال : الشديد على الأهل ، الشديد على العَشِيرة ، الشديد على الصاحب » قال الهروى : سألتُ عنه الأزهرى فقال : لا أعرفه .

وقال الزمحشرى : أرى أنه قَلْب عَبْقَرِيّ . يقال : رجُــلْ عَبْقَرِيٌّ ، وظُلْمْ عَبْقَرِي : شديد فاحِش . والقلب في كلامهم كثير (١) .

﴿ قعد ﴾ (ه) فيه « أنه نَهَى أن ُيڤَعَد على القَبْر » قيل : أراد القُعود اِقَصَاء الحاجة من اكحدَث .

وَقَيْل : أراد للإحْداد والْخزْن ، وهو أن يُلازمه ولا يَرْجـع عنه .

وقيل : أراد به احْترام الميِّت ، وتَهُو يلَ الأمْر في القُعود عليه ، تَهَاوناً بالميّت والمَوْت .

ورُوِى أنه رأى رجُلا مُتَّكِئا على قَبْر فقال : « لا تُؤذِ صاحِبَ القبر » .

( ه ) وفى حديث الحدود « أَ تِيَ باصراً قد زَنَت ، فقال : مَنَ ؟ قالت : من المُقْمَد الذى فى حائط سَعْد » المُقْمَد : الذى لا يَقَدِر على القيام ؛ لِزَمانة به ، كأنه قد أُ لْزِم القُعود .

وقيل : هو من القُعاد ، وهو داء يأخذ الإبل في أوراكِها فيُعِيلها إلى الأرض .

- \* وفي حديث الأمر بالمعروف « لا يَمْنَعُهُ ذلك أن يكون أ كِيلَه وشَرِيبَه وقَعيده » القَعيد : الذي يُصاحبك في قُعودك ، فَعيل بمعنى مُفاعِل .
- \* وفى حــدبث أسماء الأشهَليَّة « إنَّا معاشِرَ (٢) النساء تَحْصوراتُ مقصوراتُ ، قَواعِــد بُيُوتَــكم ، وحَوامِلُ أولادكم » القَواعِد: جمع قاعِد ، وهي المرأة الـكبيرة المُسِنَّة ، هكذا يقال بغير هاء : أي إنها ذات قُعودا ، ويُجْمع على تَوَاعِد أيضا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قعد قعودا » وأثبت مافي ١ ، واللسان .

(س) وفيه «أنه سأل عن سَحائبَ مرَّت فقال :كيف تَرَوْن قواعِدَها وبَواسِقَها؟» أراد بالقَواعِد مااغْتَرض منها وسَفَل، تشبيها بقَواعد البِناء (١).

[ ه ] وفي حديث عاصم بن ثابت :

أبو سليانَ وْرِيشُ الْمُقْعَدِ وَضَالَةٌ مثلُ الجَحْيَمِ الْمُوقَدِ

ویُروی « اَلْمُعْقَد » ، وها اسم رجُــل کان یَر یش لهم السِهام : أَی أَنا أَبُو سلیمان ومَعی سِهام راشَها اللُقْعَد أَو اللُعْقد ، فما عُذْرِی فی أَلَّا أَقَاتِل ؟

وقيل: الْمُقْعد: فَرَ ْحَ النَّسْر ورِيشُه أَجْود (٢) ، والضالَة: من شَجَر السِّدْر يُعْمَل منها السِّهام ، شَبَّه السِهام بالجُمْر لتَوَقَّدُها.

- (س) وفى حديث عبد الله « مِن الناس من يُذِلَّهُ الشيطان كما يُذِلِّ الرجُلُ قَعُودَه » القَمود من الدَّوابّ : ما يَقْتَعِده الرجُل للركوب والحمْل ، ولا يكون إلَّا ذَكَراً . وقيل : القَمود : ذَكر ، والأنثى قَعُودة . والقَمود من الإبل : ما أمْكَن أن يُرْكب ، وأدْناه أن يكون له سَنتان ، ثم هو قَمود إلى أن يُرْني فيدْخُل في السَّنة السادسة ، ثم هو جَمَل .
- (س) ومنه حديث أبى رَجاء « لا يكون الرَّجل مُتَّقِيًا حتى يكون أذَّلَ من قَعُود ، كُلُّ مَن أَنَّى من قَعُود ، كُلُّ مَن أَتَى عليه أرْغاه » أى قَهَره وأذَلَّه ، لأن البعير إنما يَرْغُو عن ذُلِّ واسْتِكانة .
- ﴿ قَدَرُ ﴾ ﴿ هُ ) فيه « أَنَّ رَجُلا تَقَدَّرُ عَنِ مَالَ له » وَفَى رَوَّايَة « انْقَدَرَ عَنِ مَاله » أَى انْقَلَعَ مَنْ أُصلِهِ . يقال : قَدَرَه إذا قَلَمَه ، يعني أنه مات عن مالِ له .
  - (س) ومنه حدیث ابن مسعود « أَنَّ عُمَر َ لَقِیَ شیطانا فصارَعه فَقَعَره » أَی قَلَعه .
  - ﴿ قَمَسَ ﴾ (س) فيه « أنه مَدَّ يَدَه إلى حُذَيْفة فِتَقاعَس عنه أو تَقَمَّس » أى تأخَّر .
    - \* ومنه حديث الأُخدود « فَتَقاعَسَتُ أَن تَقَع فيها » .
- (س) وفيه «حتى تأتي فَتَيَاتٍ قُمْسًا » القَعَس : نُتُو الصَّذر خِلْقة ، والرجُــل أَقْعَس ، والمرأة قَعْساء ، والجمع : قُمْس .

<sup>(</sup>۱) في الأصل والدر النثير: « النساء » والتصحيح من | واللسان . وفي الفائق ٢/٣٦٢: « أجود الريش » . « كقواعد البنيان » .

- \* ومنه حديث الزِّبْرِقان « أَبْغَضُ صِبْيانِنا إلينا الأَقَيْعِسُ الذَّكَر » هو تَصْغير الأَقْعَس . ﴿ قعص ﴾ (ه) فيه « ومَن تُقِل قَعْصاً فقد اسْتَوْجَب المَاب » (١) القَعْص : أن يُضْرَب الإنسانُ فيَموتَ مكانَه . يقال : قَعَصْتُه وأَقْعَصْتُه إذا قَتَلْتَه قَتْلا سريعا ، وأراد بوُجُوب المَاب حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت .
  - (س) ومنه حديث الزبير «كان يَقْعَصُ الخيْل بالرُّمْج قَعْصاً يومَ الجمَل ».
    - \* ومنه حديث ابن سِيرين « أَقْعَصَ ابنا عَفْراءَ أَبا جَهْل » .
- ( ه ) وفي حديث أشراط الساعة « مُوتانُ كَقُعاصِ الغَنَمَ » القُعاص بالضم : داء يأخذ الغَنم لا يُلبثُها أن تموت :
- ﴿ قَعَطَ ﴾ (هـ) فيه « أنه نهى عن الاقتِّعاط » هو أن يَعْتَمَ العِمامة ولا يَجْعَل منها شيئا تحت ذَقَنه . ويقال للعِمامة: المِقْعَطَة .
  - وقال الزمخشرى : « الِقْعَطة والِقْعَطُ <sup>(٢)</sup> : ماتعَصِّب به رأسَك » .
- ﴿ قَمْقُع ﴾ (س) فيه « آخُذُ مِحَلَقَة الجنة فَأْقَمَقُمُهَا » أَى أُحَرِّ كَهَا لَتُصَوِّت. والقَّمْقَمَة: حكاية حركة الشيء يُسْمِع له صَوْت.
  - (س) ومنه حديث أبي الدَّرداء « شَرُّ النساء السَّالْفَعة التي تُسْمَع لأسْنانها قَعْقَعة ».
    - \* وحديث سَلَمة « فَقَعْقَعُوا لك السِلاحَ فطار سِلاحُك » .
- (س[ه]) وفيه « فجيء بالصَّبِيّ ونفسُه تَقَعْقُع » أَى تَضْطَرب وتتحرّك . أراد : كُمِّا صار إلى حالٍ لم يَكْبَثُ أَن يَكْتَقِل إلى أُخرِى تُقُرّ به من الموت .
- ﴿ قميقمان ﴾ ﴿ (س) فيه ذِكر ﴿ تُقَمَّيْقِمان ﴾ هو جبل بمكة . قيل : سمِّى به ، لأنَّ جُرْهُمَّاً لمّا تَحَارِ بُو اكثُرت قَمْقُمَةُ السِلاح هناك .

<sup>(</sup>١) رواية اللسان : « مَن خرج مجاهدا في سبيل الله فقُتل قَمْصاً فقد استوجب المآب » .

وفى الهروى : « حُسْنَ المآب » . وقال : وأراد بحُسْن المآب قوله تعالى : « وإنّ له عندنا لَزُ لُنَى وحُسْنَ مَآب » . (٢) الذى فى الفائق ٢/٢٥ : « والمِقْعَطَة والمِعْقَطَة » .

﴿ قَمَنَ ﴾ (س[ه]) في حديث عيسى بن عمر « أَقبَلْتُ مُجْرَمِّرَاً حتى اقْمَنْبَيْتُ بين يدى الحَسَن » اقْمَنْبَى الرجُل: إذا جَعل يديه على الأرض وقَعَد مُسْتَوْ فِز ا .

﴿ قَعَا ﴾ (س) فيه «أنه نهى عن الإقعاء في الصلاة » وفي رواية « نَهَى أن يُقْعِى الرجلُ في الصلاة » الإقعاء : أن يُلْصِقَ الرجُل أَلْيَلَيه بالأرض ، ويَنْصِب ساقيه وفَخِذَيه ، ويَضَع يديه على الأرض كما يُقْعِي الحكلُب .

وقيل: هو أن يضع أَلْيَكَيه على عَقْبَيْه بين السجدتين . والقول الأوّل .

\* ومنه الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام أكّل مُقْعِيًا » أراد أنه كان يجْلِس عند الأكل على وَرِكَيه مُسْتَوْفِزا غير مُتَمَكِّن .

## ﴿ باب القاف مع الفاء ﴾

﴿ قَفَد ﴾ \* في حديث معاوية « قال ابن الْمَثَنَى : قلت لأُمَيَّة : ماحَطأني [منك] (١) حَطْأَةً ، قال : قَفَدة » القَفْد : صَفْع الرأس بِبسُط الـكَفّ من قِبَل القَفَا .

﴿ قَفَرَ ﴾ (س) فيه ﴿ مَا أَقْفَرَ بِيَتْ فيه خَلُ ﴾ أى ماخَلاً من الإدام ولا عَدِمَ أَهُلُه الأَدْم. والقَفَار ؛ وهي الأرض والقَفَار ؛ وهي الأرض الخالية التي لا ماء بها .

وقد تسكرر ذكر « القَفْر » في الحديث . وجمعُه : قِفِــار . وأَقْفَرَ فلانُ من أَهِله إذا انْفَرَد . والسَّكانُ من سُكَّانه إذا خَلا .

- \* ومنه حـــديث عمر « فإنِّى لم آتهِم ثلاثةَ أيام وأحْسِبُهُم مُقْفِــرين » أى خاليين من الطعام .
  - \* ومنه حديثه الآخر « قال للأعرابي الذي أكل عنده : كأنك مُقْفِر ».
- (س) وفيه « أنه سُئل عَنَّن يَر مِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِر أَثَرَه » أَى يَنَتَبَّعُه . يقال : اقْتَفَرَّتُ الأَثْرَ وَتَقَفَّرْتُهُ إِذَا تَنَبَّعْتَهُ وَقَفَوْتَهَ .

<sup>(</sup>١) سقط من ١، واللسان . وهو في ١: ﴿ مَاحَطَا بِي خَطَاةً ﴾ بترك الهمز . وانظر ماسبق ص ٤٠٤ من الجزء الأول .

- (ه) ومنه حديث يحيى بن يَعْمَر « ظَهَر قِبَلَنا أَناسُ يَتَقَفْرونالعِلْم » ويُروَى «يَقْتَفْرون» (١٠) أَى يَتَطَلَّبونه .
- \* وحديث ابن سيرين « إن بنى إسرائيل كانوا يَجِدون محمدا منعوتا عندهم فى التوراة ، وأنه يَخْرُج من بعض هذه القُرَى العربية ، فكانوا يَقْتَفِرُون الْأَثْرَ » .
- ﴿ قَفَرْ ﴾ \* فيه « لا تَنْتَقِب المُحْرِمة ولا تَلْبَسَ قُفَّارًا» وفي رواية « لا تَنْتَقِب ، ولا تَبَرْقَع ولا تَقَفَّزُ »هو بالضم والتشديد :شيء يَلْبَسه نساء العرب في أيديهن أَ يُعَطِّى الأصادِعَ والكف والساعِد من البَرْد ، ويكون فيه قُطْنُ كَحْشُونُ .

وقيل: هو ضَرْب من اللَّهِ تَتَّخِذُه المرأة لِيُدَابِها.

\* ومنه حديث ابن عمر « أنه كَرِه للمُحْرِمة لُبْسَ القُّفَّازَيْن » .

( ه ) وحديث عائشة « أنَّها رَخَصَت لها في لُبْسِ القُفَّارَيْن » .

(ه) وفيه «أنه نهى عن قَفِيز الطَّحَّان » هو أنْ يَسْتَأْجِر رجلا ليَطْحن له حِنْطة معلومة بقَفِيزٍ من دَقِيقها . والقَفيز : مِكْيال يَتَواضَع الناسُ عليه ، وهو عند أهل العِراق ثمانية مَـكاكِيك .

﴿ قَفْشَ ﴾ ( ﴿ ) في حديث عيسى عليه السلام ﴿ أَنَهُ لَمْ يُتَحَلِّفُ إِلَّا قَفْشَينَ وَمِخْذَفَةً ﴾ القَفْش: الخَفُّ القصير . وهو فارسى مُعَرَّب ، أصله كَفْش (٢٠) . والخُذْفَة : المِقْلاع .

﴿ قَفْصَ ﴾ ( ه ) فى حديث أبى هريرة «وأَنْ تَعْلُوَ التَّحوتُ الوُّعُولَ ، قيل : ما التَّحوت؟ قال : بيُوت القافِصة يُرْ فَعُون فَوْقَ صَالِحيهم » القافِصة : اللّئام ، والسين فيه أكثر .

قال الخطَّابي : ويَحْتمِل أن يكون أراد بالقافِصة ذَوِىالْمُيوب ،من قولهم : أَصْبَح فلان ۖ قَفِصًا ۗ ٢٠٠٠ إذا فَسَدَت مَعِدَ تُهُ وطَبِيعتُهُ .

(س) وفى حــديث أبى جَرير «حَجَجْت فَلَقِينى رَجُل مُقَفِّس ظَبْيا ، فاتَّبَعْتُهُ فَذَ بَحْتُهُ وَأَنَا نَاسٍ لِإِخْرَامِي » الْمُقَفَّسُ : الذى شُدَّت يَداه ورِجلاه ،مأخوذمن القَفَص الذى يُحْبَس فيه الطَّيْر . والقَفِص: المُنْقَبِض بعضه إلى بعض .

<sup>(</sup>١) انظر ص٤٦٤ من الجزء الثالث . (٢) هكذا في الأصل و ١ والقاموس . والذي في اللسان ، والمعرَّب ص ٢٦٨ «كَفْجُ » . (٣) في ١ : « قِفْصا » .

﴿ قَفَع ﴾ (ه) في حديث عمر « ذُكر عنده الجراد فقال : وَدَدْتَ أَنَّ عندنا منه قَفْمةً أَو قَفْعتين » هو شيء شَبيِه بالزَّبيل من اُلخوص ليس له عُرَّى وليس بالكبير .

وقيل: هوشيء كَالْقُفَّةَ تُتَّخَذُ واسِعةَ الْأَسْفَل ضَيِّقةَ الْأَعْلَى.

- (س) وفي حديث القاسم بن تُخييرَة « أنَّ غُلاما مَرَّ به فعبث به ، فتناوله القاسم ، فقفَعه قَا أراد: إذا قَفْعة مَّ شديدة (١) » أي ضَرَبه ، والمِقْفَعة : خَشَبة تُضْرَب بها الأصابع ، أو هو من قَفَعه عمَّا أراد: إذا صَرفه عنه .
- ﴿ قَفَعَلَ ﴾ (س) في حديث الميلاد « يَدُ مُقْفَدِلَة » أَى مُتَقَبِّضة . يقال : اقْفَعَلَّت يدُه إذا تُبِضَت وتَشَنَّجَت .
- ﴿ قَفْفَ ﴾ (س) في حديث أبي موسى « دَخَاْت عليه فإذا هو جالس على رأس البئر وقد تَوَسَّط قَفُها » قُفُ البئر : هو الدَّكَّة التي تُجُعْل حو ْلهَا . وأصل القُفُّ : ماعَلُظ من الأرض وارْ تَفع ، أو هو من القَفِّ : اليابس ، لأنَّ ما ارْ تَفع حول البئر يكون يابسا في الغالب .

والقُفُّ أيضاً : وادِّ من أودية المدينة عليه مال لأهلما .

- ( ه ) ومنه حديث معاوية « أُعِيدُكُ باللهُ أَن تَنْزِلُ وادِيا فَتَدَعَ أُوَّلَهُ بَرِفَ وَآخَرَهُ يَقِفُ » أَى يَيْبَس .
- (س[ه]) ومنه حديث رُقَيْقة « فأصْبَحت مَذْعورةً وقد قَفَّ جِلْدى » أَى تَقَبَّض، كَأَنه قد يَبِس وتَشَنَج. وقيل: أرادت قَفَّ شَعَرِى فقام من الفَزَع.
  - (س) ومنه حدَيث عائشة « لقد تـكلَّمتُ بشيءٍ قَفَّ له شَعرَى» .
- ( ه ) وفى حديث أبى ذَر « ضَعِى قُفَّتَك » القُفَّة : شُبه زَ بيلٍ صغير مَن خُوص يُجْتَنَى فيه الرُّطَب ، وتضَع النساء فيه غَزْ لَهُنَّ ، ويُشَبَّه به الشيخُ والعجوزُ .
- ( ه ) ومنه حديث أبى رَجاء « يأتوننى فيحملوننى كأنى قُفَّة حتى يَضَعُونى فى مَقام الإمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين فى ركعة » .

وقيل : القُفَّة هاهنا : الشجرة اليابسة البالية .

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : « فتناوله القاسم عَقِفْعَةً قَفْعَةً شديدة » .

وقال الأزهرى : الشجرة بالفتح ، والزُّ بيل بالضم .

(ه) وفيه «أنَّ بعضهم ضرَب مثلا فقال : إِنَّ قَفَّافاً ذَهَب إلى صَيْرِق مِ بدَراهِم » القَفَّاف : الذي يَسْرِق الدراهم بِكَفَة عند الاسْتِقاد . يقال : قَفَّ فُلان دِرْ هُماً .

[ ه ] وفى حــديث عمر « قال له حُذَيْفة : إنك تَسْتَمين بالرجُل الفاجِر ، فقال : إنى لأَسْتَمين بالرجُل الفاجِر ، فقال : إنى لأَسْتَمين بالرجُل الفَوَّته ، ثم أ كون على قَفَّانِه » قَفَّانُ كل شيء : بُخَّاعُه ، واسْتِقْصاء مَعْرِ فقه . يقال : أتيتُه على قَفَّان ذلك وقافِيَتِه : أي على أثرِه .

يقول: أَسْتَعِين بالرجُل السَكَافِي القَوِى وإِن لم يكن بذلك الشَّقَة، ثم أكون من وَرائه وعلى أثرَه، أَتَنَبَّع أمرَه وأَبْحَت عن حاله، فكِفايَتُه تَنْفَعُنى، ومُراقَبتى له تَمْنَعُه من الخيانة.

وقَــفَّانٌ : فَعَّالَ ، من قولهم في القَفَا : القَفَنُّ (١) . ومن جعل النون زائدة فهو فَعْلان .

وذكَرهالهروى والأزهرى في «قَفَفَ » على أن النون زائدة .

وذ كَرْه الجوهري في قَفَن، فقال : « القَفَّان : القَفَا ، والنون زائدة » .

وقیل : هو مُعَرب « قَبَّان » الذی یُوزَن به .

وقيل : هو من قولهم : ُفلانُ قَبَّانُ على فلان ، وقَـفَّاتُ عليه : أَى أَمينُ يَتَحَلَّظُ أَمْرَه ويُحَاسِبه (٢)

﴿ قَفَقَفَ ﴾ (ه) في حديث سهل بن حُنيف ﴿ فَأَخَذَ تَهُ قَفَقَفَةَ ﴾ أي رِعدة . يقال : تَقَفَقُفَ من البَرْد إذا انْضَمَّ وارْتَعد .

\* ومنه حديث سالم بن عبد الله « فلما خرج من عند هِشَام أُخَذَ تُه قَفْقَفَةَ » .

﴿ قَفَلَ ﴾ \* في حديث جُبَير بن مُطْعِم « بَيْنَا هو يَسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مَقْفَلَهُ من حُنَين » أي عند رُجوعه منها ، والمَقْفَل : مصدر قَفَل يَقْفُل إذا عاد من سَفَره . وقد يقال للسَّفْر :

<sup>(</sup>١) في ا بتخفيف النون . قال في القاموس : والقَفَنُ ، وتُشَدَّد نونه : القفا » .

<sup>(</sup>۲) زاد الهروى : « وقال بعضهم : تَقَانُهُ : إِبَّانُهُ . يقال : هذا حين ذاك ، ورُبَّانه ، و تُقَانُهُ ، وإِبَّانُهُ عمنى واحد » .

قَفُول ، فىالذهاب والجيء ، وأكثر ما 'يشتعمل فى الرُّجوع . وقد تكرر فى الحديث .

وجاء فى بعض رواياته « أَقَفَلَ الَجْيْشِ وَقَلَمَا أَقْفَلْنَا » والمعروف قَفَل وَقَفَلْنا ، وأَقْفَلْنا » وأَقْفَلْنا ، وأَقْفِلْنا ، على مالم ُيَسَمَّ فاعِلُه .

(س) ومنه حديث ابن عمر « قَفْلة كَفَرْوة » القَفْلة : المرَّة من القُفُول : أى إنَّ أُجْـر اللَّجَاهِد في انصِرافه إلى أهـله بعد غَرْوه كأَجرِه في إقباله إلى الجهاد ، لأنَّ في قَفُوله راحةً للنَّفْس ، واسْتِعداداً بالقُوّة للِعَود ، وحِفْظا لأهله برُجوعه إليهم .

وقيل: أراد بذلك التَّمْقِيب، وهو رُجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه مُنْصَرِفًا، وإن لم يَلْقَ عَدُوًّا ولم يَشْهِد قِتَالاً، وقد يَفْعل ذلك الجيشُ إذا انْصَرفوا من مَغْزاهم، لأحد أمْرَين: أحدها أنّ العَدُوّ إذا رآهم قد انْصَرفوا عنهم أمِنُوهم وخَرجوا من أمْكِنَهم، فإذا قَفَل الجيش إلى دار العَدُوّ نالُوا الفُرْصة منهم فأغاروا عليهم، والآخر أنهم إذا انْصَرفوا ظاهرين لم يأمنوا أن يَقْفُو العَدُوّ أَثَرهم فَيُوقِعوا بهم وهم غارُون، فربما استَظهر الجيش أو بعضهم بالرُّجوع على أذر اجِهم، فإن كان مِن العَدُوّ طَلَبُ كَانُوا مُسْتَعِدّين لِلقائهم، وإلا فقد سَلموا وأحْرَزُوا مامعهم من العَنيمة.

وقيل: يَعْتَمِلُ أَن يَكُونَ سُئل عَن قوم قَفَلُوا لِخَوْفِهِم أَن يَدْهَمَهُم مِن عَدُوّهِم مَن هُو أَكْثَرُ عَدُوّهُم مَن هُو أَكْثَرُ عَلَى عَدُوّهُم مَن هُو أَكَثَرُ عَدُوا عَلَى عَدُوّهُم .

(س) وفى حديث عمر «أنه قال: أربع مُقْفَلات: النَّذَرُ والطلاق والعِتاق والنِّكاح» أي لاَ عَرْجَ منهن لِقائلهِن ، كأن عليهن أقفالاً ، فمتى جَرى بها (١) اللسان وجَبَ بها الحُكم . وقد أقفَلْت الباب فهو مُقْفَل .

﴿ قَفَنَ ﴾ ( ه ) في حديث النَّخَمِيّ « سئل عَمَّن ذَبَحِ فأبان الرأسَ قال : تلك القَفِينةُ ، لا بأْسَ بها » هي المَذْ بُوحة من قِبَل القَفا . ويقال للقَفا : القَفَنُ ، فهي فَعيلة بمعنى مفعولة . يقال : قَفَن الشَاةَ وا ْقَتَفَنَهَا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فيها » والمثبت من: ١. والذى فى اللسان: « فمتى جرى بهن اللَّسانُ وجب بهن اللَّسانُ وجب بهن اللَّسانُ وجب بهن الحلكم » .

- وقال أبو عبيد : هي التي ُيبانِ رأْسُها بالذَّبح .
- \* ومنه حديث عمر « ثم أكون على قَفَّانه » عند من جمل النون أصلية . وقد تقدّم .
- ﴿ قَفَا ﴾ [ه] فى أسمائه عليه الصلاة والسلام « الْمَقَنِّى » هو الْمَوَلَى ِ الدَاهِب. وقد قَفَّى يُقفَى فهو مُقَفِّى: يعنى أنه آخرُ الأنبياء الْمَتَّبِعُ لهم ، فإذا قَفَّى فلا نَبيَّ بعدَه.
- (س) ومنه الحديث « فلما قَقَى قال كذا » أى ذَهَب مُوَ لِيا ، وكأنه من القَفا: أَى أعطاه قَفاه وظَهْره .
- ( ه ) ومنه الحديث « ألا أُخْبِرِكم بأشدَّ حَراً منه يومَ القيامة ؟ هَذَ يُنكِ الرَّجُلَين الْمَقَفِيين » أَى الْمُوَلِّيَةُ بْنِن. وقد تكرر في الحديث.
- ( ه ) وفي حديث طلحة « فوضَمُوا اللُّجَّ على قَفَىَّ » أَى وضَعُوا السيف على قَفاىَ ، وهي لُغَة طَائِيَّة ، يُشَدِّدُون ياء المتكلِم .
  - (س) وفي حديث عمر ، كُتِب إليه صحيفة فيها: فها تُلُص وُجِدْنَ مُعَقَّلاتٍ قَفا سَلْعٍ بُمُخْتَكَفِ التَّجدارِ سَلْم: جَبل، وقَفَاه: وراءه وخَلْفه.
- ( ه ) وفى حديث ابن عمر « أُخَذ المِسْحاةَ فاسْتَقْفاه ، فضَر به بها حتى قَتَــله » أى أتاه من قَبَل قَفاه . يقال : تَقَفَّيت فلانا واسْتَقْفَيته .
- (ه) وفيه « يَمْقِد الشيطان على قافِية أحدكم ثلاث عُقَد » القافِية : القَفَا . وقيل : قافية الرأس : مُؤخَّره . وقيل : وسَطه ، أراد تَثْقيله فى النَّوم وإطالته ، فكا نه قد شَد عليه شِداداً وعَقَده ثلاث عُقَد .
- (ه) وفي حديث عمر « اللهم إنّا نتَقَرّب إليك بعَمِّ نبيّك وقَفيةً آبائه وكُبْرِ رِجاله » يعنى العبّاس ، يقال : هذا قَفَى الأشياخ وقَفيتُهُم ، إذا كان الخلفَ منهم ، مأخوذ من : قَفَوْتُ الرجل إذا تبعيّه . يعنى أنه خَلَفُ آبائه و تِلُوهُم و تَابِعُهم ، كأنه ذَهب إلى اسْتيسْقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرّمين حين أجْدبوا فسَقاهم الله به .

وقيل : القَفَيَّة : المُختار . واقْتَفَاه إذا اختاره . وهو القَفْوة ، كالصَّفْوة ، من اصْطَفاه .

وقد تكرر ذكر « القَفْو والاقْتِفاء » في الحديث أشما ، وفِعــلا ، ومصدرا . يقال : قَفَوْته ، وقَفَيْتُهُ ، واقْتَفَيته إذا تَبَعْتَه واقْتَدَيْتَ به (١) .

(س) وفيه « نحن بنو النَّصْر بن كِنانة ، لا نَنْتَنَى من أبينا ولا نَقْفُو أَمَّنا » أَى لا نَتَّهِمها . ولا نَقْذُونُها . يقال : قَفَا فُلانُ فُلانًا إذا قَذَفَه مَا ليس فيه .

وقيل : معناه : لا َنَتْرُكُ النَّسَبِ إلى الآباء وَ نَنْتَسِبِ إلى الأمَّهات .

( س ) ومن الأوّل حديث القاسم بن نُخَيْمِرَة « لا حَدَّ إِلاَّ فِي القَفْوِ البَيِّن » أَي القَذْفِ الظّاهِر .

( س ) وحديث حسان بن عطية « من قَفَا مؤمنا بما ليس فيه وَقَفَهَ الله في رَدْغَة الخبال » .

# ﴿ باب القاف مع القاف ﴾

﴿ قَى ﴾ (ه) فيه «قيل لابن عُمر: ألا تُبايع أمير المؤمنين ؟ يعنى ابن الزُّبير، فقال: والله ما شَبَّهُتُ بَيْعُهُم (٢) إلاَّ بِقَقَةً ، أَنَعْرِف ما القَقَّة (٣) ؟ الصَّبَى يُحْدِث ويَضَع يديه في حَدَّ ثه فتقول له أمه: «قَقَّة » ورُوى «قِقَة » بكسر الأولى وفتح الثانية وتحفيفها.

وقال الأزهرى: في الحديث: إنَّ فلانا وَضَع يده في قِقَة (١) ، والقِقَة : مَشَىُ الصَّبيّ وهو حَدِثُ (٥) .

وحكى الهروى عنه أنه لم يجئ عن العرب ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلة إلاَّ قولهم : قَمَد الصَّبَّ على قَقَقِهِ ، وصَصَصِه (٢٠) .

وقال الخطابي : قَقَّة : شيء يُرَدِّدُه الطّفل على لسانه قبل أن يَتَدرّب بالـكالام ، فكأن ّ ابن عمر أراد تلك بيْعَة تَولاً ها الأحْداث ومن لا يُعتبر به .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ، والفائق ٢ /٣٧٠ : « أتعرفُ ما قَقَّةً ؟ » . ﴿ ٤) في ١ : « قَقَّةً ٟ » .

<sup>(</sup>٥) ضُبط فى الأصل: «حَدَث » بفتح الدال ، وضبطته بكسرها من ١ ، والذى فى اللسان: « وهو حَدَثُهُ » . « وهو حَدَثُهُ » .

وقال الزمخشرى : هو صَوت يُصَوِّت به الصَّبِيُّ ، أو يُصَوَّت له به إذا فَزِع من شيء أو فُزِّع ، أو إذا وقَع في قَذَر .

وقيل (١): الفَقَة : العِقْىُ الذى يخرج من بطن الصَّبَى حين يُولد ، وإياه عَنَى ابنُ عمر حين قيل له : هَلاَّ بايمْتَ أَخَاكَ عبد الله بن الزبير ؟ فقال : « إِنَّ أَخَى وضع يده فى قَقَة » أَى (٢) لا أُنْرِعُ يَدِى من جماعة وأضَعُها فى فرْقة .

# ﴿ باب القاف مع اللام ﴾

﴿ قلب ﴾ (ه) فيه « أَتَاكُم أَهُلُ الْمِن ، هُمْ أَرَقُ قَلُوبًا وَأَلْيَنُ أَفَئْدَةً » القلوب : جمع القَلْب ، وهو أُخُصُّ من الفؤاد في الاستعال .

وقيل : ها قريبان من السَّواء ، وكُرَّر ذِكرُهُما لاختلاف لَفْظَيْهِما تأكيدا . وقَلْب كل شيء : لُبُّهُ وخالِصه .

- \* ومنه الحديث « إنَّ لـكلِّ شيء قَلْبًا ، وقَلْب القرآن ياسين » .
- (ه) والحديث الآخر « إن يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام كان يأكل الجراد وقُلُوب الشجر » يعنى الذى يَنْبُت فى وسطها غَضّا طَرِيًا قَبْل أَن يَقْوَى ويَصْلُب، واحِدها: قُلْب بالضم، للفَرْق. وكذلك قُلْب النخلة.
- ( ه ) وفيه « كان على قُرَشِيًّا قَلْبًا » أي خالصا من صميم قُريش . يقال : هو عَرَبي قُلْب : أي خالص .

وقيل : أراد فَهِمَّا فَطِينا ، من قوله تعالى « إنَّ فى ذلك لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ له قَلْبٌ » .

- (س) وفى حديث دعاء السَّفر «أعوذ بك من كا به المُنْقَلَب » أى الانْقِلاب من السَّفر ، والدود إلى الوطَن ، يدنى أنه يعود إلى مَيْنَه فيرى فيه ما يُحْزِنه . والانْقِلاب : الرُّجوع مطلقا .
- \* ومنه حدیث صَفیّة زوج النبی صلی الله علیه وسلم « ثم قُمْت لأنْقَلِب ، فقام معی لَیَقْلِبَنی » أَی لأرجع إلى بَیْتی فقام معی یَصْحَبُنی .

<sup>(</sup>١) القائل هو الجاحظ . كما في الفائق ٢/٣٠٠ . (٢) في الفائق « إني » .

- \* ومنه حدیث المنذر بن أبی أُسَیْد حین وُلِد « فَأَقْلَبُوه (۱) ، فقالوا : أَقْلَبْناه یا رسول الله » هكذا جاء فی روایة مسلم ، وصَوابه « قلبناه » : أی رَدَدْناه .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « أنه كان يقول لمُعَلِّم الصِبْيان : اقْلَبْهُم » أى اصر فهم إلى مَنازلهم .
- (ه) وفى حديث عمر « بيننا يُككَلِّم إنسانا إذ انْدَفَع جَرير يُطْرِيه ويُطْنب ، فأقبل عليه فقال : ذَكَرْتُ أَبا بكر وفَضْله ، فقال عليه فقال : ذَكَرْتُ أَبا بكر وفَضْله ، فقال عمر : اقْلِب قَلَّابُ » وسَكت.

هذا مثل يُضرب لمن تكون منه السَّقْطة فيَتداركها ، بأن يَقْلَبَها عن جِهَبِها ويَصْرِفُها إلى غير معناها ، يريد : اقْلِبْ يا قَلَابُ ، فأَسْقَط حرف النداء ، وهو غريب ، لأنه إنمسا يُحْذُف مع الأعلام .

- ( ه ) وفى حديث شُعيب وموسى عايهما السلام « لك من غَنَمي ماجات به قالِبَ لَوْن »تفسيره في الحديث : أنها جاءت على غير ألوان أمُّها يِها ، كأن لَوْنْهَا قد ا نقَلَب .
- \* ومنه حديث على فى صفة الطيور « فمينها مَغْموسُ فى قالِبِ لَوْنَ لِلاَ يَشُوبِه غـيرُ لَوْنَ ماغُيس فيه » .
- [ه] وفى حديث معاوية « لَمَّا احْتُضِر ، وكان 'يقلب على فِراشِه فقال : إنهم لَتَقُلِّبُون حُوَّلًا 'قلَّبا إِنْ وُ فِى كَبَّةً النارِ<sup>(٣)</sup> » أى رَجُلا عارفا بالأمور ، قد ركِب الصَّعبَ والذَّلول ، وقلَـبَها ظهرًا لِبَطْن ، وكان مُحْتالا في أموره حَسَنَ التَّقَلُّب .

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل « فأقلبوه » وفى ا واللسان : « فاقلبوه » والضبط المثبت من صحيح مسلم ( باب استحباب تحنيك المولود . . . وجواز تسميته يوم ولادته ، من كتاب الآداب ) .

<sup>(</sup>٢) رواية الهروى : « إن وُقِيَ هَوْلَ المُطَلَّعِ ِ » وكذا فى اللسان ، وأشار إلى رواية ابن الأثير . وانظر ما سبق ص ٤٦٤ من الجزء الأول .

- \* وفي حديث ثَوْبان « إنَّ فاطمة حَلَّت الحسن والحسين بقُلْبَينِ من فِضَّة » القُلْب: السِوار .
  - \* ومنه الحديث « أنه رأى في يَدِ عائشةَ ُ قَلْــَبَيْن » .
- \* ومنه حــديث عائشة فى قوله تعالى « ولا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا ماظَهِرَ مِنْها ، قالت : القُلْبُ والفَتَخَة » وقد تــكرر فى الحديث .
  - (س) وفيه « فَا نَطَلَق يَمْشَى مَابِهُ قَلَبَة » أَى أَلَمْ وعِلَّة .
- (س) وفيه «أنه وَقَفَ على قَلِيب َبدُر » القَلِيب : البِبْرالتي لم تُطْوَ ، و ُيذَ كَر ويؤنث . وقد تكرر .
- \* وَفيه «كَانَ نِسَاء بني إسرائيل يَلْبَسْن القَوالِب» جمع قالِب، وهو تَعْلُ من خَشب كَالقَبْقاب، و و تُتَكْسَر لامُه و تُفْتَح. وقيل: إنه معرّب.
  - (س) ومنه حديث ابن مسعود «كانت المرأة تَلْبَس القالِبَيْن تَطاوَلُ بهما ».
- ﴿ قَلْتَ ﴾ (هـ) فيه ( إنَّ الْمُسافرومالَه لَعَلَى قَلَتِ إِلاَّ مَا وَقَى الله » الْقَلَتُ : الهلاك . وقد قَلِت يَقْلَت قَلَتاً : إذا هَلك .
- [ه] ومنه حديث أبى مِجْلَزِ « لو تُقْلَتَ لرجُل وهو على مَقْلَتَةِ : اتَّقَ اللهَ رُعْتَه (') فَصُرِع عَرَمْتَه » أى على مَهْلَكَةٍ فَهَلك غَرِمْتَ دِيَتَه .
- [ ه ] وفى حديث ابن عباس « تكون المرأةُ مِقْلاناً ، فتَجْعل على نفسها إنْ عاش لها وَلَد أَن تُهُوِّده » المِقلاتُ من النساء : التي لا يعيش لها وَلَد . وكانت العرب تَزْعُمُ أنَّ المِقلات إذا وَطِئت رجُلا كريما قُتُل غَذْراً عاش وَلَدُها .
  - \* ومنه الحديث « تَشْتَرِيها أَكَايِسُ النساء للخافية والإِقْلاَت » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ۱ : « اتَّقِ رُعْنَه » بالنون . وفى اللسان : « اتق الله فصُرِع » وفى الفائق ٢ / ٣٧٤ « اتَّقِ رعته » بالتاء المثناة من فوق . والذى فى الهروى : « . . وهو على مَقْلَتة ٍ كَيْتَ وَكَيْتَ » . وما أثبتُه من تاج العروس .

- \* وفيه ذكر « قِلات السَّيل » هي جمع قَلْت ، وهو النُّقرة في الجبل يُسْتَنقع فيها المَّاء إذا انْصَبَّ السَّيْل.
- ﴿ قَلَحَ ﴾ [ ه ] فيــه « بمالى أراكم تَدْخُلُون عَلَىَّ قُلْحاً » القَلَح : صُفْرة تَمْلُو الأَسْنان ، ووَسَخ يركَبُها . والرجُلُ أَقْلَحُ ، والجُمع : قُلْح ، من قولهم للمُتَوَسِّخ الثِياب : قَلِـح ، وهو حَث على استعمال السِّواك .
- (س) ومنه حدیث کعب « المرأة إذا غاب زوجُها تَقَلَّحَتْ » أَی تَوسَّخت ثیبابُها ، ولم تَتَعَهَّد نَفْسُهَا وثیابها بالتنظیف. ویرُ وی بالفاء. وقد تقدّم.
- ﴿ قلد ﴾ [ ه ] فيه « قَلَّدُوا الخيلَ ولا تُقَـلَّدُوها الأوتار » أى قَلِّدُوها طلبَ أعْداء الدين والدِفاع عن المسلمين ، ولا تُقَـلِّدُوها طَلَب أوتار الجاهليَّة وذُحُولَها التي كانت بينكم.

والأوتار : جمع وِتْر بالكسر ، وهو الدَّمُ وطَلَبُ الثار ، يُرِيد اجْعلوا ذلك لا زِماً لها في أعناقها أزوم القَلائد للأعناق .

وقيل: أراد بالأوتار: جَمْع وَتَر القَوْس: أَى لا تَجْعلوا فى أَعْناقُها الأُوتَارَ فَتَخْتَنِقَ ، لأَنَّ الخَيلَ ربما رعَت الأشجار فنَشِبَت الأوتار ببعض شُعَبها فَخَنَقَتْها (١٠).

وقيل: إنما نَهاهم عنها لأنهم كانوا يَعْتقدون أن تَقْليد الخيل بالأوتار يَدْفع عنها العين والأذَى، فتكون كالعُوذة لها، فنَهاهم وأعْلَمَهم أنها لا تَدْفع ضَرَرا ولا تَصْرف حَذَرا.

- (ه) وفي حديث استسقاء عمر « فقَلَدَتْنا السماء قِلْداً ، كلَّ خمسَ عَشْرةَ ليلة » أي مَطَرَتْنا لوقْتِ معلوم ، مأخوذ من قِلْد اُلحمَّى ، وهو يوم نَوْ بَتَمِا . والقِلْد : السَّقْى . يقال : قَلَدْتُ الزَّرَعَ إِذا سَقَيْتَه .
- ( ه س ) ومنه حديث ابن عَمْرُو « أنه قال لَقَيِّمه على الوَهْطِ : إذا أَقَمْتَ قِلْدَكُ من الماء فاسْقِ الأَقْرَبَ فالأَقْرِب » أى إذا سَقَيْتَ أَرْضَكَ يوم نَوْ بَيْها فأَعْطِ مَن كِليك .
- \* وفى حديث قتل ابن أبى الحَقَيْق « فقُمْتُ إلى الأفاليد فأخَذْتُهَا » هي جمع : إقْلبِيد ، وهو المِفْتاح .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « والقول هو الأول » .

- ﴿ قلس ﴾ (س) فيه « مَن قاء أو قَلَس فَلْيَتُوضَاً » القَلَس بَالتحريك ، وقيل بالسكون : ما خَرج من الجَوْف مِلْء الفَم ِ، أو دونه وليس بِقَء ، فإن عاد فهو القَيْء .
- ( ه ) وفى حديث عمر « لَمَّا قَدِم الشَّامَ لَقِيه اللَّقَلَسُون بالسَّيوف والرَّيْحان (١) » هم الذين يَلْعَبُون بين يَدَي الأُمِير إذا وصل البَلد ، الواحد : مُقَلِّس .
- (ه) وفيه « لمَّا رأوه قَلَّسُوا له » التَّقْليس: التَّكْفير ، وهو وَضْع اليَديْن على الصَّدْر ، والانْحناء، خُضوعا واسْتِكانة.
- \* وفيه ذكر « قالِس » بكسر اللام : موضِع أَقْطَعَه النبي عليه الصلاة والسلام [ َ بَنِي الأحبّ مِنْ عُذْرَةً (٢) ] له ذِكْر في حديث عَمْرو بن حَزْم .
- ﴿ قَاصَ ﴾ (س) في حديث عائشة « فَقَلَصَ دَمْعي حتى ما أحِسُّ منه قَطْرة » أي ارْتَفَع وذهَب . يقال : قَلَص الدَّمْعُ ، نُخَفَّفا ، وإذا شُدِّد فلِلْمُبالَغة .
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « إنه قال للضَّرْع : اقْلُصْ ، فَقَلَص » أَى اجتمع .
- \* ومنه حديث عائشة « أنها رَأْتُ على سَعْد دِرْعا مُقَلِّصة » أَى مُعْتَمِعة مُنْضَمَّة . يقال : قَلَّصَت الدِّرعُ وتَقَلَّصَت ، وأكثر ما يقال فيما يكون ال فَوْق .
  - (س) وفي حديث عُمر «كُتيب إليه أبيات في صَحيفة منها (٣):

قَلَائِصَنَا هَـداك اللهُ إِنَّا شُغِلْنا عنكُمُ زَمَنَ الحِصارِ

القلائص: أراد بها ها هنا النساء، ونَصَبَها على المفعول بإضمار فعْل : أَى تَدَارَكُ قَلَائِصَنا. وهي في الأصْل جَمْع قَلُوص، وهي الناقة الشابَّة . وقيل: لا تزال قَلُوصاً حَتَى تصير بازِلاً ، وتُجُمْع على قلاص وقُلُص، أيضاً.

\* ومنه الحديث « لتُتُركَن القلاصُ فلا يُسْعى عليها » أى لا يَخْرج ساع إلى زَكَاة ؛ لقِلة حاجة الناس إلى المال واسْتِفْنَائُهم عنه .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « والزيجان » بالزاى والجيم . والتصحيح من : ۱ ، واللسان ، والهروى ، والفائق ۲ / ۳۷۱ . (۲) تـكملة من القاموس ، ومعجم البلدان لياقوت ٤ / ١٩ . والحديث كله ساقط من ١ . (٣) انظر الجزء الأول ص ٤٥ .

- \* ومنه حــديث ذى المِشْعار « أَتَوْكَ على قُلُصٍ نَواجٍ » .
- (س) وحديث على « على أُقلُص نواج ٍ » وقد تـكررت في الحديث مفرَّدةً ومجموعة .
- ﴿ قَلَع ﴾ (ه) في صفته عليه الصلاة والسلام « إذا مَشي تَقَلَّع » أراد قوّة مَشْيه ، كأنه يَرْفَع رِجْليه من الأرض رَفْها قويًا ، لاكمن يَمشِي اخْتِيالاً ويُقارِب خُطاه ؛ فإنَّ ذلك من مَشْي النِّسَاء ويُوصَفْنَ به .
- (ه) وفي حديث [ابن<sup>(۱)</sup>] أبى هالة في صفته عليه السلام « إذا زالَ زالَ قَلْماً » يروى بالفتح والضم ، فبالفتح : هو مَصْدر بمعنى الفاعل : أى يَزُول قالِماً لرِ جُله من الأرض ، وهو بالضم إمّا مصدر أو اسْم ، وهو بمعنى الفتح .

وقال الهروى: قرأت هذا الحرف فى كتاب « غريب الحديث » لابن الأنباري « قَلِماً » بفتح القاف وكسر اللام . وكذلك قرأته بخطِّ الأزهرى ، وهو (٢) كما جاء فى حديث آخر « كأنما يَنْحَطُّمن صَبَب» وَالانْحُدار: من الصَّبَب (٦) والتَّقَلُّع: من الأرض قريب بعضُه من بعض ، أراد أنه (١) كان يَسْتَعِمل التَّثَيَّت ، ولا يَبين (٥) منه فى هذه الحالة اسْتَعجال ومُبادَرة شديدة (١) .

(ه) وفى حديث جرير « قال : يارسُول الله إنى رجلُ قِلْعُ فادْعُ الله لى » قال الهروى: القِلْع: الذى لا يَثْبُت على السَّرْج. قال : ورواه بعضهم « قَـلِـع » بفتح القاف وكسر اللام بمعناه . وسماعِي « القِلْع » .

وقال الجوهرى: رجُلُ قِلْعُ القَدَم (٧)، بالكسر: إذا كانت قَدَمه لا تَذْبُت عند الصّرَاع. وفلانُ قُلُمَةً: إذا كان يَتَقَلَّع عن سَرْجه.

- (۱) ساقط من الأصل ، ۱ . وقد أثبتًــه من الهروى ، واللسان . وانظر أسد الغابة ٥ / ٥٠ ، والإصابة ٦ / ٢٧٦ .
- (٢) هذا من قول الأزهرى . كما في الهروى . (٣) بعده في الهروى : « والتكفؤ إلى قُدًّام » .
  - (٤) هذا من قول أبى بكر بن الأنبارى . كما فى الهروى (٥) فى الهروى : « ولا يتبيَّن » .
    - (٦) بعد هذا فى الهروى : « ألا تراه يقول : يمشى هَو ْنَا ويخطُو تـــكَفَوَّا » .
- (٧) العبارة والضبط فى الصِّحاح هكذا: « والقَلَعُ أيضا: مصدر قولك: رجل وَلِي القدم ، بالكسر، إذا كان يتقلَّع عن بالكسر، إذا كانت قدمه لا تثبت عند الصِراع، فهو قَلِع ... وفلان وَلُعْمَة ، إذا كان يتقلَّع عن سرجه، ولا يثبت فى البطش والصِّراع ».

- \* وفيه « بئس المالُ القُلْعَةُ » هو العارِيَّة ؛ لأنه غير ثابت في يد المسْتَعير ومُنْقلِع ﴿ إِلَى مالِكَهِ .
  - \* ومنه حديث على « أَحَذُّرُ كُمُ الدنيا فإنها مَنَزَلُ قُلْعَـة » أَى تَحَوُّلٍ وَارْتِحَالَ .
- (ه) وفى حديث سعد « قال لَمَّا نُودى : ليَخْرُجُ مَن فى المسجد إلا آلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلَ على ت خرَجْنا من المسجد نَجُرُ ولاعَنا » أَى كُنُفنا وأَمْتِعَتَنا ، واحدها : قَلْع بالفتح ، وهو الـكِنْف بكون فيه زاد الراعى ومَتاعُه ·
- ( ه ) وفي حــديث على «كا نه قِلْعُ دارِيّ » القِلْع بالـكسر : شِرَاعِ السَّفينة . والدارِيُّ : البَحَّارِ واللَّلَاح .
- [ ه ] ومنه حديث مجاهد « في قوله تعالى: وله الجَوارِ الْمُنشَآتُ في البحرِ كالأعْلامِ » [ ه ] والجوارِي: السُّفُن والمَواكِب.
- \* وفيه « سُيوفُنا قَلَعيَّة » منسوبة إلى القَلَعة \_ بفتح القاف واللام \_ وهي موضع بالبادية تُنْسَب السُّيوف إليه .
- (ه) وفيه « لا يَدْخُلُ الجنةَ قَلاَّعُ ولا دَيْبُوب » هو الساعى إلى السلطان بالباطل في حق الناس، سُمَّى به لأنه يَقْلَع النَّباتُ من الأرض والناس، سُمَّى به لأنه يَقْلَع النَّباتُ من الأرض والحَوه. والقَلاَّع أيضا: القوّاد، والكَذَّاب، والنَّبَّاش، والشُّرَطِيُّ.
- ( ه ) ومن الأول حديث الحجّاج « قال لأنَسٍ: لأَ قَلَمَنَكَ قَلْعَ الصَّمْعَة » أَى لأَسْتَأْصَلَنَكَ كَا يَسْتَأْصُلُ الصَّمْعَة » أَى لأَسْتَأْصَلَنَكَ كَا يَسْتَأْصَلُ الصَّمْعَة وَالِمُهَا مِن الشَّجِرة (٢٠) .
- \* وفى حديث المَزادَتين « لقد أُقلَع عنها » أَى كَفَّ وتَرَكُ ، وأَقلَع المطَرُ : إذا كَفَّ وَانْقَطَع. وأَقلَمَ عنه الحُمَّى : إذا فارَقَتُهُ .

<sup>(</sup>١) من الهروى .

<sup>(</sup>٢) فى ١: « الشجر » : وقال الهروى : والصمغ إذا أُخذ انقلع كلَّهُ ولم يبق له أثر . يقال : تركتهم على مثل مَقْلِع الصمغة ، ومَقْرِف الصمغة إذا لم يبق لهم شي؛ إلا ذهب .

﴿ قَلْفَ ﴾ ﴿ قَلْفَ ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حــديث ابن المسيِّب ﴿ كَانَ يَشْرِبِ الْعَصِيرِ مَالَمْ يَقْلِفَ ﴾ أي يُزْ بِد. وَقَلَفْتُ الدَّنَّ : فَضَضْتُ عنه طِينَه .

\* وفى حديث بعضهم ، فى الأُقلَفِ يموت « هوالذى لم يُخْتَن » والقُلْفة : الجُلْدة التي تُقُطع من ذَكر الصَّبِيِّ .

## ( قلق ) ( ه ) فيه :

إليكَ تَعْدُو (١) قَلِقاً وَضِينُها مُعَالِفاً دِينَ النَّصارَى دِينُها

القَلَق: الأنزِعاج. والوَضِين: حِزاَم الرَّحْل.

أخرجه الهروى عن عبد الله بن مُعَرَ (٢) .

وقد أخرجه الطَّبَراني في « المعجم » عن سالِم بن عبد الله عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عَرفاتٍ . وهو يقول ذلك » والحديث مشهور بابن مُعمَر من قوله .

(س) ومنه حديث على « أُقلِقُوا الشَّيوفَ في الغُمُدَ » أي حَرِّ كوها في أغَادِها قَبْل أن تَحْتاجوا إلى سَلِّها ليَسْهُلُ عند الحاجة إليها .

﴿ قَالَ ﴾ (س) في حديث عمرو بن عَبَسَة « قال له : إذا ارتَفَعَتِ الشَّمْسِ فالصلاة محظورة حتى يَسْتَقِلَ الرُّمْحِ بالظِل » أي حتى يبلغ ظِلُ الرُّمْحِ المَفْرُوسِ في الأرضِ أَدْنَى غاية القِلَة والنَّقْص ؛ لأن ظِلَ كل شيء في أو ل النهار يكون طويلا ، ثم لا يزال يَنْقُص حتى يبْلُغَ أَقْصَرَه ، وذلك عند انتصاف النهار ، فإذا زالت الشمس عاد الظلِّ يزيد ، وحينئذ يَدْخُل وقت الظَّهر وَتجوز الصلاة ويَذْهب وقت من الكراهة . وهذا الظلِّ المتناهي في القصر هو الذي يُسَمَّى ظِلَّ الزوال : أي الطلَّل الذي تزول الشمس عن وسَط السماء ، وهو موجود قبل الزيادة .

فقوله « يَسْتَقِل الرُّمْخُ بالظِّل » هو من القِلَّة لا من الإِقلال والاسْتِقلال الذي بمعنى الارتفاع والاسْتبداد . يقال : تَقَلَّلَ الشيءَ ، واسْتَقَلَّه ، وتَقَالَه : إذا رآه قليلا .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « تغدو » وفى ۱: « يغدو » وأثبيته بالعين المهملة مما يأتى فى (وضن) ومن اللسان (قلق، وضن) وكذا من الفائق ٣/١٦٩.

<sup>(</sup>٢) وكذلك صنع الرَّنح شرى . انظر الفائق .

- \* ومنه حديث أنس « أن نَفَرًا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أُخْبِروا كأنهم تَقَالُّوها » أي اسْتَقلُّوها ، وهو تَفَاعُلُ من القِلَّة .
  - \* ومنه الحديث الآخر «كأن الرجُلَ تَقَالُّها».
- (س) ومنه الحديث «أنه كان ُيقِلُّ اللَّمْوِ »أَى لَا يلْنُو أَصْلاً. وهذا اللفظ يُسْتعمل في نَفَى أَصْل الشيء ، كقوله تعالى : « فَقليلاً ما يُؤْمِنُونَ » ويجوز أن يريد باللَّمْو الهرْلَ والدُّعابة ، وأنّ ذلك كان منه قليلا .
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « الرِّبا وَإِن كَثُرُ فَهُو إِلَى قُلِّ » القُلُّ بالضم : القِلَّة ، كالذُّلُّ والذِلَّة : أَى أَنه وإِن كَان زيادةً في المال عاجِلا فإنه يَوْول إلى نَقْص، كقوله تعالى : « يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا ويُرْ بِي الصَّدَقاتِ » .
- ( ه ) وفيه « إذا بلغ الماء قُلَّتين لَم يحْمِلْ نَجَسًا » الْقُلَّة : الْحُبُّ <sup>(۱)</sup> العظيم . والجمع : قِلال . وهي معروفة بالحجاز .
- (ه) ومنه الحديث في صفة سِدْرة الْمُنْتَهَى « نَبِقُهَا مِثْلُ قِلال هَجَر » وهَجَر : قَرَية قرية من المدينة ، وليست هَجَر البَحْرين . وكانتُ تُعمل بها القِلال ، تأخُذ الواحدة منها مزَ ادة من الماء ، سُمِّيت تُقلَّة لأنها تُقلَّ : أَى تُرْفَعُ وتُحُمَّل .
- \* وفى حديث العباس « كَفْثَا فَى ثَوْ بِهِ ثُمَ ذَهَب رُيقِلُه فَلَم يَسْتَطِع » يقال : أَ قَلَّ الشّيءَ كُيقِـلّه ، واسْتَقَلَهُ وَيُستَقِلُهُ إذا رَفعه وحَمَله .
  - (س) ومنه الحديث « حتى تَقالَت الشمس » أي اسْتَقَلَت في السماء وَارْ تَفَعت وَ تَعَالَت .
- (س) وفى حديث عمر «قال لأخيه زيد كَمَّا ودَّعه وهو يُريد المِمَامة: ماهـــذا القِلُّ الذى أراه بك؟ » القِلُّ بالكسر: الرِّعْدة.
- ﴿ قلقل ﴾ (س) في حديث على « قال أبو عبدالرحمن السُّلَمِي : خرَج على وهو يَتَقَلْقَلُ » التَّقَلْقُلُ ؛ الخِفَّة والإِسْراع ، من الفَرَس القُلْقُل بالضّم ، و يُروْق بالفاء . وقد تقد م .

\* وفيه « وَنَفْسه تَقَلُّقُلُ في صَدْره » أي تَتَحرُّك بصَوت شديد . وأصلُه الحركة والاضطِراب

<sup>(</sup>١) الحب : الجرَّة ، أو الضخمة منها ( القاموس ) .

- ﴿ قَلَم ﴾ (س) فيه « اجْتَاز النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِنسُّوة فقال : أَظُنَّكُنَّ مُقَلَّمَاتٍ » أَى ليس عليكن حافظ ، كذا قال ابن الأعرابي في نوادره ، حكاه أبو موسى .
- \* وفيه « عالَ قَلَمُ زكريا عليه السلام » هو هاهنا القِدْح والسَّمهم الذي يُتَقَارع به ، سُمِّى بذلك لأنه يُبرَى كَبَرْي القَلم . وقد تـكرر ذكر « القَلم » في الحديث . وتَقَلْيم الأظفار : قَصَّها .
- ﴿ قَلَنَ ﴾ ( ه ) في حديث على « سأل شُرَيْحًا عن امرأة طُلِّقَت ، فذَ كَرت أنها حاضَت ثلاث حِيَض في شهر واحد ، فقال شُرَيح : إنْ شَهد ثلاث نِسْوة من بطانة أهلها أنها كانت تحييض قبل أن طُلِّقَت ، في كل شهر كذلك فالقول قولُها ، فقال له على : قالُونْ » هي كلة بالرُّوميَّة معناها : أَصَيْتَ .
- ﴿ قَلْهُم ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنَّ قَوْمَا افْتَقَدُوا سِخَابَ فَتَآيِهُم ، فَاتَّهُمُوا امْرَأَة ، فجاءت مجوزٌ فَنَتَّشَت قَلْهُمُهَا ﴾ أى فَرْجَها .

هكذا رواه الهروى في القاف <sup>(۱)</sup> . وقد كان رواه بالفاء · والصحيح أنه بالفاء وقد تقدّم .

- ﴿ قلوص ﴾ (س) فى حديث مكحول « أنه سُئِل عن القَلُّوص ، أَيْتُوضًا منه ؟ فقال : مالم يَتَغَيَّر » القَلُوص : نَهُنْ قَذِر إِلَّا أنه جارٍ ، وأهل دِمَشْق يُسَمُّون النهر الذي تَنْصَبُ إليه الأقذار والأوْساخ : نَهْنْ قَلُّوط ، بانطاء .
- ﴿ قَلَا ﴾ \* فى حديث عمر « لمَّا صالح نصارى أهل الشام كَتبوا له كتابًا : إنَّا لا نُحْدِث فى مَدينَتينا كَنِيسةً ولا قَلِيَّة ، ولا نَحْرُج (٢) سَعانينَ ، ولا باعُوثًا » القَلِيَّة : كالصَّوْمَعة ، كذا ورُدَت ، واشمُها عند النصارى : القَلاَّية ، وهو تَعْرُيب كَلاَّدة ، وهى من بيوت عباداتهم .
- (ه) وفيه « لو رأيت َ ابنَ عمر ساجِـداً لرَأيتَه مُقْلُولياً » وفي رواية « كان لا يُرَى إلَّا مُقْلُولياً » هو الْمُتَجافى الْمُنتَوْفِزُ . و فلان يَتَقَلَّى على فِراشه : أَى يَتَمَلْمَل ولا يَسْتَقِر .

وفسره بعضُ أهل الحديث : كأنه على مِقْلًى ، قال الهروى : وليس بشيء .

( ه ) وفى حديث أبى الدَّرداء « وجَـدْتُ الناسَ اخْبُرْ تَقْلِهُ » القِلَى : الْبُغْض . يقال :قَلاه يَقْلِيه قِلَى وَقَلَى إِذَا أَبْغَضَه .

<sup>(</sup>١) فى نسخة الهروى التي بين يدى ، لم يروه بالقاف ، وإنما رواه بالفاء فقط .

<sup>(</sup>٢) سبق مضبوطا في مادة ( بعث ) « نخرج » وكان كذلك في الأصل ، و ١ ، واللسان .

وقال الجوهري : « إذا فَتَحتَ مَدَدْتِ (١) . ويَقُلاه : لفة طَيِّئُ » .

يقول : جَرِّب النــاس ، فإنك إذا جَرَّبْتَهم قَلَيْتَهم وتَرَكْتَهُم لِما يَظْهر لك من بَواطِن سَراثِرهم .

لَفْظُهُ لَفَظُ الْأَمْ ، ومعناه أَخْبَر : أَى من جَرَّ بَهُم وخَبَرَهُمُ أَبْغَضُهُم وتَركَهم .

والهاء في « تَقْلَه » للسَّكْت.

ومعنى نَظْم الحديث: وجَدْت الناسَ مَقُولًا فيهم هذا القَولُ.

وقد تكر ذكر « القِلَى » فى الحديث .

## ﴿ باب القاف مع الميم ﴾

﴿ قِمْ أَ ﴾ (س) فيه « أنه عليه الصلاة والسلام كان يَقْمَأُ (٢) إلى منزل عائشة كثيرا » أى يَدْخُل. وقَمَأْتُ بالمبكان قَمْأً دَخَلتُه وأقمَتُ به . كذا فُسِّر في الحديث .

قال الزنخشري (٢): ومنه اقْتَمَا الشيء ، إذا جَمَعه .

﴿ قَمَح ﴾ ( ﴿ ) فيه « فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةً الفِطْرِصاعاً من بُرَّ أوْصاعاً من قَمْح » البُرُّ والقَمح مُهما الحِنْطة ، و « أو » للشَّك من الراوى، لا لِلتَّخْيير .

وقد تـكور ذكر « القَمْح » في الحديث .

( ﴿ ) وفى حديث أم زَرْع ﴿ أَشْرَبُ فَأْ تَقَمَّح ﴾ أرادت أنها تَشْرِب حتى تَرْوَى وتَرْفَع رأسَها . يقال : قَمَح البعيرُ يَقْمَح ، إذا رفع رأسَه من الماء بَعْد الرِّيِّ ، ويُروى بالنون.

\* وفى حديث على « قال له النبى صلى الله عليه وسلم: سَتَقْدَم على الله أنت وشيعتُك راضين مَرْضِيِّين ، و يَقْدَم عليه عَدُولُكُ غِضَابا مُقْمَحِين ، ثم جَمع يَده إلى عُنقه ؛ يُريهم كيف الإ قاح » الإقاح: رَفْع الرأس وغَشُ البَصَر . يقال : أ قمَحه الغُلُّ : إذا ترك رأسَه مرفوعا من ضِيقِه .

<sup>(</sup>١) عبارة الجوهرى فى الصحاح : « والقِلَى : البغض ؛ فإن فتحت القاف مددت. تقول : قَلَاه يَقْلِيه قِلَى وقَلَاء ، ويقلاه لغة طبِّئ » .

<sup>(</sup>۲) رواية الزمخشرى : « يقمو » . الفائق ۲/۳۷٦ .

<sup>(</sup>٣) عبارته : « ومنه اقتمى الشيء واقتباه ، إذا جمعه » .

- \* ومنه قوله تعالى : « إنا جعْلْنَا فى أعناقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إلى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ » . \* وفيه «أنه كان إذا اشْتَكَى تَقَمَّح كَفًّا من شُونِيز » أَى اسْتَفَّ كَفًّا من حَبَّة السَّوْداء . يقال : قَمِحْتُ السَّوِيقَ ، بالكسر : إذا اسْتَفَفْتَه .
  - ﴿ قَمْرُ ﴾ (هـ) في صفة الدَّجَالَ « هِجَانُ ۚ أَقَمْرُ » هو الشديد البياض. والأُنْثَى قَمْرَاء. \* ومنه حديث حَلِيمة « ومعها أتان ۖ قَمْرًاء » وقد تكرر ذكر ُ « القُمْرة » في الحديث.
- (س) وفي حديث أبي هريرة « مَن قال : تَعالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقَ » قيل : يَتَصَدَّقَ بَقَدْر ما أراد أَنْ يَجْعَـله خَطَرا في القِمَار .
- (قمرص) (١) \* في حديث ابن عمير « لَقَارِص (٢) تُقارِص يَقْطُر منه البَوْل » النَّوْل » التَّوْل » التَّمارِص : الشديد القَرْص ، لِزيادة (٢) الميم .

قال الخطَّابي : القُمارص : إتْباع وإشباع ، أراد لَبنَا شديد الْمُمُوضَة ، يَقْطُر بَوْل شارِبه لشِدّة مُمُوضَتِه .

- ﴿ قَمَسَ ﴾ (هـ) فيه « أنه رجَمَ رجُلا ثم صَلَّى عليه ، وقال : إنه الآن لَيَنْقَمِسَ ( َ ) في رياض الجنة » ورُوى « في أنهار الجنة » يقال : قَمَسَه في الماء فانْقَمَسَ : أي غَبَسَه وغَطَّه . ويُروى بالصاد وهو بمعناه .
- (ه) ومنه حدیث وفد مَذْحِج « فی مَفارَةٍ تُضْحِی أعلامُها قامِسًا ، و ُمُسی سَرابُها طامسًا » أی تَبْدو جِبالُها لِلْعَیَن ثم تَغِیب . وأراد كلَّ عَلَم من أغلامها ، فلذلك أفرَد الوَصف ولم يَجْمَعُهُ .

وقال الزمخشرى : « ذَكَر سيبويه أَنَّ أَفَعالاً تَكُونَ للواحد ، وأَنَّ بَعِضَ العرب يقول : هُو الأَنْعَام ، واسْتَشْهَد بقوله تعالى : « و إِنَّ لَـكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرةً نُسْقِيبَكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِهِ » وعليه جاء قوله : تُضْحِي أعلامُها قامِسا » وهو هاهنا فاعل بمعنى مفعول .

<sup>(</sup>١) وضعت هذه المادة في الأصل ، ا بعد مادَّ تي « قمس » و « قمض » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ا :« قارِصْ » وأثبتُ روايةاللسان . وهو يوافق ماسبق فى مادة ( قرص ) .

<sup>(</sup>٣) في ا : « بزيادة » .

<sup>(</sup>٤) رواية الهروى : « ليتقمَّس » .

- \* وفيه « لقد بَلَغَت كَلَا تُك قامُوسَ البحر » أي وسَطه ومُعْظَمه .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عباس، وسُئل عن المدِّ والجزْر فقال « مَلَكُ مُو َكُلُ بِقَامُوسِ البحر (١) ، كُلَّ اوضَع رجْله فاض ، فإذا رَفَعَها غاض » أى زاد و نقص . وهو فاعُول ، من القَمْس .
- ﴿ قَمَصَ ﴾ (ه) فيه « أنه قال لعُثْمان : إن الله سَيُقَمِّصُك قميصا ، وإنك تُلاصُ على خَلْعِه ، فإيَّاك وخَلْعَه » يقال : قَمَّصْتُه قميصا إذا أَلْبَسْتَه إيَّاه . وأراد بالقميص الخلافة . وهو من أحْسَن الاسْتِعارَات (٢٠) .
- (س) وفى حديث المرجوم « إنه يتَقَمَّص فى أنْهار الجنة » أَى يَتَقَلَّب ويَنْفَمِس . ويُروَى بالسين . وقد تقدّم .
- (س) وفى حديث عمر « فَقَمَص منها قَمْصا » أى نَفَرَ وأَعْرَض . يقال : قَمَص الفَر س قَمْصاً وقِماصاً ، وهو أن يَنْفُر ويَرفَع يديه ويَطْرَحَهما معاً .
- (س) ومنه حديث على « أنه قَضَى فى القارِصة والقامِصة والواقِصة بالدِية أثلاثا » القامِصة : النافِرة الضارِبة برجْلَيها . وقد تقدّم بيانُ الحديث فى « القارصة » .
  - \* ومنه حديثه الآخر « قَمَصَتْ بأرْجُلها وقَنَصَتْ بأحْبُلها » .
  - (س) وحديثِ أبي هريرة « لتَقَمْصَنَ بَكُمُ الأَرْضُ قِماصَ البَقر » يعني الزَّلْزِلَة .
  - \* ومنه حدیث سلمان بن یَسار « فقمصت به فصر عَتْه » أي و ثَبَت ونَفَرَت فألْقَتْه .
- ﴿ قَطَ ﴾ ( ه ) فى حديث شُرَيح « اخْتَصَمِ إليه رجُلان فى خُصِّ ، فقضى بالخصِّ للذى تَليه مَعاقِدُ القُمُطُ » هى جَمْع قِماط ( الله )، وهى الشرُط التي يُشَدُّ بها الخصُّ ويُوثَق ، من ليف أو خُوص أو غيرها .

ومعاقد القُمُطُ تَلِي صاحبَ الخُصِّ . والخُصُّ : البيت الذي يُعْمَــل من القَصَب .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى والزمخشرى : « البحار » . الفائق ٢/٣٧٦ ، وفيه « فإذا وضع قدمه فاضت ، وإذا رفعها غاضت » . « القميص : « القميص :

الخلافة . والقميص : غلاف القلب . والقميص : البرْذُوْن الـكثير القِماص » .

<sup>(</sup>٣) قال في المصباح : « جمعه قُمُط ، مثل كِتاب ، وكُتُب » .

هكذا قال الهروى بالضم .

وقال الجوهري : « القمط بالكسر (١) » كأنه عنده واحد .

( ه ) وفى حديث ابن عباس « فما زال بَسْأَله شهراً قميطاً » أى تامَّا كاملا .

﴿ ثَمْعَ ﴾ [ ه ] فيه « ويْلُ لأقْماع القول ، ويلُ المُصِرِّين » وفى رواية « ويْلُ لأقْماع الآذانِ (٢٠) » الأقْماع: جَمْع قِمَع، كَضِلَع، وهو الإناء الذي يُـتْرَكُ في رءوسالظُّرُوف لِتُملاً بالمائعات من الأَشْرِبة والأَدْهان .

شَبَّه أَسْمَاع الذين يَسْتَمِعُون القَوْلَ ولا يَعُونه ويَحَفْظُونه ويَعْمُلُونَ به بِالأَقْمَاعِ التي لا تَعِي شيئًا ممَا يُفْرَغ فيها ، فَكَأَنه يَمَرَّ عليها مَجَازًا ،كَمَا يَمُرَّ الشَّراب في الأَقْمَاعِ اجْتِيازا (٢٠٠٠).

(س) ومنه الحديث « أوّل من يُساق إلى النار الأقماع ، الذين إذا أكَلُوا لم يَشْبَعُوا ، وإذا جَمَعُوا لم يَسْتَعَنُوا » أى كأن ً ما يأكلونه ويَجْمَعُونُه يَمُر ّ بهم مُجْتَازًا غير ثابت فيهم ولا باقِ عندهم .

وقيل : أراد بهم أهل البَطَالات الذين لا هُمَّ لهم إلا في تَرْجِئْة الأَيَّام بالباطل ، فلا هُم في عَمل الدنيا ولا في عمل الآخرة .

- (ه) وفى حديث عائشة والجواري اللاتى كُنَّ يَلْمَبْن معها « فإذا رَأَيْن رسول الله صلى الله على رأس عليه وسلم انْقَمْعَن » أى تَغَيَّبْن ودَخَلْن فى بيت ، أو من وَرا سِتْر . وأصله من القِمَع الذى على رأس الثمرة . أى يَدْخُلْن فيه كما تَدْخُل الثمرة فى قِمَعِها .
- \* ومنه حديث الذى نَظَر فى شَقّ الباب « فلما أَنْ بَصُر به انْقَمَع » أَى رَدّ بصره ورَجع. يقال : أَقْمَعْتُ الرَّجُلَ عَنَى إِقَمَاعًا إِذَا اطَّلَعُ عَلَيْكُ فَرِدَدْتَهُ عَنْكُ ، فَكَأَنَّ المَرْدُود أَو الراجِعِ قَدَ دَخَل فى قِمَعه.
  - \* ومنه حدیث مُنْكر ونَكیر « فیَنْقَمِع العذابُ عند ذلك » أَى یَرْجِع ویَتَداخَل .
- \* وفى حديث ابن عمر « ثم لَقينَى مَلَكُ فى يَدَهُ مِقْمَعة من حديد » المِقْمَعة بالكسر : واحدة

<sup>(</sup>١) قال في الصحاح: « ومنه معاقيدُ القِمْطِ ». (٢) وهي رواية الهروى.

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : « وقيل : الأقماع : الآذان والأسماع » .

- المَقامِع ، وهي سِياط تعمل من حديد ، رُمُوسِها مُعُوَجَّة .
- ﴿ قَمْمَ ﴾ \* في حديث على ﴿ يَحْمَلُهَا الْأَخْضَرُ الْمُثْمَنَجَرِ، والقَمَقْامِ الْمُسَجِّرِ ﴾ ﴿ و البَحْرِ . يقال : وَقَعْ فِي أَمْرِ شديد . والقَمْقَامِ : السَّيّد ، والعَدد الكثير .
- \* وفى حديث عمر « لَأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُماً أَخْرَقَ مَا أَخْرَقَ أَحَبُ إِلَى مَن أَن أَشْرِب نَبيذ جَرِّ » القُمْقُمُ: مَا يُسَخَّن فيه المياء من نُحاس وغيره ، ويكون ضَيِّق الرأس . أراد شُرِب ما يكون فيه من المياء الحارث .
- \* وَمنه الحديث « كَا يَغْلَى الْمِرْجَلُ بِالقُمْقُمُ » هَكذا رُوى . ورواه بعضهم «كَا يَغْلَى الْمِرْجَلُ اللَّهُمْقُمُ » هَكذا رُوى . ورواه بعضهم «كَا يَغْلَى الْمِرْجَلُ والقُمْقُمُ » وهو أَبْيَن إِنْ ساعدَتُهُ صِحَّةُ الرواية .
- ﴿ قُلَ ﴾ (س) في حديث عمر ، وصِفة النِساء « مِنهنَّ غُلُّ قَمِلٌ » أَى ذو قَمْل . كَانوا يَغُلُّون الأسِيرَ بالقِدِّ وعليه الشَّعَر ، فيقْمَل فلا يَسْتطيع دَفْعَه عنه بحيلة .
  - وقيل : القَمِلُ : القَذِر ، وهو من القَمْل أيضًا .
- ﴿ قَمْ ﴾ (ه) فيه « أنه حَضَّ على الصدقة ، فقام رجُلُ صغير القِمَّة ِ » القِمَّة بالكسر : شَخْص الإنسان إذا كان قائمًا ، وهي القامة . والقِمَّة أيضا وسَط الرأس .
- \* وفى حديث فاطمة « أنها قَمَّت البيتَ حتى اغْبَرَّت ثِيابُها » أَى كَنَسْته . والقُمامَة : الكُناَسة . واللِقَمَّة : المِكْنَسة .
- (س) ومنه حديث عمر «أنه قدم مكّة فكان يَطوف في سِكَكِها، فيمرُ القوم فيقول: قُمُّوا فِناء كُم ، فقال: نَم يا أمير المؤمنين ، حتى يجيء قُمُّوا فِناء كُم ، فقال: نَم يا أمير المؤمنين ، حتى يجيء مُهَّانُنا الآن ، ثم مَرَ به فلم يَصْنَع شيئا ، ثم مَرَ ثالثا ، فلم يَصْنَع شيئا ، فوَضَع الدِّرَة بين أَذُنيه ضَرْبًا ، فَجَات هِند وقالت: والله لَرُبَّ يوم لو ضَرَبْتَه لاقْشَعَرَ بَطْنُ مكة ، فقال: أَجَلْ » .
- (س) ومنه حديث ابن سِيرين « أنه كتب يَسْأَلُهِم عن الْمُحاقَلَة ، فقيل . إنهم كانوا يَشْــتَرِطون لِرَبِّ المُــاء قُمَامة الجُرُن » أى الــكُساحة والــكُناسة ، والجُرُن : جمْــع جَرين وهو البَيْــدَر .

- (س) وفيه « أنَّ جماعة من الصحابة كانوا يَقُمُّون شُوَارِبهم » أَى يَسْتَأْصِلُونها قَصَّا، تَشْبِيها بِقَ البيت وكُنْسه.
- ﴿ فَهَن ﴾ (ه) فيه «أمَّا الركوعُ فَعَظّموا الرَّبَّ فيه ، وأما السُّجود فأ كُثِروا فيه من الدُّعاء فإنه قَمِنْ أن يُسْتجابَ لحَمَ » يقال: قَمَنْ و قَمِن و قَمِين : أى خَليق وجَدير ، فمن فَتَح الميم لم يُثَنِّ ولم يَجْمَعُ وَلَمَ يُؤَنِّتُ ، لأنه وَصْف ، وكذلك القَمِين .

### ﴿ باب القاف مع النون ﴾

- ﴿ قَنَا ﴾ ( ه ) فيه « مَرَرْت بأبى بكر فإذا لِحْيَتُه قانِئَةٌ ﴾ وفي حديث آخر « وقد قَنَا لَوْنَهُ الله الله الله الله الله أي شديدة الحمْرة . وقد قَنَاتُ تَقْنَا قَنُوءا ، وتَرْكَ الهمز فيه لُغة أخرى . يقال : قَنا يَقْنُو فَهُو قانِ .
- \* وفى حديث شَرِيك «أنه جلَس فى مَقْنُوءةٍ له » أى مَوضع لا تَطْلُع عليه الشمس ، وهى المقنأة أيضا . وقيل : مُهما غير مَهْموزين .
- ﴿ قَنَبَ ﴾ ﴿ قَنَبَ ﴾ ﴿ هُ ﴾ في حــديث عمر والهُتِمامِهِ للخِلافة ﴿ فَلُ كِرَ لَهُ سَمْد ، فقال : ذلك إنما يكون في مِقْنَبٍ من مَقانِبكم ﴾ المِقْنَب بالـكسر : جَماعة الخيْل والفُرْسان . وقيل : هو دون المائة ، يريد أنه صاحِبُ حَرْب وجُيوش ، وليس بصاحب هذا الأمْر .
  - \* ومنه حديث عديي «كيف بطّيّ ومَقانِها » وقد تكرر في الحديث.
- (قنت) (س) فيه « تَفَكَّرُ ساعة خَيرٌ من قُنوت ليلة » قد تكرّر ذكر « القُنوت » في الحديث ، ويرَدُ بِمعانٍ مُتَمَدِّدة ، كالطَّاعة ، والخُشوع ، والصلاة ، والدُّعاء ، والعبادة ، والقيام ، وطول القيام ، والسُّكوت ، فيُصْرف في كل واحدٍ من هذه المعانى إلى ما يَحْتَمَلِه لفظ ُ الحديث الوارد فيه .
- \* وفى حديث زيد بن أرقم «كنا تَتَكلّم فى الصلاة حتى نَزَلَت: « وقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ » فأمْسَكُنا عن الـكلام » أراد به السُّكوت.

وقال ابن الأنبارى : القُنوت على أربعة أقسام : الصلاة ، وطُول القيام ، وإقامة الطاعة ، والشُّكوت .

﴿ قَنَح ﴾ (ه) في حديث أم زَرْع « وأشرب فأتقَنَّح » (١) أي أَقْطَع الشُّرب وأَ تَمَلَّل فيه. وقيل : هو الشُّرب بعد الرِّيِّي .

﴿ قندَع ﴾ \* في حــديث أبي أيوب « مامِن مُسْلِم يَمْرَض في سبيل الله إلا حَطَّ اللهُ عنه خَطاياه وإنْ بَلَغَت قُنْذُعَة رأسه » هو ما يَبْقَى من الشَّمَر مُفَرَّقًا في نواحِي الرَّأْس ، كَالقُنْزُعة .

وذكره الهروى في القاف والنون ، على أنّ النون أصَّلية .

وجعل الجوهري النون منه ، ومن القُنْزُعة زائدة .

\* ومنه حديث وهب « ذلك الْقُنْذُع » هو الدَّيُّوث الذي لا يَغار على أَهْله .

﴿ قَنْزَعَ ﴾ (هـ) فيه « أنه قال لأمّ سُلَيْم : خَصِّلي قَنَازِءَك » (٢) القَنَازِع : خُصَل الشَّعر ، واحِدتُها تُنْزُعة : أَى نَدِّيها ورَوِّيها بالدُّهْن ليَذْهَبَ شَعَثُها .

(ه) وفى حــديث آخر « أنه نَهَى عن القَنازِع » هو أن يُؤْخَذ بعضُ الشَّمر وُيْتَركُ منه مَوَ اضِـعُ مُتَغَرِّقَة لا تَوُخَذ، كَالقَزَع .

\* ومنه حدیث ابن عمر « سُئِل عن رجُلٍ أَهَلَّ بَعُمْرة وقد لَبَد وهو یرید الحجَّ ، فقال : خذْ من قَناز ع رأسِك » أى مما ارْتَفَع من شَعَرك وطال .

﴿ قَنَصَ ﴾ ( ه ) فيه « تَخْرِجِ النارُ عليهم قَوَ انِصَ » أَى قِطَعا قانِصةً تَقْنِصُهم كَا تَخْتَطِف الجارحةُ الصَّيدَ . والقَوانص : جَمْع قانِصة ، من القَنَص : الصَّيد . والقانِص : الصائد .

وقيل: أراد شَرراً كَقُوانِصِ الطَّير: أي حَواصِلها.

\* ومنه حديث على « قَمَصَتْ بأرْجُلها وقَنَصَت بأحْبُلها » أى اصْطادت بحِبالها .

\* وحــديث أبى هريرة « وأنْ تَمْلُوَ التَّحوتُ الوُعُولَ ، فقيل : ما التَّحوت ؟ قال : بُيوت القانِصة » (٣) كأنه ضَرَب بُيوت الصَّيَّادِين مَثَلا للأراذِل والأدْنياء ، لأنها أرْذَل البُيوت .

\* وفى حديث جبير بن مطعم « قال له ُعمر \_ وكان أنْسَبَ العَرب \_ : ممَّن كان النَّعمان بن المنذر ؟ فقال : من أشْلاء قَنَص بن مَعَدَّ » أى من بَقيَّة أولاده .

وقال الجوهرى : « بَنُو قَنَصَ بِن مَعَدٍّ قَوْمُ ۚ دَرَجُوا » .

(١) روى بالميم ، وسبق . (٢) في الصحاح : وفي الحديث : « غَطِّى عنّا قَنازِ عَكَ يا أُمَّ أَيْنَ » . (٣) روى « القافصة » بالفاء . وسيق .

- ﴿ قَنَطَ ﴾ \* قد تكرّ ر ذِكر « القنوط » في الحديث ، وهو أَشَدّ اليأس من الشيء . يقال : قَنَط يَقْنَط ، وقَنَط يَقْنِط ، فهو قانِطُ وقَنُوط : والقُنُوط بالضم : المصدر .
  - (س) وفى حديث خُرَيمة فى رواية « وقُطَّتِ القَنَطَةِ » قُطَّت : أَى قُطِمَت .

وأما « القَنطَة » فقال أبو موسى : لا أعرفها ، وأظُنُّه تَصْحيفا ، إلَّا أن يكون أراد « القَطَنة » بتقديم الطاء ، وهي هَنَة دُون القبَّة . ويقال للتَّحْمة بين الوَركين أيضا : قَطَنة .

﴿ قنطر ﴾ \* فيه « مَن قام بألف آية كُتِبَ من الْمُقَنْظُرِين » أَى أَعْطِى قِنْطارا من الأجر . جاء في الحديث أن القنظار ألف وماثنا أوقيَّة ، والأوقيَّة خَير مَّنَا بين السماء والأرض.

وقال أبو عبيدة : القَناطير : واحِدُها قِنْطار ، ولا تَجِدِ العرب تَعْرِف وَزْنه ، ولا واحد للقنطار من لَفْظه .

وقال ثملب: المُمْمُولَ عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار، فإذا قالوا قناطير مُقَنْظَرة، فهي اثنا عشر ألف دينار.

وقيل : إنَّ القِنطار مِلْء جِلْد ثَور ذَهبا . وقيل : ثمانون أَلْفا . وقيل : هو جُمْلة كثيرة مجهولة من المال .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنّ صفوان بن أميَّة قَنْطَر فى الجاهليَّة وقَنْطَر أَبُوه » أى صار له قنْطار من المال .
- ( ه ) وفى حديث حُذَيفة « يُوشِك بَنُو قَنْطُورا ا أَنْ يُخْرِجُوا أَهْلَ العِراق من عِراقهم » ويُرْوَى « أَهْلِ البَصْرة منها ، كأنِّى بهم خُنْس الأنُوف ، خُرْر العُيون ، عِراض الوُجُوه » قيل : إن قَنْطُورا ا كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، ولَدَت له أولاداً منهم التُرك والصِّين .
  - \* ومنه حديث عمرو بن العاص « يُوشِك بنو قَنْطُوراء أن يُخْرِجُوكُم من أرض البَصْرة » .
    - \* وحديث أبى بكرة « إذا كان آخر الزَّمان جاءَ بَنُو قَنْطوراء » .
- ﴿ قَنَعُ ﴾ ( ه ) فيه « كان إذا رَكُع لا يُصَوِّب رأسَه وَلا يُقْنِعُهُ » أَى لا يرفعه حتى يكون أَعْلَى من ظَهْرِه . وقد أَقْنَعَهَ يُقْنِعِه إقْناعا .

- ( ه ) ومنه حديث الدعاء « وتُقْنِع يَدَيْك » أَى تَرْ فَعَهُما .
- [ ه ] وفيه « لا تَجُوز شهادةُ القانِع من (١) أهل البيت [ لهم (٢) ] » القانِع : الخادِم والتابع تُرَدُّ شهادتُه للتَّهمه بِجَلْب النَّفْع إلى نفسه . والقانِع في الأصل : السائل .
- \* ومنه الحديث « فأكلَ وأطمَّمَ القانِع والمُعْـتَرُّ » وهو من القُنوع : الرضا باليسير من العطاء . وقد قَنَع بالفتح يَقْنَع من العطاء . وقد قَنَع بالفتح يَقْنَع عَلَمْ لَا الله عَنْمَ الفتح يَقْنَع عَلَمْ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله عَنْمَ الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ الله عَنْمُ الله عَنْمُ عَامُ عَنْمُ عَنْمُ
- \* ومنه الحديث « القَـناعة كَنْز لا يَـنْفَد » لأنّ الإنْفاق منها لا يَـنْقطع ، كلا تَعَذَّر عليه شيء من أمور الدنيا قَنِـع بما دونه ورَضي .
- \* ومنه الحديث الآخر « عَزَّ مَن قَنِع وذَلَّ مَن طَمِع ، لأنَّ القانِع لا يُذِلُّه الطَّلب ، فلا يَزال عزيزاً .

وقد تَـكرر ذكر « القُنوع ، والقَناعة » في الحديث .

- (س) وفيه «كان المَقانِيعُ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون كذا » المَقانعُ : جَمْع مَقْنَع بوزن جَمْفه ، يقال : فُلانُ مَقْنَع فى العِلْم وغيره : أى رِضًا ، وبعضُهم لا يُثَنَّيه ولا يَجْمُعه لأنه مصدر ، ومَن ثَنَّى وجمع نَظَر إلى الاسْمِيَّة .
- \* وفيه « أتاه رجل مُقَنَّع بالحديد » هو الْمَتَعَطَّى بالسلاح . وقيل : هو الذي على رأسه بَيْضة ، وهي الخوذة ، لأنَّ الرأس موضع القِناع .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه زارَ قَـنْبِرَ أمَّه في ألْفِ مُقَنَّع » أي في ألْف فارس مُغطَّى بالسِّلاح.
- (س) وفي حديث بدر « فانكشف قِناعُ قَلْبه فهات » قِناع القَلْب: غِشاؤه ، تشبيها بقِناع المرأة ، وهو أكبر من المِقنَمة .
- (س) ومنه حديث عمر « أنه رأى جارِيةً عليها قِناعٌ فَضَرِبها بالدِّرَّة وقال : أَتَشَبَّهِين بالحرائر ؟ » وقد كان يومئذ من لُبْسِهنَّ .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « مع » . (٢) ساقط من : ١ والهروى .

[ ه ] وفى حديث الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ « قالت : أَتَيْتُهُ بِقِنَاعٍ مِن رُطَب » القِنَاع : الطُّبَقَ ﴿ اللّٰبِي عَلَيْهِ مَا وَيَقَالُ لَهُ : القِّنَاعِ بَالكسر والضم (١) وقيل : القِنَاع جَمْعُهُ .

\* ومنه حدیث عائشة « إِن كَان لَيُهُدَّى لَنَا الْقِنِاعُ فِيه كَمْبٌ مِن إِهِالَةٍ فَنَفْرَح به » .

(س) وفي حديث عائشة ، أُخَذَت أبا بَكُر غَشْية عند الموت فقالت :

من لا يَزال دَمْهُ مُقَنَّعًا لا بُدَّ يَوْمًا أَنْ يُهَرَاقَ هَكَذَا وَرَد. وتَصْحْيحه:

من لا يَزال دَمْعُهُ مُقَنَّمًا لا بُدَّ يَوْمًا أنه يُهُرَاقُ وهو من الضَّرب الثاني من بَحر الرَّجَز.

#### ورُواه بعضهم :

ومَن لايَزال الدَّمْع فيه مُقنَّعًا في اللهُ عَلَيْهِ مُقنَّعًا في اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُهَراقُ وهو من الضرب الثالث من الطَّويل، فَسَرُوا اللَّقَنَّع بأنه المُحْبُوس<sup>(۲)</sup> في جَوْفه.

ويجوز أن يُراد : مَّن كان دَمْعُهُ مَعْظًى في شُؤُونه كامِنا فيها فلا بدَّ أن يُـبْرِزه البُـكاء .

[ ه ] وفى حديث الأذان « أنه اهْمَ الصلاة ، كيف يَجْمَع لها الناس ، فَذُكَر له القُنْع فلم يُعْجِبه ذلك » فُسِّر فى الحديث أنه الشَّبُّور ، وهو البُوق .

هذه اللفظة قد اخْتُلُفِ في ضبطها ، فرُوِيت بالباء والتاء ، والثاء والنون ، وأشهرُها وأكثرها النون .

قال الخطّابى: سألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يُثبِتُوه لى على شيء واحد، فإن كانت الرواية بالنون صحيحة فلا أراه سُمِّى إلا لإقناع الصَّوت به، وهو رفعُه . يقال : أقنَع الرجُلُ صَوْتَه ورأَسَه إذا رفعه . ومن يُريد أن يَنفُخ في البُوق بَر فَع رأسه وصَوته .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « ويقال فى جمع القُنْع : أقناعٌ ، كا يقال : بُرْدٌ ، وأبرادٌ ، وقُفْلُ ، وأقْفالُ . ويجوز : قِناعُ ، كا يقال : عُسُّ وعِساسُ . وجمع القِناع : أقناع » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، و ١ : « بأنه محبوس فى جوفه » والمثبت من اللسان . والفائق ٣٨١/٢ . ويلاحظ أن هذا الشرح بألفاظه فى الفائق .

قال الزنخشرى : « أَوْ لأَنَّ أَطرافَه أَقْنِعَت إلى داخله : أَى عُطِفَت » .

وقال الخطّابي : وأما « القُبَع » بالباء المفتوحة فلا أُحْسَبُهُ سُمّى به إلاَّ لأنه يَقْبَع فم صاحبه : أى يَشْتُره ، أومِن قَبَعْت الجُوالِقَ والجراب : إذا كَنْيَتَ أطرافه إلى داخِل .

قال الهروى : وحكاه بعض أهل العلم عن أبي عُمر الزاهد : « القُثْع » بالثاء (١) قال : وهو البُوق فَمَرضْته عَلَى الأزهرى فقال : هذا باطل .

وقال الخطّابى : سمِمْت أبا عُمر الزاهد يقولُه بالثاء المثلثة ، ولم أَسْمَمُه من غيره . و يجوز أن يكون من : قَتَع فى الأرض قُثُوعا إذا ذَهب ، فسُمِّى به لذَهاب الصَّوْت منه .

قال الخطّابي : وقد رُوى « القتع » بتاء بنُقُطَتين من فوق ، وهو دُودُ يكون في الخشب ، الواحدة : قَتَمَة . قال : ومَدار هذا الحرف على هُشَيْم ، وكان كثيرَ اللَّحن والتَّحريف ، على جَلالة تحلّه في الحديث .

- ﴿ قَنْ ﴾ ( ه ) فيه « إن الله حرّم الكُوبة والقِنِّين » هو بالكسر والتشديد : لُعْبة للرُّوم يُقَامِرُ ون بها . للرُّوم يُقَامِرُ ون بها .
- (س) وفى حديث عُمر والأشعث « لم نَـكُن عَبِيد قِنّ ، إنماكنّا عبيدَ عَمْلَـكة » العَبَدْ القِنْ : الذى مُلكِ هُو دُون أَبَويْه . يقال : عبْدُ قِنْ ، وعَبْد المَمْلُـكة : الذى مُلكِ هُو دُون أَبَويْه . يقال : عبْدُ قِنْ ، وعَبْدان قِنْ ، وعَبيدٌ قِنْ . وقد يُجْمَع على أقنان وأقينة .
- ﴿ قَنَا ﴾ (س) في صفته عليه الصلاة والسلام «كان أقْـنَى العِرْ نِين » القَنا في الأنف: طُولُه ورِقَّة أَرْ نَبَتُهِ مع حَدَبٍ في وسطه . والعِرْ نين : الأنف .
  - \* ومنه الحديث « يَمْـلِكُ رَجُلُ أَقْـنَى الأنفِ » يقال : رجلُ أَقْـنَى وامرأة قَنُو ١١ .
    - \* ومنه قصید کعب:

قَنُواهِ فِي حُرَّتُهُمُ الْبَصِيرِ بِهَا عِنْقُ مُبِينٌ وَفِي الْخَدَّينِ تَسْمِيلُ

\* وفيه « أنه خَرج فرأى أقناء مُعلَّقَة ، قِنُو منها حَشَف » القِنُو : العِذْق بما فيه من الرُّطَب، وجمعه : أقناء . وقد تكرر في الجديث .

<sup>(</sup>١) في الأصل، و 1: « القُبْع، بالباء» وصحته من الهروى، والفائق ٢/٣٧٩. ، ومعالم السُّنَن ١/١٥١.

(س) وفيه « إذا أحَبَّ الله عبداً اقْتَناه فلم يترك له مالاً ولا وَلَداً » أَى اتَّخَذَه واصْطَفاه . يقال : قَناه يَقْنُوه ، واقْتَناه إذا اتَّخذه لنَفْسِه دون البَّمْيع .

(س) ومنه الحديث « فاقْنُوهم » أى عَلِّمُوهم واجْعلوا لهم قُنْيَة من العِلم ، يَسْتَفُنُون به إذا احْتَاجُوا إليه .

(س) ومنه الحديث « أنه نَهَى عن ذَبِح قَنِيِّ الغَنَمَ » قال أبو موسى : هي التي تُقْتَنَى للدَّرّ والولد ، واحدتُها : قِـُنُوة ، بالضم والـكسر ، وبالياء أيضاً . يقال : هي غنم قِـُنُوة وقِـُنْية .

وقال الزمخشرى: « القَنِيُّ والقَنيِّةُ (اللهَ عَيْمَ والقَنيَّةُ (اللهَ عَيلِ بمعنى مفعول ، وهو الصحيح . يقال : قَنَوْت العَمْم وغيرها قِنْوة وَقُنُوة ، وقَنَيْت أيضا قُنْية وقِنْية : إذا اقْتَنيْتَهَا لنفسِك لا للتِّجارة ، والشاة قنييَّة ، فإن كان جَعل القَنِيَّ جنْسا للقَنيِّة فيَجوز ، وأما فِعْلَة وفَعْدلة فلم يُجْمعا على فَعيل .

\* ومنه حديث عمر « لو شئت أمَر ْت بقَنِيّة سَمينة فأُلقي عنها شَمَرَ ها » .

\* وفيه « فيما سَقَت السماء والتُمنِيُّ العُشُور » القُنيُّ : جَمْع قَنَاة ، وهي الآبار التي تُحِفَر في الأرض مُتَتابِعةً لَيُسْتَخْرِج ماؤها و يَسِيح على وَجْه الأرضِ .

وهذا اَلجَمْع أيضا إنما يَصِحُ إذا جُمِمَت القَنَاة على قَناً ، وُجَمِع القَناَ على : قُنِيٍّ ، فيكون جَمْع الجَمْع ، فإن فَعَلة لم تُجُمَع على فُعُول .

قال الجوهرى: « القَنا: جَمْعَ قَنَاة ، وهي الرمْح ، (٢) ويُجْمَع على قَنُواتٍ وتُنِيٍّ . وكذلك القَناة التي يُحْفَر ».

\* ومنه الحديث « فنزَلْنا بقَناةَ » وهو وادمِن أُودِية المدينة ، عليه حَرْثُ ومالُ وزرْع · وقد يقال فيه : وادِي قَناة ، وهو غير مَصْروف .

\* وَفَي حَدَيْثُ أَنْسَعَنَ أَنِي بَكُرُ وَصَّبْغِه ﴿ فَغَلَّفَهَا بَالِحُنَّاءُوالَـكَمَّمَ حَتَى قَنَا لَوْنُهَا ﴾ أى احمرً . يقال: قنا لونُهَا يَقْنُو قُنُوًا وهو أَحْمَرُ قانٍ .

<sup>(</sup>١) عبارة الزنخشرى : « القَيْنَةِ : ما أُقْتَني من شاة أو ناقة » الفائق ٢/٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا فىالصحاح: «على َفْعُولٍ ، وقِناء ، مثل جبل وجِبَالٍ ، وكذلك القناة التي تُحُفر ، وقناة الظهر التي تنتظم الفقار » .

(س) وفى حديث وابِصة « والإِنْم ماحَكَ فى صَدْرك وإنْ أُقْناك الناس عنه وأُقْنَوْك » أَى أَرْضُوك .

وحَكَمَى أَبُو مُوسَى أَنَّ الزَّحْشَرَى قَالَ ذَلَكَ ، وأَنَّ المَّخْفُوظُ بِالفَاءُ والتَّاءُ: أَى مِن الفُتْيَا . والذَّى رأْيتُهُ أَنَا فَى « الفَاتْق » فى باب الحاء والكاف: « أَفْتَو لُكُ<sup>(۱)</sup> » بالفاء، و فَسَّره بأرْضَوكُ وَجَعَلَ الفُتْيَا إِرْضَاءً مِن المُفْتَى .

على أنه قد جاء عن أبي زيد (٢<sup>)</sup> أنَّ القَنا : الرضا ، وأقناه إذا أرْضاه .

## ﴿ باب القاف مع الواو ﴾

﴿ قُوب ﴾ ( ه ) فيه « لَقَابُ قَوْسِ أَحدَكُم ، أَو مَوضِعُ قِدّه من الجنة خير من الدنيا وما فيها » القاب والقيب : بمعنى القَدْر ، وعَيْنُها واو ، من قولهم : قَوَّ بُوا في هـذه الأرض : أَى أَرُّ وا فيها بِوَ طُئِهم ، وجعلوا في مَسا فَيها علامات . يقال : بَيْدِي و بَيْنِه قابُ رُمح وقاب قَوْس : أَي مِقدارها (٣) .

[ه] وفى حديث عمر « إن اعْتَمر أُتم فى أشْهُر الحج رأيتُموها مُجْز لَةً عن حَجِّم فكانت قائِبة أُتوب عامِها ( ) ضرب هذا مثلا لخلُو مكة من المُعتمرين فى بلق السَّنة . يقال: قِيبَتِ البَيْضةُ فهى مَقُوبة أَ: إذا خرج فَرْ خُها منها . فالقائبة : البَيْضة . والقُوب : الفَرْخ . وَتَقوَّبتِ البيضة إذا النفلقت عن فَرْ خها . وإنما قيل لها : قائبة وهى مَقُوبة على تَقْدير : ذات قُوب ، أىذات فَرْخ . والمعنى أنَّ الفَرْخ إذا فارق بَيْضتَه لم يَعُد إليها . وكذا إذا اعْتَمرُ وا فى أشهرُ الحج لم يَعُودوا إلى مكة .

﴿ قُوتَ ﴾ ﴿ فَى أَسَاءَاللهُ تَعَالَى «الْلَقَيَتِ» هُو الْحَفَيْظِ . وقيل: الْلَقَتْدِرِ . وقيل: الذي يُعْطَى أقواتُ الخلائق . وهو مِن أقاتَهُ يُقِيتُه : إذا أعطاه قُو تَه ، وهي لُغَة في : قاتَهُ يقوته . وأقاتَهَ أيضا إذا حَفِظَه .

<sup>(</sup>١) الذَّى في الفائق ٢٧٩/١ : « وإن أفتاكُ الناسُ عنه وأُقْنَوَٰكُ » .

<sup>(</sup>٢) في النوادر ص ١٧٨ : « يقال : قَناه اللهُ و ُيقِنِّيه ، إذا أكثر مالَه » .

<sup>(</sup>٣) حكى الهروى عن مجاهد: «قاب قوسين: أى مقدار ذراعين. قال مجاهد: والقوس: الذِّراع، بلغة أَرْدِ شَنُوءَة ».

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ، 1 : « رأيتموه مجزئةً من » والمثبت من الفائق ١ / ٤٣٣ ، واللسان . غير أن فى اللسان « من » وفى الفائق واللسان : « قائبة من قوب » .

- [ه] ومنه الحديث « اللهُمَّ اجْعَل رِزْق آل محمد قُوتًا » أى بقَدْر ما يُمْسِك الرَّمَق من المَطْعَم.
- (س) ومنه الحديث «كَنَى باكَرْء إِنْمَا أَن يُضَيِّعَ مَن يَقُوت » أَرادَ مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُه من أهله وعِياله وعبيده .

ويُرْوَى « مَن يُقِيت » على اللُّغة الأخْرَى .

- (س) وفيه « قُوتُوا طَعامَـكُم يُبارَكُ لـكم فيـه » سُئِل الأوْزاعِيّ عنه فقال : هو صِغَر الأَرْغِفة . وقال غيره : هو مِثل قوله «كِيلُوا طَعامَـكُم » .
- \* وفى حديث الدعاء « وجَعل لـكل منهم قِيتَةً مقسومةً من رزِّقه » هى فِعْلَةٍ من القُوت ، كمِيتة من المَوْت .
- ﴿ قوح ﴾ \* فيه « إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاَحة وهو صائم » هو أسم موضيع بين مكة والمدينة ، على ثلاث مَراحِلَ منها ، وهو مِن قاحَة الدار : أى وَسَطّها ، مِشْسَلَ سَاحَتِهَا وَبَاحَتِها .
  - (ه) ومنه حديث عمر « مَن مَلا عيْنَيه من قاحَة بَيْتِ قَبْل أَن يُؤذَن له فقد فَجَر».
- ﴿ قُود ﴾ (س) فيه « مَن قَتَل عَمْدا فهو قَوَدُ » القَودُ: القِصاص و قَتْلُ القاتِل بَدل القَتيل . وقَد أُقَدُ تُه به أُقِيدُه إقادةً . واسْتَقَدْتُ الحاكمَ : سألِتُه أَن يُقِيدُنى . وا قَتَدْتُ منه أَقْتاد . فأمَّا قادَ البَعيرَ واقْتاده فبمَعْنَى جَرَّه خَلَفْه .
  - \* ومنه حديث الصلاة « اقْتَادُوا رَواحِلَهِم » .
  - \* وفى حديث على « قُرَيش قادَةٌ ذَادَة » أَى يَقُودون الْجيوش ، وهو جَمْع : قائد .

ورُوِى أَنَّ قُصَيًّا قَسَم مَكَارِمَه ، فأغطَى قَوْدَ الْجِيوش عبدَ مَناف ، ثم وَلِيها عبــدُ شمس ، ثم أَمَيَّةُ ، ثم حَرْبُ ، ثم أبو سُفيان .

\* وفي حديث السَّقيفة « فأ نَطَلَق أبو بكر وعُمر يَتَقاودانِ حتى أَ تَوْهُم » أَى يَذْهَبان مُسْرِعَين ، كَأَنَّ كُلَّ واحدِ منهما يَقُود الآخَر لسُرْعَتِه .

وفى قصيد كعب:

# \* وعَمُّها خَالُهَا قَوْدَاهِ شِمْلِيلُ \*

القَوْداء: الطويلة.

\* ومنه: « رَمْلُ مُنْقاد » أى مُسْتطيل.

﴿ قُور ﴾ (س) في حديث الاستسقاء « فَتَقَوَّر السَّحابُ » أَى تَقَطَّع وَتَفَرَّق فِرَ قَا مُسْتديرة. ومنه : قُوَارَة الجُيْب .

- \* ومنه حديث معاوية « وفى فينائه أَعْنُزُ دَرُّهُنَ غُبُرُ ، يُحْلَبُن فى مِثْل قُو ارَةِ حَافِرِ البعير » أَى مااسْتدار من باطِن حافِره ، يعنى صِغَر المِحْلَب وضِيقَه ، وصَفَه باللَّوْم والفَقْر . واسْتعار للبعير حافِرا عَجازا ، وإنما يقال له : خُفُّ .
- ( ه ) ومنه حديث الصدقة « ولا مُقْوَرَّة الألياط » الاقْوِرارُ : الاسْتِرخاء في الْجلود . والألياط : جُمْع لِيطٍ، وهو قِشْر المُود . شَبَّه به الجلْدلا ليَزاقه باللَّحْم. أراد : غير مُسْتَرْخِية الْجلود لِهُزَ الهِا. \* ومنه حديث أبي سعيد « كحلْد البَعير المُقْوَرَ » .
- ( ه ) وفيه « فله مثلُ قُورِ حِسْمَى » القُورُ : جَمْع قارَة وهي الجبل. وقيل : هو الصغير منه كالأكمة .
- [ه] ومنه الحديث « صَمَّد قارَةَ الجَبَل » كأنه أراد جَبَلا صغيرا فَوق اَلجَبَل ، كما يقال : صَمَّد ُقَنَّة اَلجَبَل : أَى أَعْلاه .

#### \* ومنه قصيد كعب:

وقد تَلَفُّعَ بِالْقُورِ العَساقِيلُ \*

(ه) ومنه حدیث أم زَرْع « زَوْجی خُمُ جَمَلٍ غَثَ ، علی رأس قُورٍ <sup>(۱)</sup> وَعْث » وقد تکرر فی الحدیث .

وفى حديث الهجرة « حتى إذا بَلَغَ بِرْكَ الغُماد لَقِيَه ابن الدُّعُنَّة وهو سَيِّد القارة » القارة: قبيلة من بنى الهُون بن خُزَيْمة ، سُمُّوا قارةً لاجْمَاعهم والْتِفافيم ، ويُوصَفُون بالرَّمْى . وفي الْمَسَل : أَنْصَفَ القارةَ مَن رامَاها .

<sup>(</sup>١) لم يروه الهروى فى ( قور ) ورواه فى ( قوز ) بالزاى .

- ﴿ قُوزَ ﴾ ( ه ) فيه « محـدٌ في الدَّهُم بهذا القَوْزَ » القَوْزَ بالفتح : العــالي من الرَّمْل ، كأنه جَبل (١٠) .
- ( ه ) ومنه حديث أم زَرْع « زَوْجِي لَخْمُ جَمَلِ عَتْ ، على رأس قَوْزِ وَعْثِ » أرادت شِدّة الصُّعود فيه ، لأنَّ المَشي في الرَّمْل شاق ٌ فَكيف الصُّعود فيه ، لا سِيَّما وهو وعث .
- ﴿ قُوس ﴾ ( ه ) في حــديث وفد عبد القَيْس ﴿ قَالُوا لِرَ جُلِ مَنْهُم : أَطْعِمْنَا مِن بَقِيَّة القَوْس الْبَعِير ، القَوْس : بَقِيَّة التَّمْر في أَسْفَل الْجُلَّة ، كَأَنْهَا شُبِّهَت بِقَوْس الْبَعِير ، وهي جانِحَتُهُ .
- \* ومنه حـــدیث عمرو بن مَعْدِیکرِب « تَضَیَّفْت خالد بن الولیــد ، فأتانِی بَقَوْسِ وَکَعْبُ وَثَوْر » .
- ﴿ قوصر ﴾ (س) فى حــديث على « أَفْلَح مَن كَانت له قَوْصَرَّة » هى وِعالا من قَصَب يُمْلَ للتَّمر ، ويُشدَّدُ ويُحَفَّف .
- ﴿ قوصف ﴾ \* فيه « أنه خرج على صَمْدة عليها قَوْصَف » القَوْصَف : القَطيفة . ويُرْوَى بالراء . وقد تقدّم .
- ﴿ قُوضُ ﴾ \* في حديث الاعتكاف « فأمَر ببنائِهِ فَقُوِّضَ » أَى تُعلِم وأُزِيلَ. وأراد بالبناء الجاء .
  - \* ومنه « تَقُويض الحيام » .
- (ه) وفيه « مَرَرْنا بشَجرة وفيها فَرْخَا حُمَّرَةٍ فأخَذْناهما ، فجاءتِ الْحُمَّرةُ [ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ] (٢) وهي تَقَوَّض » أي تَجيىء وتَذْهَب ولا تَقَرِّ .
- ﴿ قُوفَ ﴾ (س) فيه « أَن مُجَزِّزًا كَان قائِفًا » القائِف: الذي يَتَلَبَّعِ الآثارَ ويَعْرِفُهَا ، ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُها ، ويَعْرِفُها ، فَلَانٌ يَقُوفَ الأثرَ ويَقْتَافُهُ قِيافَةً ، مِثْل : قَلَانٌ يَقُوفَ الأثرَ ويَقْتَافُهُ قِيافَةً ، مِثْل : قَفَا الْأَثْرَ واقْتَفَاه .
- ﴿ قُوقَ ﴾ (س) في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر « أَجْنُتُمُ بِهَا هِرَ قُلْيَّةً قُوقِيَّةً ؟ » يُر يد
  - (١) قال الهروى : « وجمعه : أقوازٌ ، وقيزازٌ ، وأقاوِزُ ، للكثرة » .
    - (۲) من الهروى ، واللسان .

أنَّ البَيْعة لِأُولاد الملوك سُنَّةُ الرُّوم والعَجم . قال ذلك لما أراد مُعاوية أن يُبايِع أهلُ المدينة ابنَهَ يَزيد بولاية العَبْد .

> وقُوق: اسم مَلِك من ملوك الرُّوم، وإليه تُنْسَب الدَّنانير القُوقِيَّة. وقيل: كان لَقَب قَيْضَر قُوقًا.

ورُوِي بالقاف والفاء ، من القَوْف : الاتِّباع ، كَأَنَّ بَعْضَهُم يَتْبُعُ بَعْضًا .

﴿ قُولَ ﴾ [ ه ] فيه « أنه كَتَب لِوائلِ بن حُجْر : إلى الأقوال العَباهِلة » وفي رواية « الأَقْيال » (١) الأقوال : جمع قَيْل ، وهو اللَّكِ النافذِ القَول والأمر . وأصله : قَيْوِل ، فيعِل ، من القَوْل ، فحُذِفَت عينه . ومِثْله : أمُوات ، في جمع مَيْت ، نحفَّف مَيِّت . وأمّا « أقيال » فمَحْمُول على لَفْظ قَيْل ، كما قالوا : أرْياح ، في جمع : ربح . والسائغ المقيس : أرْواح .

( ه س ) وفيه « أنه نَهى عن قِيلَ وقال » أى نَهى عن فُضول مايَتَحدَّث به الْمَتَجالِسون ، من قَوْلُم : قيل كذا ، وقال كذا . وبناؤها على كوبهما فِعْلين ماضِيَين مُتَضَمِّنَين (٢٠ للضمير ، وأَدْخال حَرْف التَّعْريف عليهما والإغرابُ على إِجْرائِهما مُجْرَى الأشماء خِلْوَبْن من الضمير ، وإَدْخال حَرْف التَّعْريف عليهما [ لذلك ] (٣) في قولهم : القِيل (١) والقال . وقيل : القال : الابْتِداء ، والقِيل : الجواب .

وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية « قِيلَ وقال » ، على أنَّهما فِعْلان ، فيكون النهى عن القَوْل ما لا يَصِحُ ولا تُعْلم حقِيقتُه . وهو كحديثه الآخر « بئس مَطِيَّةُ الرجُلِ زَعَمُوا » فأمَّا مَن حَكَى ما لا يَصِحُ وبَعْرِ ف حَقيقته وأَسْنَده إلى ثِقَةً صادق فلا وجه َ للنَّهْى عنه ولا ذَمَّ .

وقال أبو عبيد : فيه تَحْوُ وعَربيَّة ، وذلك أنه جَعل القال مَصْدَرا ، كأنه قال : نَهَى عن قِيلٍ وقَوْل . يقال : قُلْت قَوْلا وقيلاً وقالاً . وهذا التأويل على أنهما اسْمان .

وقيل: أراد النَّهي عن كثرة الـكلام مُبْتدِيًّا ومُجِيبًا.

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الهروى .

<sup>(</sup>٢) في اللسان نقلا عن ابن الأثير: « تَحَكِيُّين مَتَضَّمَنيْن ». وكذا في الفائق ٢/٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) تـكملة من اللسان ، والفائق . وهذا الشرح بألفاظه في الفائق .

<sup>(</sup>٤) فى الفائق : « فى قولهم : مايعرف القال والقِيل » .

وقيل: أراد به حكاية أقوال الناس، والبَحْثَ عَمَّا لا يُجْدِي عليه خَيْرًا ولا يَعْنِيه أَمْرُه.

\* ومنه الحديث « أَلَا أُنَبِّتُكُم ما العَضْه ؟ هي النَّميمة القالَة بين الناس » أَى كَثَرَة القَولُ وإيقاع الخصومة بين الناس بما يُحْكَى للبعض عن البعض .

\* ومنه الحديث « فَفَشَت القالَةُ بين الناس » ويجوز أن يُريد به القَوْل والحديث.

( ه س ) وفیه « سُبحانَ الذی تَعَطَّف بالمِزِ وقال به » أَی أَحَبَّه واخْتَصَّه لنفسه ، كما يقال: فُلان يقول بُفُلان : أَی بَمَحَبَّتِه واخْتِصاصِه .

وقيل : معناه حَـكُم به ، فإنَّ القَول يُسْتعمل في معنى الْحُـكُم .

وقال الأزهرى : معناه غَلَب به . وأصلُه من القَيْل : الْمَلِك ، لأنه يَنْفُذ قولُه .

[ ه ] وفي حديث رُقيَة النَّمَاة « العَرُوس تَـكْتَحِلُ وتَقَتْالُ وتَحْتَفَل » أَى تَحْتَـكِم على زَوْجِها .

(س) وفيه « قُولُوا بَقُولِكُمْ أُو ببعض قُولُكُمْ ، ولا يَسْتَجْرِ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ » أَى قُولُوا بَقُولُ أَهْلِ دَيْنِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ : أَى ادْعُونَى رسولا ونَبيًّا كَا سَمَّانِى الله ، ولا تُسَمُّونَى سَيِّدًا ، كَا تُسَمُّونَ رُؤساءَكُم ؛ لأنهم كانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّ السِيادَة بالنَّبُوّة كالسِيادَة بأسباب الدنيا .

وقوله « بعض قولِكم » يعني الاقْتُصِادَ في المقال وتَرْكَ الإسراف فيه .

\* وفى حديث على «سَمِع امْرأَةً تَنْدُب مِعْر ، فقال : أما والله ماقالَته ، ولَـكَن قُوِّلَتُه » أَى لُقِّنَتُه وَعُلِّمَتْه ، وأَلْقِيَ على لِسامها . يعني من جانب الإلهام : أي أنه حَقيقٌ بما قالَتُه فيه .

(ه) ومنه حدیث ابنالمسیّب « قیل له : ماتقول فی عثمان وعلی ، فقال : أقول ماقو کی الله ، ثم قرأ : « وَاُلَّذِینَ جَاهُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِر ۚ لَنَا وَلإِخُوا نِنَا ٱلَّذِینَ سَبَقُونا بالإِیمَانِ » . يقال : قَوَّلْتَنِي وَأَقُولُتَنِي : أَی عَلَمْتَنِي ما أقول ، وأَنْطَقْتَنِي ، وَحَمْلَتَنِي على القول .

\* وفيه « أنه سَمِع صَوت رجل مَقْرأ بالليل فقال : أَنَقُولُه مُرائِيا؟ » أَى أَنَظُنُّه ، وهو كُنتُصُ الاستفهام .

( ه ) ومنه الحديث « لَمَا أرادأن يَعْتَكِف ورأى الأُخْبِية في المسجد ، فقال : البِرَّ تقولون بهن ؟ » أَى أَنَظُنُون وتُرَوْن أَنهن البِرَّ .

و فِعْلُ القَوْل إذا كان بمعنى الكلام لا يَعْمَل فيابعده، تقول: قُلْت زيدٌ قائم، وأقول عَمْرٌ و مُنطكق

و بعض العرب 'يه مِلُه فيقول: قلت زيد قائما ، فإن جَملت القولَ بمعنى الظَّن أَعْمَلْتَهُ مع الاستفهام، كقولك : مَتَى تقول عَمْراً ذاهبا ، وأتَقُول زيدا مُنطلقا ؟

- (س) وفيه « فقال بالماء على يَدِه » ·
- (س) وفى حديث آخر « فقال بثَوْ به هكذا » العرب تَجْمُل القَوَل عبارة عن جميع الأفمال، وتُطْلِقه على غير الكلام واللسان ، فتقول : قال بيدِه : أى أُخَذَ : وقال بِرجُله : أى مَشَى .قال الشاعر : \* وقالت له العَيْنان سَمْعاً وطاعة (۱) \*

أى أَوْمَأَتْ. وقال بالمساء على يَدِه : أَى قَلَب. وقال بثَوْبه : أَى رَفَعه . وكُلُّ ذلك على الحجاز والاتِّساع كما رُوِى :

\* فى حــديث السَّهُو « فقال : ما يَقُولُ ذُو اليَدَيْن ؟ قالوا : صَدَق » رُوِى أَنهم أُومَأُوا برؤوسِهم . أَى نَعم ، ولم يَتَكلَّموا . ويقال : قال بمعنى أَقْبَل ، وبمعنى مَال ، واسْتَرَاح ، وضَرَب ، وغَلَب، وغير ذلك .

وقد تـكرر ذِكر «القول » بهذه المعانى فى الحديث .

(س) وفي حديث جُرَيج « فأَسْرَعت القَوْ لِلَيَّة إلى صَومعتِه » هم الغوغاء و قَتَلَة الأنبياء ، واليَهُود تُسَمِّى الغَوْغاء قَوْليَّة .

﴿ قُوم ﴾ \* في حديث المسألة « أو لِذي فقر مُد قِمع حتى يُصيب قُواماً (٢) من عَيش » أى ما يقوم محاجتِه الضَّرُّ ورِيَّة . وقِوامُ الشيء : عماده الذي يَقُوم به . يقال : فلان قِوام أهل بيته . وقِوام الأمر : مِلاكُه .

(س) وفيه « إِنْ نَسَّانِي الشيطانُ شيئًا من صَلاَتِي فَلْيُسَبِّح القومُ وَلْيُصَفِّق النساء » القوم في الأصل: مصدرُ قام ، فو ُصف به ، ثم غَـكَب على الرجال دون النساء ، ولذلك قا بَلَهُنَّ به . وشُمُّوا بذلك لأنهم قَوَّامون على النساء بالأمور التي ليس لنساء أن يَقُمْن بها .

<sup>(</sup>١) عجز م اكما في اللسان:

<sup>\*</sup> وحَدَّرَتا كَالدُّرِّ لَمَّا 'يُنَقَّبِ\*

<sup>(</sup>٢) فى القاموس: والقُوام، كَسَحاب: العَدْل وما يُعاش به. وبالسكسر: نظام الأمروعماده؛ ومِلاكه.

- \* وفيه « مَن جالسه أو قاوَمه في حاجته صابر هُ » قاوَمَه : فاعَلَه ، من القيام : أي إذا قام معه ليَقْضِي حاجته صَبر عليه إلى أن يَقْضِيها .
- \* وفيه « قالوا : بارسول الله لو قَوَّمْتَ لنا ، فقال : اللهُ هو الْمُقَوِّم » أَى لو سَمَّرْت لنا . وهو من قيمة الشيء : أَى حَدَّدْت لنا قِيمَتَهَا .
- (ه) وفي حديث ابن عباس « إذا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبَمْتَ بِنَقْدُ فَلَا بَاسَ بَه ، وإذا اسْتَقَمْتُ بِنَقْدٍ فَبَمْتَ بَنَسِيثَةٍ فَلا خيرَ فيه » اسْتَقَمْت في لفة أهل مكة : بمعنى قُوَّمْت . يقولون : اسْتَقَمْتُ الْمَتَاعِ إذا قَوَّمْتَه .

ومعنى الحديث أن يَدْفَع الرجُلُ إلى الرجل ثَوْبًا فَيُقَوِّمه مثلا بثلاثين ، ثم يقول : بعه بهاومازاد عليها فهو لك. فإن باعه نَقْدًا بأكثر من ثلاثين فهو جائز ويأخذ الزيادة ، وإن باعه نَسِيثةً بأكثر ممَّا كَثر ممَّا عليها فهو للهُ فَالْبَيْع مَرْ دُودُ ولا يجوز (١) .

- (س) وفيه «حين قام قائمُ الظّهيرة» أى قِيامُ الشّمس وقْتَ الزُّوال ، من قولهم : قامت به دابَّتُه : أى وقفَت. والمعنى أن الشمس إذا بَلَفت وسَطَ السماء أبْطَأت حركةُ الظّل إلى أن تزُول، فيحضب الناظرُ المُتأمّل أنها قد وقفَت وهي سائرة ، لكن سيرا لا يَظْهَرَ له أثرَ سَريع ، كما يَظْهَرَ قبل الزُّوال وبعده ، فيقال لذلك الوُقوف المُشاهَد [قام] (٢) قائم الظّهيرة.
- (س م) وفى حديث حَكيم بن حِزام « بايَمْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أُخِرَ ۖ إلا قائمًا » أى لا أُمُوت إلا ثا بتاً على الإسلام والتمَّشُك به . يقال : قام ُفلان على الشيء إذا ثَبَت عليه وتمسَّك به . وقيل غير ذلك . وقد تقدّم في حرف الخاء .
- (س[ه]) ومنه الحديث « اسْتَقِيموا لقرُ يش ما اسْتَقاموا لـكم، فإن لم يفعلوا فضَعُوا سُيو فَـكم على عَلَى الطاعة واثْبُتُوا عَلَيها، مادامُوا عَلَى الدِّينِ وَثَبَتُوا عَلَى الإسلام. يقال: أقام واسْتقام، كما يقال: أجاب واسْتَجاب.

قال الخطَّابي : اَلْحُوارِج وَمْنَ يَرَى رأْيَهُم يَتَأُوَّ لُونَهُ عَلَى الأُنْمَـة ، ويَحْمُلُون قوله

<sup>(</sup>١) انظر اللسان، فقد بسط القول في هذه المسألة .

<sup>· (</sup>٢) من: ١ واللسان ، وزاد في اللسان : « والقائمُ قائمُ الظَّميرة » .

« ما اسْتَقامُوا لَـكُم » على العَدْل في السِّيرة ، وإنما الاستقامة هاهنا الإقامةُ على الإسلام .

ودَلِيلُه في حديث آخر « سَيَلِيكُم أَمَراء تَقَشَّعر " منهم الجلود ، وتَشْمَثُرُ منهم القلوب ، قالوا : يارسول الله أفلا نُقا تِلُهم ؟ قال: لا ، ما أقاموا الصلاة » .

وحديثه الآخَر « الأَمَّة من قُرَ يش ، أَبْرارُها أَمَراه أَبْرارِها ، وفُجَّارُها أَمراءُ فُجَّارِها » .

- \* ومنه الحديث « العلم ثلاثة ؟ آية مُحْكَمة ، أو سُنَّة قائمة ، أو فَر يضة عادِلة » القائِمة : الدائمــة المُنتَمِّرة التي العَملُ بها مُتَصَلُ لا يُبْرك .
  - \* ومنه الحديث « لو لَمْ تَـكِلْه لَقَام لـكم » أى دام وثَبت .
    - \* والحديث الآخر « لو تَرَ كُتهَ مازال قائما » .
      - \* والحديث الآخر « مازال ُيقيم لها أَدْمَها » .
- \* وفيه « تَسُوية الصَّفِّ من إقامة الصلاة » أى من تَمامِها وكَالها . فأمَّا قوله « قد قامت الصلاة » فعناه قام أهلُها أو حان قيامهم .
- (س) وفي حديث عمر « في العين القائمة ثُلث الدِّية » هي الباقية في موضِعها صحيحة ، وإنما ذَهَب نظرها وإبْصارُها.
- (س) وفى حديث أبى الدَّرداء « رُبُّ قائم مَشْكُورْ له ، و نائم مَفْورْ له » أى رُبُّ مُهَجِّد يَسْتَغَفْر لأخِيه النائم ، فيُشْكُر له فعْلُه ، ويُغْفَر للنائم بدُعائه .
- (س) وفيه «أنه أذِنَ في قطع المَسَدِ والقائمَتَين منشجر اَلحرم » يريد قائمَـتَى الرَّحْل التي تَكُون في مُقَدِّمه ومُؤخِّره .
  - ﴿ قُونُس ﴾ \* في شعر العباس بن مرداس :
  - \* وأُضْرَبُ منَّا بالشَّيوف القَوانِسَا \*

القَوانِسُ : جَمْع قَوْنَس ، وهو عَظُم ناتِيٌّ بين أَذُنَى الفَرَس ، وأَعْلَى بَيْضَة الحديد ، وهي اُلخوذة .

﴿ قُوه ﴾ ( ه ) فيه « أنَّ رجُلا من أهل النمين قال : يا رسول الله إنَّا أهلُ قاهِ ، وإذا كان قاهُ أحدنا دَعَا من يُعيِنهُ ، فَعَمِلُوا له فأطْعَمَهُم وسَقاَهُم من شَرَاب يقال له : المِزْر ، فقال : ألّه نَشُوة ؟ قال : نَعَم . قال : فلا تَشْرَبُوه » القاهُ : الطاعة . ومعناه إنا أهلُ طاعة لِمَنْ يَتَملاَّتُ علينا ، وهي عادَتُنا لا نرى خِلافَها ، فإذا كان قاهُ أَحَدِنا : أَى ذُو قاه أُحدِنا دعاناً فأَطْعَمَنا وسَقانا .

وقيل : القاهُ : سرعة الإجابة والإعانة .

وذكره الزمخشرى في القاف والياء ، وجَعل عيْنَهُ مُنْقلِبة عن ياء .

- \* ومنه الحديث « مالي عنده جاهُ ولا لي عليه قاهُ » أي طاعة .
- \* وفى حديث ابن الدَّيْلَمِيّ « يُنْقَض الإسلام عُرْ وةً عُرْوةً ، كَا يُنْقَض الحَبْلُ قُوّةً قُوّة » القُوّة : الطاقة من طاقاتِ الحَبْل . والجمع : قُوَّى .
- \* وفى حديث آخر « يَذْهب الإسلامُ سُنَّةً سُنَّةً كا يذهب اَلَمْبُلُ قُوَّةً قُوَّة » وليس هذا موضِعَها ، وإنما ذكرناها للفظها ، وموضِعُها : قَوى .
- ﴿ قُوا ﴾ \* في حديث سَرِية عبدالله بن جَحْش ﴿ قَالَ له المسلمون : إِنَّا قد أَقُو َيْنَا فَأَعْطِنا من الغَنيمة ﴾ أى نَفَدَت أَزْوادُنا ، وهو أن يبقَى مِزْ وَدُه قَواءً ، أى خالِياً .
- \* ومنه حــدیث اُنْحَدْرِی ، فی سَرِیّة َبنِی فَزَارة « إِنّی أَقَوَیت منذ ثلاث ِ فَفِتْ أَن يَحْطُمَنَى الْجُوع » .
- \* ومنه حديث الدعاء « وإنَّ مَعادِن إحْسَانِكَ لا تَقُوَى » أَى لا تَخُو من الجَوْهَر ، يُر يدُ به العطاء والإفضال .
- (ه) ومنه حديث عائشة « وبى رُخِّصَ لَـكُم فى صَعِيدالأَّقُواء »الأَقُواء: جمع قُواء وهو القَفْر الخَالى من الأرض ، تُر يد أنها كانت سَببرُ خُصَة التَّيم لَّا ضاع عِقْدُها فى السَّفَر ، وطلَبوه فأصبحوا وليس معهم ماء ، فَمَزَلت آيةُ التيم ، والصَّعيدُ : التُّراب .
- \* وفيه « أنه قال فى غَزْوة تَبُوك: لاَيَخْرُجَنَ مَعْنَا إِلاَّ رَجُلُ مُقَوِ » أَى ذُو دابَّةَقُوية. وقد أَقْوَى يُقُوِى فَهُو مُقْوِ . أَقُونِ فَهُو مُقْوِ .
- ( ه ) ومنه حديث الأسود بن يزيد (١) في قوله تعالى « وإنَّا كَجْمِيع ُ حَاذِرُون (٢) »قال مُقْوون
- (۱) فى الأصل و١، واللسان، والهروى: « زيد» وأثبتُه « يزيد »مماسبق فى مادة « أدا »وهو كذلك فى اللسان ( أدا ) وفى أصل الفائق ٢/٥٨ . وتفسير الطبرى ٤٤/١٩ . وانظر أسد الغابة ١/٥٥ ، ٨٨ . (٢) الآية ٥٦ من سورة الشعراء . « وحاذرون » بألف : قراءة أهل الكوفة . وهى معروفة

عن عبد الله بن مسمود وابن عباس . القرطبي ١٣ / ١٠١ .

مُؤدُون » أى أصحاب دَوابَّ قَوِيَّة ، كامِلوأ دوات الحرُّب.

(ه) وفي حديث ابن سيرين « لم يكن يرى بأساً بالشُّر كاء يَتَقاوَوْن المَتاعَ بينهم فيمن يَزيدُ (١) » التَّقَاوِى بين الشُّركاء : أن يَشْتَروا سِلْعَةَ رَخِيصة ثم يَتزايدُوا بينهم حتى يَبْلغوا غاية ثمنها . يقال : بَيني وبين فُلان ثَوْبُ فَتَقاوَيْناه : أى أعطيته به ثمنا فأخذ ته ، و(٢) أعطاني به ثمنا فأخذَه . واقتويْت منه الفُلام الذي كان بيننا : أى اشتريتُ حِصَّته . وإذا كانت السِّلْعة بين رَجُلين فقوماها بثمن فهما في القُلواة (٢) سواء ، فإذا اشتراها أحدُها فهو المقتوى دون صاحبه ، ولا يكون الاقتواء في السِّلْعة إلاَ بين الشركاء .

قيل: أصلُه من القُوَّة؛ لأنه بلوغ بالسِّلْعة أقوى ثمنها.

( ه ) ومنه حدیث مَسْرُوق « أنه أوْصَى فی جاریة له أن قُولُوا لَبَنِیَّ : لا تَقْتُوُوها بِینَ مَ ، ولکن بِیعُوها ، إلی لم أغْشَها ، ولکنی جلَسْتُ منها تَجْلِسا ما أَحِبُ أَن يَجْلُسِ وَلَدُ لَى ذَلِكَ الْجَلِس » .

(س) وفى حديث عطاء « سأل عبيد َ الله بن عَبد الله بن عُدّبة عن امرأة كان زَوْجُها مملوكا فاشترته ، فقال : إن اقْتَوته فُرِّق بينهما ، وإن أَعْتَقَته فهُما على نكاحِهما » أى إن اسْتَخْدَمَتْه ، من القَتْو : الخِدْمة . وقد تقدّم فى القاف والتاء .

قال الزمخشرى : « وهو افْعُلَّ ، من القَتْو : الخدمة ، كارْعَوَى من الرَّعُو<sup>(۱)</sup> ، إلا أنَّ فيه نظراً ؛ لأنَّ افْعُلَّ لم يجئ مُتَعَدِّيا . قال : والذى سمعته : اقْتُوَى إذا صار خادما .

قال : « ويجوز أن يكون معناه : افتَعلَ من الاقتواء ، بمعنى الاستِخْلاص ، فكنَى به عن الاسْتِخْدام ؛ لأنَّ مَن اقْتَوى عبداً لا بد أن بَسْتخدِمَه (٥)» .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، ١: « يُريد » بالراء ، وأثبتُه بالزاى من الهروى ، واللسان ، والفائق ٢/٣٨٦.

<sup>(</sup>۲) فى اللسان : « أو » . (۳) فى الأصل : « المقاوات » وأثبت ما فى ا . وفى الهروى ، واللسان : « التَّقَاوِى » . (٥) عبارة الفائق : « لأن من اقتوى عبداً رَدِفَهُ » .

والمشهور عن أئمة الفقِه أن المرأة إذا اشترت زوجَها حَرُ مَت عليه من غير اشتِراط الخِدْمة . ولعل هذا شيء اخْتَصَّ به عبيد الله .

### ﴿ باب القاف مع الهاء ﴾

- ﴿ قهر ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « القاهر » هو الغالب جميع الخلائق. يقال: قَهَرَه يَقَهُره قَهُرا فهو قاهِر ، وقه فهو قاهِر ، وقه أر للمبالَغة . وأقهرَتُ الرجُل إذا وجَدْتَه مَقْهُ ورا ، أو صار أمرُه إلى القهر . وقد تكرر فى الحديث .
- ﴿ قهرم ﴾ \* فيه «كتب إلى قَهْر مانِه » هو كالخاذِن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجُل ، بلُغَة الفُرس .
- ﴿ قَهِرْ ﴾ \* في حديث على « أنَّ رجُلا أتاه وعليه ثوبٌ من قِهْرْ » القِهْز ، بالكسر : ثياب بيضُ يُخالِطُها حرير ، وليست بعربِيَّة تَحْضة .

وقال الزمخشرى (١): « القَهْزُ والْقِهْزُ : ضَرْبُ من الثِيابِ يُتَّخذ من صوف كالمرْ عِزَّى ، وربما خالطه الحرير » .

- ﴿ قَهْمَ ﴾ \* قد تكرر ذكر « القَهْقَرَى » فى الحديث ، وهو المُشَى ُ إِلَى خَلْفَ مَن غير أَن يُعيد وجْهَه إلى جِهة مَشْيه . قيل : إنه من باب القَهْر .
- ( ه س ) وفى بعض أحاديثها « فأقول : ياربِّ أمَّتى ، فيقال : إنهم كانوا يَمْشُون بعدَكُ القَهْقَرَى »قال الأزهرى : معناه الارْتِدادُ عمَّا كانوا عليه . وقد قَهْقَر و تَقَهْقَر. والقَهْقَرَى مصدر
- \* ومنه قو كُم : « رجَع القَهْقَرَى » أى رجَع الرُّجوع الذى يُعْرِف بهذا الاسم ، لأنه ضَرْب من الرُّجوع من الرُّجوع
- ( قبل ) ( ( ) في حديث عمر « أتاه شَيْخُ مُتَقَبِّل » أي شَمِثُ وَسِخُ . يقال : أَقْبَل الرَجُل و تَقَبَّل .

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ٢/٣٨٧ ، وللمرَّب ص ٢٦٤ .

## ﴿ باب القاف مع الياء ﴾

- ﴿ قَيَاۚ ﴾ [ه] فيــه « أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَقَاءَ عامِداً فأَفْطَر » هو اسْتَغْمَل من التيء ، والتَّقَيَّوُ أَبلَغُ منه ؛ لأنَّ في الاسْتِقاءة تَكَلَّفًا أَكثر منه . وهو اسْتِخراج مافي الجوْف تَعَمَّدا .
  - \* ومنه الحديث « لو يعلم الشارِبُ قائمًا ماذا عليه لاستقاء ما شَرِب » .
- (س) ومنه حــديث تُوْبان « مَن ذَرَعَه القَيْء وهو صائم فلا شيءَ عليه ، ومن تَقَيَّأُ فعليه الإعادة » أي تَـكَلَّفه وتَعَمَّده .
- ( س ) ومنه الحديث « تَقِئُ الأرضُ أفلاذَ كَبِدها » أَى تُخْرِج كنوزَها وتَطْرَحُها على ظَهرِها .
- \* ومنه حديث عائشة تَصِف عُمر « وبَعَجَ الأرض فقاءت أكُلَها » أى أظهرت نَباتَها وخَزائنها . يقال: قاءَ يَقِء قَيْئًا ، وتَقَيَّأً واسْتَقاء .
- (قيح) (س) فيه « لَأَنْ يَمْتَلَىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَى يَرِيَهَ خَيرُ لَهُ مِن أَنْ يَمْتَـلَىء شِمْرًا » القَيْح : المِدَّة ، وقد قاحت القَرْحة وتَقَيَّحت .
- ﴿ قيد ﴾ ( ه ) فيه « قَيَّد الإيمانُ الفَتْكَ » أَى أَنَّ الإيمانَ يَمْنَع عن الْفَتْك ، كَمَا يَمنعُ القَيْدُ عن التَّصَرُّف ، فكأنه جَمل الفَتْك مُقيَّدًا .
- ومنه قولهم في صفة الفرس « هو قَيْدُ الأوابد » يريدون أنه يلحقها بسرعة ، فكأنها مقيّدة لاتعدو.
- [ه] ومنه حديث قَيْلة « الدَّهْناء مُقَيَّدُ الجَل » أرادت أنها نُخْصِبة مُمْرِعة ، فالجَل لا يَتَعَدَّى مَرْ نَعه (١) . والمُقَيَّد ها هنا : الموضع الذي يُقَيَّد فيه : أي أنه مكان يكون الجملُ فيه ذا قَيْد .
- [ه] ومنه حديث عائشة «قالت لها امرأة: أُقيَّد جَمَلي » أرادت أنها تَعْمَــل لزَوْجها شيئا يَمْمَــل لزَوْجها شيئا يَمْعه عن غيرها من النساء، فكأنها تَرْ بِطُه وتُقَيِّده عن إتْيان غيرها.
- [ه] وفيه « أنه أمَر أوْس بن عبد الله الأَسْلمي أن يَسِم إبلَه في أَعْناقِها قَيْدَ الفَرَس » هي سَمَة معروفة ، وصورتها حَلْقتان بينهما مَدّة .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : « والجملُ يُقَيَّدُ في مرتعه حتى يَسْمَن » .

- (س) وفي حديث الصلاة «حين مالت الشمس قيد الشِّراك ».
- (س) وفي حديث آخر «حتى تَر تفع الشمسُ قِيدَ رُمْح » قد تكرر ذكر « القيد » في الحديث . يقال : بيني وبينه قيدُ رُمْح ، وقادُ رُمْح : أي قَدْرُ رُمْح . والشِّراك : أحَدُ سُيور النَّمْل التي على وجهم الله وأراد بقيد الشُّر اك الوَقْت الذي لا يَجُوز لأحد أن يَتَقَدّمه في صلاة الظُّهر . يعني فَوْق ظِل الزوال ، فقد ره بالشِّراك لدِقَّته ، وهو أقل ما يَتَبَيَّن به زيادة الظَّل حتى يُمْرف منه مَيْسُل الشمس عن وسَط السماء .
- (س) ومنه الحديث « لَقَابُ قَوْسِ أَحدِكُم من الجنة ، أو قيِدُ سَوْطِهِ خيرٌ من الدنيا وما فيها » .
- ﴿ قير ﴾ (س) في حديث مجاهد « يَغْدُو الشيطانُ بَقَيْرَوانه إلى السُّوق فلا يزال يَهْـتَرُّ اللهُ ما لا يَعْـلِم » القَيْروان : مُعْظَم العَسْـكر والقافلة والجماعة .

وقيل : إنه مُعَرَّب : كارْوَات ، وهو بالفارِسيَّة : القافلة . وأراد بالقَيْرُوانِ أَصحابَ الشيطان وأعُوانَه .

وقولُه « يَعْلَمُ اللهُ مَا لَا يَعْلَمُ » : يعنى أنه يَحْمَلُ الناسُ على أنْ يقولُوا : يَعْلَمُ الله كذا ، لِأشياء يَعْلَمُ الله على الله على الله على الله على ما يَعْلَمُ خِلافَهُ .

و « يَعْلَمُ الله » من ألفاظ القَسَمُ .

- ﴿ قَيْسٍ ﴾ (س) فيه « ليس ما بين فِرعَونِ من الفَرَاعِنة ، وفِر ْعُونِ هذه الأُمَّة قِيْسِ شِبْرِ » أَى قَدْر شِبْر . القِيسُ والقِيدُ سواء .
- (ه) ومنه حديث أبى الدَّرْداء «خيرُ نِسائِكُمُ التَّى تَدْخُلُ قَيْساً وَتَخْرُجُ مَيْساً » يُريد أنها إذا مَشَت قاسَت بعض خُطاها ببعض ، فلم تَمْجَلُ فِعْلَ الخَرْقاء ، ولم تُبْطِيء ، ولكنها تَمْشَى مَشْيا وَسَطاً مُمْتَدلا ، فكأن خُطاها مُتساوية (١) .
- (س) وفى حديث الشَّمْبيّ «أنه قَضَى بشَهادة القايس مع يمين المَشْجُوج »أى الذي يَقِيسِ الشَّجَّةَ وَبَتَعَرّ ف غَوْرَها بالِميل الذي يُدْخِله فيها ليَمْتبرها .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وقال غيره [ غير أبى العباس ثعلب ] أراد : خير نسائـــكم التى تريد صلاح بيتها ، لا تَخْرُنُق في مَهْنَتها » .

- ﴿ قَيْضَ ﴾ ( ه ) فيه « ما أ كُرَمَ شابُ شيخًا لِسِنّه إلاَّ قيَّضَ اللهُ له مَن يُكْرِمِه عند سِنّه » أى سَبَّب وقَدَّر . يقال : هذا قَيْضُ لهذا ، وقياضُ له : أى مُساو له .
- (س) ومنه الحديث « إن شِئْتَ أَقيِضُك به المُخْتارةَ من دُرُوع بَدْر » أَى أَبْدِلْك به وأَعَوِّضُك عنه ، وقد قاضَه يَقيِضُه . وقايَضَه مُقايَضَةً في البَيْع : إذا أعْطاه سِلْعةً وأخَـــذ عِوضها سِلعة .
- (س) ومنه حدیث معاویة « قال لسَعد بن عُمَان بن عفّان : لو مُلِیْت لی غُوطَةُ دِمَشْقَ رِحَالاً مِثْلَکَ قِیاضاً بیَزید ما قَبِلْتُهُم » أی مُقایضةً بیَزید .
- \* وفى حديث على رضى الله عنه « لا تَكُونُوا كَقَيْضِ بَيْضٍ فى أَدَاحٍ ، يَكُونَ كَسْرُهَا وَزُراً وَيَخْرِجِحِضَانُهَا شَرًا » القَيْض: قِشْر البَيْض .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « إذا كان يومُ القيامة مُدَّت الأرضُ مَدَّ الأديم ، فإذا كان كذلك قيضَتْ هـذه الساء الدنيا عن أهلها » أى شُقَّت ، من قاض الفَرْخُ البَيْضة وَانْقاضَت ، وقضْت القارُورة فانقاضت : أى انْصَدَعَت ولم تَنفلق .
  - وذكرها الهروى فى « قُوض » من تَقُويض الحِيام ، وعادَ ذكرها فى « قَيَض » .
- ﴿ قيظ ﴾ \* وفيه « سِرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قائظ » أي شديد الحرة .
- \* ومنه حديث أشراط الساعة « أن يكونَ الولَدُ غَيْظا والمَطَرُ قَيْظاً » لأن المَطَر إنما يُر اد للنَّبات وبَرْدِ الهواء. والقَيْظ ضِدّ ذلك .
- (ه) ومنه حدیث عمر « إنما هی أصورُع ما یُقیَظُن بَنِیَّ » أی ما تَـکُفیهم لقَیْظِهم ، یعنی زَمان شدّة الحرِّ . یقال : قَیَظَنی هذا الشیء ، وشَتَّانی ، وصَیَّفَنی .
  - \* وفيه ذِكر « قَيْظ » بفتح القاف : موضِع ٌ بقُر ْب مكة على أربعة أميال من تَخْلة .
- ﴿ قَيْعِ ﴾ (هـ) فيه « أنه قال لأُصَيل : كيف تَرَكْتُ مَكَّة ؟ فقال : تَرَكْتُهَا قد ابْيَضَّ قاعُها » القاعُ : المكان المُسْتَوِى الواسع في وَظَاة من الأرضِ ، يَمْـلوه ماء السهاء فيُمْسِـكه

ويَسْتُوِى نَبَاتَه ، أَرَادُ أَنَّ مَاءُ لَلَطَرِ غَسَلَهُ فَابْيَضَّ ، أُوكَثُرُ عليه ، فَبَقِي كَالْغَدِيرِ الواحد، ويُجْمَع على : قِيعة وقِيعان .

\* ومنه الحديث « إنما هي قِيعانُ أمْسَكَت الماء » .

﴿ قيل ﴾ ( ه ) فيه « أنه كَتَب : إلى الأقيال المَبَاهِلة » جمع قَيْل ، وهو أحدُ مُلوك حِمْيَر ، دون الملك الأعْظَم . ويُرْوَى بالواو . وقد تقدّم .

\* ومنه الحديث « إلى قَيْــل ذى رُعَيْن » أَى مَلِـكما ، وهي قَبيلة من الْمَن تُنْسب إلى ذى رُعَين ، وهو من أَذْواء النمِن ومُلوكما .

[ ه ] وفيه «كان لا يُقيِلُ (١) مالاً ولا يُبيّتُه » أى كان لا يُمسك من المال ما جاءه صَباحا إلى وقت القائلة ، وما جاءه مَساءً لا يُمسِكه إلى الصَّباح . والمَقيِل والقَيْلُولة : الاسْتِراحة نصف النهار ، وإن لم يكن معها نَوم . يقال : قال يَقيِل قَيْلُولة ، فهو قائل .

(س) ومنه حــديث زيد بن عَمْرو بن نَفَيـــل « ما مُهاجِر کمَن قال » وفي رواية « ما مُهاجِر " کمَن سَــکَن في بَيْته عند « ما مُهَجِّر » أي ليس مَرن هاجَر عن وطنه ، أو خرج في الهاجِرة ، كمن سَــكَن في بَيْته عند القائلة ، وأقام به .

وقد تـكرر ذكر « القائلة » وما تَصَرَّف منها في الحديث .

\* ومنه حديث أم مَعْبَد :

\* رَفِيقَ مِنْ قَالاً خَيْمَتَى الْم مَعْبَدِ \*

أَى نَوْلًا فيها عند القائلة ، إلَّا أنه عَدَّاه بغير حرف جَرٍّ .

(س) ومنه الحديث « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بِتِمْهِنَ وهو قائلُ السُّقْيا » تِمْهِنِ والسُّقْيا : موضِعان بين مكة والمدينة : أى أنه يكون بالسُّقْيا وقت القائلِة ، أو هو من القول : أى يذْ كر أنه يكون بالسُّقْيا .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « يُقُيِّل » .

#### \* ومنه شعر ابن رُواحة:

اليوم َ نَضْرِ بُكُم على تَنْزيلِهِ ضَرْبًا يُزيلُ الهام عن مَقِيلِهِ الهامُ : جَمْع هامَة ، وهي أُعْلَى الرأس . ومَقِيله : موضِعه ، مُسْتعار من موضع القائلة . وسكون الباء من « نَضْر بُكم » من جائزات الشَّمْر ، وموضعها الرفع .

- ( ه ) وفى حديث خُزَيمة « وأ كُتَفَى (١) مِنْ حَمْله بالقَيْلة » القَيْلة والقَيْل : شُرْب نِصف النّهار ، يعنى أنه يَكْتَفى بتِلك الشَّرْبة ، لا يحتاج إلى حَمْلها للخصب والسَّعَة .
- \* وفى حديث سَلْمان « يَمْنَعُك ابْنا قَيْـلَةَ » يُريد الأوْس والْخز ْرج ، قَبيلَتَى الأنصار ، وقَيْـلة : اسم أمّ لِهُم قديمة ، وهي قَيْـلة بنت كاهل .
- (س) وفيه « من أقال نادِماً أقاله الله من نار جَهَنَم » وفي رواية « أقاله الله عَثْرَة » أي وافقه على نَقْض البيع وأجابه إليه . يقال : أقاله يُقيله إقالة ، وتَقايلًا إذا فَسَخا البيع ، وعادَ المبيع على نَقْض البيع وأجابه إليه . يقال : أقاله يُقيله إقالة ، وتقايلًا إذا فَسَخا البيع ، وعاد المبيع الله مالكه والثمن إلى المُشترى ، إذا كان قد نَدِم أحدُها أو كلاها ، وتكون الإقالة في البيعة والعَهد .
- (س) ومنه حديث ابن الزبير « لمَّا قُتِـل عَمَان قُلْت : لا أَسْتَقَيِلُهَا أَبَداً » أَى لا أَقيِل هذه العَـثْرَة ولا أَنْساها . والاسْتِقالة : طَلَب الإقالة . وقد تـكررت في الحديث .
- (سَ [ه]) وفي حديث أهل البيت « ولا حامِل القِيلة » القِيلة ، بالكسر : الأُدْرَة . وهو انْتُفِاخ انْلُحْمُية .
- ﴿ قَيْمٍ ﴾ (س) في حديث الدعاء « لك الحمدُ أنت قَيَّامُ السمواتِ والأرض » وفي رواية « قَـيَّمٌ » وفي أخرى « قَيُّوم » وهي من أبنية المبالغة ، وهي من صفات الله تعالى ، ومعناها : القائم بأمور الخلق ، ومُدَبّر العالم في جميع أحواله ، وأصلُها مِن الواو ، قَيْوًام ، وَقَيْوُم ، وقَيْوُوم ، بوزن فَيْعُول .

والقَيْوُم: من أسماء الله تعالى المعدُّودة ، وهو القائم بنفسه مطَّلقاً لا بغيره ، وهو مع ذلك يَقُوم به كلّ موجود ، حتى لا يُتَصور وجُودُ شيء ولا دَوامُ وجوده إلا به .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وَأَكْتَفَى » .

- \* ومنه الحديث « حتى يكون لخمسين امرأة قَيِّم واحد » قَيِّم المرأة زوجُها ، لأنه يَقُوم بأمْرها وما تَحْتاج إليه .
  - [ ه ] ومنه الحديث « ما أَفْلَح قومْ قَيْمُهُم (١) امرأة » .
  - \* ومنه الحديث « أتانى مَلَكُ فقال : أنت أُوْمَ مُ وخَلْقُكُ قَيِّم » أى مسْتقيم .
  - \* ومنه الحديث « ذلك الدينُ الْقَيِّم » أى المستقيم الذي لا زَيْغَ فيه ولا مَيْلَ عن الحقِّ.
- (ه) وفيه ذِكْر « يوم القيامة » في غير موضع . قيل : أصلُه مصدر : قام الخلق من قُبورِهم قِيامة . وقيل هو تَعْرِيب « قَيْمَنَا » وهو بالسّريانية بهذا المعنى .
- ﴿ قَينَ ﴾ ( ه ) فيه « دَخَل أبو بكر وعند عائشة قَينَتان تُفَنّيان في أيام مِنّى » القَيْنَة : الأَمَة غَنَّت أولم تُفَنّ ، والمــاشِطة ، وَكثيرا ما تُطْلق على المُفَنّية من الإماء ، وجَمْعها : قَيْنات .
- \* ومنه الحديث « نَهَى عن بَيْع ِ القَيْنات » أَى الإِماء الْفَنَيَات . وتُجمع على : قِيانِ ، أيضا .
- (س) ومنه حديث سَلْمَان « لوبات رجلٌ يُعْطَى البِيضَ القِيان ، وفي رواية « القِيان البِيضَ » أراد بالقِيان البِيضَ » وبات آخَرُ يَقُوأ القُرآن ويذكر الله لرأيتُ أن ذِكر (٢٠) الله أفضل » أراد بالقِيان الإماء والعَبيد .
- (س) وفي حديث عائشة «كان لها درْعُ ماكانت امرأة تُقَيَّنُ بالمدينة إلا أرسَلَت تَسْتعيره» تُقَيَّنُ : أي تُزَيَّن لزفافها . والتَّقْيين : التَّزَيين .
  - (س) ومنه الحديث « أنا قيَّنت عائشة » .
- (س) وفى حديث العباس « إلَّا الإِذخِرَ فإنه لِقُيوننا » القُيون : جمع قَـيْن ، وهو الحدّاد والصائغ .
  - (س) ومنه حديث خَبّاب «كنتُ قَينًا في الجاهِلية » وقد تكرر في الحديث.
- (س) وفي حديث الزبير « وإنّ في جَسده أمثالَ القُيون » جمع قَينة ، وهي الْفَقَارَةُ من

<sup>(</sup>١) فى الهروى واللسان : « قيِّمتُهُم » وذكره الهروى فى ( قوم ) .

<sup>(</sup>٢) فى الفائق ٢/٣٨٩ : « ذَا كِرَ الله » .

فَقَارِ الظِّهرِ . والْهَزْمة التي بين وَرِكُ الفَرَس وعَجْب ذَنَبه ، يُريد آثار الطَّمَنات وضَرَبات السُّيوف ، يَصِفه بالشجاعة والإِقْدام .

- ﴿ قينقاع ﴾ ( ه ) فيه ذِ كر « قَيْنُقاع ، وسُوق قَيْنُقاع » وهم بَطْن من بطون يَهُو د المدينة ، أضيفَت السُّوق إليهم ، وهو بفتح القاف وضم النون ، وقد تكسر وتُفْتح .
- ﴿ قِي ﴾ ( ه س ) فى حديث سَلْمَان « من صَلَّى بأرض قِيّ فأذَّن وأقام الصلاة صَلَّى خَلْفَهُ من الملائكة ما لا يُركى قُطْرُه » وفى رواية « ما من مُسْلَم يُصَلَّى بِقِيِّ من الأرض » القِيُّ \_ بِقِيِّ من الأرض القَفْر الخالية . \_ بالكسر والتشديد \_ فِعْل من القَواء ، وهى الأرض القَفْر الخالية .

## مرفسالكاف

## ﴿باب الكاف مع الهمزة ﴾

﴿ كَأْبِ ﴾ (س) فيه « أعوذ بك مِن كَا بَهُ الْمُنْقَلَبِ »الـكَا بَهُ : تغيَّر النَّفْس بالانكسار مِن شدّة الهمِّ والخُون . يقال : كَثِب كَا بَةٌ واكْتأب ، فهو كئيب ومُكْتئِب . المعنى أنه (١) يرجع من سَفَره بأمر يُحُونِ نه ، إما أصابه في سَفره وإمَّا قدم عليه ، مثل أن يَعُود غيرَ مَقْضِيّ الحاجة ، أو أصابت مالهَ آفة م على أهله في جدهم مَرضى ، أو قد فقُد بعضهم .

﴿ كَأُد ﴾ \* في حديث الدعاء « ولا يَتَكَاءَدُكُ عَفُوْ عَنِ مُذْنَب » أَى يَصْعُبُ عَلَيْكُ ويَشُقّ . ومنه العَقَبة الكَوْود : أَى الشَاقَة .

- \* ومنه حديث أبى الدرداء « إن بين أيدينا عَقَبةً كؤوداً لا يَجوزها إلا الرَّجُل اُلخِفُّ » .
  - \* ومنه حديث على « وتَكَأَّ دنا<sup>(٢)</sup> ضِيقُ المَضْجَع » .
- \* ومنه حدیث عمر « ما تَکأَّ دَنی شی؛ ما تکأَّ دَنینی خِطبةُ النـکاح » أی صَعب علیَّ وثَقُـل وشق .

﴿ كَأْسَ ﴾ \* قد تكرر ذكر « الـكأس » فى الحديث ، وهو الإِناء فيه شَراب ، ولا يقال لها كأس إلّا إذا كان فيها شَراب .

وقيل: هو اسم لهما على الانفراد والاجتماع. والجمعُ أَكُونُس ، ثم كُؤوس. واللَّفظة مهموزة . وقد يُـتُرك الهمزُ تخفيفا .

﴿ كَأَكُما ﴾ (س) في حديث الحسكم بن عُتَيبة « خرج ذات يوم وقد تَـكاً كَا الناس عليه » أى عَـكَفوا على أخيـه عِمران فقال : سبحان الله لو حَدّث الشيطانُ لَتَـكاً كَا الناسُ عليه » أى عَـكَفوا عليه مُزْدَحِين .

<sup>(</sup>١) في ١: « والمعنى أن » . (٢) في الأصل : « ويَـكُأَ دِنَا » ، وفي ١ : « تـكاءدنا » والمثبت من اللسان . قال صاحب القاموس : « وتـكأَ دنى الأمرُ : شقّ على ً ، كـتكاءدنى » .

﴿ كَأَى ﴾ (س) في حديث أَبَى « قال لزِرَ بن حُبَيْش : كَأَيِّنْ تَعَدُّون سُورة الأحزاب » أَي كَوْ يَعُدُّونها آيةً .

وتُسْتَهْمل فى الخبر والاستفهام مِثل كَمْ ، وأصلُها كأينْ ، بوزن كَمْي، فقُدَمَت (١) الياء على الهمزة ، ثم خُفَفِّت فصارت بوزن كَيْعٍ ، ثم قلبِت الياء ألفا . وفيها لُغات ، أشهرها كأيّ ، بالتَّشديد . وقد تكررت فى الحديث .

## (باب الكاف مع الباء)

﴿ كَبِ ﴾ ( ه ) فى حديث ابن زِمْل « فأ كَبُّوا رَواحِلهِم على الطَّريق » هكذا الرواية . قيل : والصواب : كَبُّوا ، أى ألْزموها الطريق . يقال : كَبَبْتُهُ فأ كَبَّ ، وأ كَبَّ الرجُلُ يُكِبُ على عَمل عَمل عَمل عَمل عَمل عَمل المَه .

وقيل : هو من باب حَذف الجارِّ.و إيصالِ الفعْل . المعنَى جعلوها مُكِبَّةً على قَطْع الطَّر يق : أَى لازِمة له غَيْر عادلة عنه .

- (س) وفى حديث أبى قتادة «فلماً رأى الناسُ المِيضَأَة تَكَابُّوا عليها» أى ازدَّحموا ، وهى تَفَاعلوا ، من الكُبَّة بالضم ، وهى الجمَاعة من الناس وغيرهم .
- (س) ومنه حديث ابن مسمود « أنه رأى جماعةً ذَهَبَتْ فرجَعَت ، فقال : إياكُم وكُنَّة السُّوق فإنها كُبَّة الشيطان » أى جماعة السُّوق .
- (س) وفى حديث معاوية « إنهَم لَتُقَلَّبُون حُوَّلًا ثُقَّبًا إِنْ وُقِيَ كَبَّـةَ (٢) النار » الكَبَّـة بالفتح : شِدّة الشَّيْ ومعظمه ، وكَبَّة النار : صَدْمَتُها .
- ﴿ كَبَتَ ﴾ (ه) فيه «أنه رأى طلحة حزينا مَكْبُوتا» أى شديد اُلحزُن . قيل : الأصْل فيه مَكْبُودا بالدال : أى أصابَ اللهُ عُلَانا : أى أَدُن كَبِدَه ، فقلبت الذال تاء . وكَبَت اللهُ عُلَانا : أَى أَدُنَّهُ وَصَرَفَهُ .
  - \* ومنه الحديث « إن الله كَبَت الـكافر » أى صَرَعه وخَيَّبه.
    - (١) في ١: « تقدمت » وانظر اللسان (أي).
- (٢) في الهروى : « يعمله » . (٣) بهذا يصوَّب ما سبق في صفحة ٤٦٤ من الجزء الأول .

- (كبث) (هس) فى حديث جابر «كُنَّا نَجْتنى الْكَبَاثُ<sup>(۱)</sup> » هُو النَّضيج من مَر الأراك.
- (كبح) \* فى حديث الإفاضة من عرفات « وهو يَـكْبَحُ رَاحِلَتَهَ » كَبَحْتُ الدَّابَّةَ إِذَا جَذَبْتَ رأْسَهَا إِليك وأنت را كِب ومَنْفْتُهَا من الجِمَاحِ وسُرعة السَّير.
- ﴿ كَبِد ﴾ [ه] في حديث بلال « أذَّ نْتُ في ليلة باردة فلم يأت أحد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالَهُم ؟ فقلت : كَبَدهُم البَرْدُ » أي شَقَّ عليهم وضَيَّق ، من الكَبَد بالفتح ، وهي الشِّدة والضِّيق ، أو أصاب أكبادَهُم ، وذلك أشَد ما يكون من البَرْد ؛ لأن الكَبِد مَعْدِنُ الحرارة والدَّم ، ولا يَخْلُص إليها إلا أشَدُ البَرد .
- (س) ومنه الحديث « الكُبَادُ من العَبِّ » هو بالضّم : وجَع الكَبِد . والعَبُّ : شُرْب الماء من غير مَصَّ .
  - ( ه ) وفيه « فوضع بَدَه على كَبِدى (٢) » أى على ظاهر جَنْبِي ممَّا بَلَى الكَبِدَ .
- (ه) وفيه «و تُلقى الأرضُ أفلاذَ كَبِدها » أى مافى بطنها (٣) من الكُنوز والمعادِن، فاستعارَ. لَهَا الكَبِد . وكَبِدُ كُل شيء : وسَطهُ .
  - \* ومنه الحديث « في كَبِد جَبَل » أي في جَوْفه من كَمْف أو شِمْب.
- \* ومنه حديث موسى والخضر عليهما السلام «فو جده على كَبِد البحر» أى على أوْسَط مَوضع من شاطئه.
- \* وفى حديث الخندق « فَعَرضَت كَبْدَة شديدة » هي القطعة الصَّلْبة من الأرض. وأرض كَبْداء ، وقَوْس كَبْداء : أي شديدة . والحَفوظ في هذا الحديث « كُدْية » بالياء . وسيجيء .
  - ﴿ كَبِر ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الْمَتَكَبِّر والكبير » أي العظيم ذو الكبرياء · وقيل : الْمُتَعالى عن صفات الخلق.

<sup>(</sup>١) رواية الهروى : «كنا معه بمَرِّ الظهران نجني الـكباث » .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى : « فوقعت يده على كبدى . أي على جنبي من الظَّهُر » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « باطنها » والمثبت من ١ ، واللسان ، والهروى .

وقيل: الْمُتَكَبِّر على عُتَاة خَلْقِه.

والمتاء فيه للتَّفَرَّد والتَّخَصُّ (١) لا تَأَهُ التَّعَاطِي والتَّـكَـُلُف.

والكِيْرِياء: العَظَمة والْمُلْك . وقيل: هي عِبارة عن كَال الذَّات و كال الوجود ، ولا يُوصَف بها إلا الله تعالى .

وقد تكرر ذكرها فى الحديث. وها من الكِبر ، بالكسر وهو العظمة. ويقال : كَبُر بالضم يَكْبُر: أَى عَظُم ، فهو كبير .

[ ه ] وَفَى حَدَيث الأَذَانِ « الله أَ كَبر » معناه الله الكبير (٢) ، فو ُضِم أَفْعَلَ مَو ْضَعَ فَعِيل، كقول الفرزدق:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنِّي لَنَا ﴿ بَيْتًا دَعَا يُمُهُ أَعَزُّ وَأَطُولُ

أى عَز يزة طويلة .

وقيل ("): معناه: الله أكبَر من كل شيء، أي أعْظَم، فحُذِفت « مِن » لِوُضوح معناها (<sup>(\*)</sup> ) « وأكبَر » خَبَر ، والأخْبَار لا يُنْكر حَذْفُها ، [ وكذلك ما يَتَعَلَّق بها ] ( <sup>(\*)</sup> .

وقيل: معناه: الله أكْبَر من أن يُعْرَف كُنْهُ كِبْريائه وعَظَمَته ، وإنمـا قُدِّر له ذلك وَأُوِّلَ ، لأن أَفْهَلَ كُغْلَى يَلْزَمه الألف واللام ، أو الإضافة ، كالأكْبَروأ كُبَر، القوم .

ورَاهِ ﴿ أَكْبَرَ ﴾ في الأذانِ والصَّلاة سا كِنة ، لا تُضَمُّ للوقف ، فإذا وُصِل بكلام صُمَّ . ( ه ) ومنه الحديث ﴿ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَلاةَ قالَ : اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ﴾ كَبِيرًا منصوب بإضْار فِعْل ، كأنه قال : أَكَبَرُ كبيرًا (٢) .

فما بلغت کف امریء متناول بها المجد َ إِلَّا حَيْثُ مَانِلَتَ أَطُولُ أَى أَطُولُ مَنْهُ » . (٥) سقط من : [ واللسان والهروى . (٦) في الهروى : « تَكْبيرا » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والتخصيص » وأثبت مافي ١ ، واللسان.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل . وفي اللسان : « معناه الله كبير » . وفي ١ ، والهروى « معناه الـكبير ».

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : « وقال النحويون : معناه الله أ كبر من كل شيء » .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الهروى : « ولأنها صلة لأفعل ، وأفعل خبر ، والأخبار لا ينكر الحذف منها . قال الشاعر :

- وقيل : هو منصوب على القَطْع من اسْمِ الله تعالى (١) .
- \* ومنه الحديث « يومُ الحج الأكبر » قيل : هو يوم النَّحْر . وقيل : يوم عَرَفَة ، وإنما سُمِّى الحجِّ الأكبر ؛ لأنهم كانوا يُسَمُّون العُمْرَةَ الحجَّ الأصفَر .
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة « سَجَد أَحَدُ الْأَكْبَرِيْنِ فِي « إِذَا السَّمَاءِ انْشَقَّتَ» أراد أُحَدَ الشَّيَّةُ خَين أَبَا بِكُرُ وُعُمِر .
- (س) وفيه « أنّ رجُلا مات ولم يكن له وارث ، فقال : ادْ فَعُوا ماله إلى أكبَر خُراعة » أى كَبيرِ هم ، وهو أقْرَ بُهم إلى ألجد الأعْلَى .
- (س) وفيه « الوكله للسكُبْر » أى أكبر ذُرِّيَّة الرجُل ، مِثل أن يموت الرجُل عن ابنَين فيَرِثان الوَكاء ، ثم يموت أحَدُ الابنَيْن عن أولاد ، فلا يَرِثُون نصيب أبيهم من الوَكاء ، وإنما يكون لِعَمِّهم ، وهو الابن الآخر .

يقال : فُلانْ كُبْرُ قَوْمِه بالضَّم ، إذا كان أَقْمَدَهم في النَّسَب ، وهُو أَن يَنْتَسب إلي جَدِّه الأكبر بآبَاء أقلَّ عدداً من باقي عَشِيرته .

- (س) ومنه حديث العباس « أنه كان كُبْرَ قومه » لأنه لم يَبْق من بني هاشم أقرب منه إليه في حياته .
- \* ومنه حديث القَسامة « الكُبْرَ الكُبْرَ الكُبْرَ » أَى لِيَبْدأَ الأَكْبَر بالكلام ، أَو قَدِّمُوا الأَكْبَر ؛ إرشاداً إلى الأدَب في تقديم الأُسَنِّ .

ويُرْوَى «كَـبِّرِ (٢) الـكُـبْرَ » أَى قَدِّم الأكْبر.

- \* وفى حديث الدَّفْن « ويُجْعَلَ الأَ كُبَر مَمَّا يَلِي القِبْلة » أَى الأَفْضَل ، فإن اسْتَوَوَ ا فالأَسَنّ . وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) وفى حديث ابن الزُّ بير وهد مِه الكعبة «فلما أَبْرَز عَنرَ بَضه دعا بَكُبْره فَنظروا إليه»

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى : « وهو معرفة ، و كبيرا نكرة ، خرجت من معرفة » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «كبرّوا . . . أى قدّموا » والمثبت من ا واللسان . ومن صحيح مسلم ( باب القسامة و المحاربين والقصاص والديات ) .

- أَى بمشايخه و كُبَرَائه . والكُبر هاهنا : جْمَع الأُكْبَر ، كَأْخَمَر وَحْمْر .
- \* وفى حمديث مازن « بُعِثَ نَبَيُّ من مُضَر يَدْعو بدين الله الكُبَرِ » الْكُبَرُ : جَمْع الكُبْرَى .
- \* ومنه قوله تعالى « إنَّهَا كَإِحْدَى الْـكُـــَةِ » وفي الــكلام مضاف محذوف تقديره : بشرائع دين الله الــكــــَةِ .
- \* وفى حديث الأُقرع والأُبرص « وَرِثْتُهُ كَابِرًا عَنَ كَابِرٍ »أَى وَرِثْتُهُ عَن آبَائِي وأَجْدادى ، كبيراً عن كبير ، في العز والشَّرَف.
- (ه) وفيه « لا تُسكا بِرُوا الصلاَة بِمثلها مِن التَّسْبيح في مَقام واحِد (١) » كأنه أرادَ لَا تُغَالِبوها: أي خَفِّفوا في التَّسبيح بعْد النَّسليم .

وقيل : لا يَكُن النَّسْبيحُ الذي في الصلاة أَكْثَرَ منها ، ولْتَكُن الصلاة زائدةً عليه .

- \* وفيه ذِ كر «الكَبَائر» في غير مَوضِع من الحديث ، واحدتُها : كبيرة ، وهي الفَمْلَة القبيعة من الذنوب المَنْهيِّ عنها شرعا ، العظيم أَمْرُها ، كَالقَتْل ، والزّنا ، والفِرار من الزّخف، وغير ذلك. وهي من الصّفات الغالبة .
  - [ ه ] وفي حديث الإفكِ « و [ هو ] (٢) الذي تَولَّى كِبْرَه » أي مُعْظَمه. وقيل: الكِبْر: الإنم، وهو من الكبيرة، كا خطء من اكلطيئة.
    - \* وفيه أيضا « أنَّ حَسَّانَ كان مَمَّنْ كَبُر عليها » .
- \* ومنه حدیث عذاب القبر « إنهما لَیُعَذَّ بان وما 'یَعَذَّ بان فی کَبیر » أی لیس فی أَمْرِ کان یَکُبُر علیهما ویَشُقُ فِعْلُه لو أَرَادَاه ، لا أَنه فی نَفْسِه غیر ' کبیر ، وکیف لا یکون کبیرا و ُها یُعَذَّ بان فیه ؟
- (س) وفيه « لا يَدخُلُ الجنةَ من في قَلْبه مِثقالُ حَبَّة من خَرْدَلِ من كِبْر »
  - (۱) رواية الهروى : « لا تـكابروا الصلاة بمثلها من التسبيح بعد التسليم في مقام واحد » .
    - (٢) زيادة من ا ، واللسان . والذي في الهروى : « وقوله تعالى : والذي تَولَّى كِبْرَه».

يَعْنَى كَبْرِ الْكُفُرِ وَالشِّرِكَ ، كَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ .

أَلا ترى أنه قاَ بَلَه في نَقيضِه بالإِيمانفقال : « ولا يدخل النارَ مَن ۚ في قَلْبه مثل ذلك من الإِيمان» أرادَ دُخول تأبيدٍ .

وقيل: أرادَ إذا أُدْخل الجنَّة نُزع مافى قَلْبه من الـكَبْر ، كَقُولُه تَعَالَى: « وَنَزَعْنَا مَافَى صُدُورِهِمْ مِن غِلَ ٍ » .

- (س) ومنه الحديث « ولكن الكِبْر مَن بَطِر الحَقَّ » هذا على الحذف : أى ولكن ذُو الكِبْر مَن بَطِر الحقَّ ، كقوله تعالى : « ولكنَّ ذُو الكِبْر كَبْرُ مَنْ بَطِر الحَقَّ ، كقوله تعالى : « ولكنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقى » .
- \* وفى حديث الدعاء « أعوذ بك من سُوء السَكِبْر » يُرْوَى بسكون الباء وفَتَحها ، فالسُّكون من الأوّل ، والفَتْح بمعنى الهَرَم والخرَف .
- ( ه ) وفى حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان « أنه أُخَذَ عُوداً فى مَنامه لِيَتَّخِذ منه كَبَراً » الكَبَر بِفَتْحَتِين : الطَّبْـل ذُو الرَّأْسَين . وقيل : الطَّبْـل الذى له وَجْهُ واحِد .
- (س) ومنه حدیث عطاء « سُئل عن التَّمُویذ یُمَلَّق علی الحائض ، فقال : إن كان فی كَبَرِ فلا بَأْس به » أى فی طَبْل صَغِیر .

وفى رواية « إن كان فى قَصَبَة » .

﴿ كَبَسَ ﴾ ﴿ كَبَسَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ عَقِيلَ ﴿ إِن قُر يُشَا قَالَتَ لأَبِى طَالَبَ : إِن ابْنَ أَخِيكُ قَد آذَانا فَانْهُهُ ، فَقَالَ : يَاعَقِيلَ اثْنَنَى بَمُحَمَّد ، قَالَ : فَانْطَلَقَتْ إِلَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَخْرَجْتُهُ (١) مَنْ كَبْسِ ﴾ الكِبسُ بالكسر : بَيْت صغير .

ويُرُورَى بالنُّون ، من الكِناس ، وهو كَيْت الظُّبْي .

\* وفى حديث القيامة « فوجَدوا رجَالاً قد أ كَلَنْهُم النارُ إِلَّا صُورة أَحَدِهم يُعْرُف بها ،

<sup>(</sup>۱) فی الهروی : « واستخرجته » .

فَاكُتَبَسُوا ، فَأَ لْقُوا على باب الجنة » أى أَدْخَلُوا رووسهم فى ثيابهم . يقال : كَبَسَ الرجُلُ رأسه فى ثوبه إذا أُخْفاه .

[ ه ] ومنه حديث مَقْتل حمزة رضى الله عنه « قال وَحْشِى : فَكَمَنْتُ له إلى صَخْرة وهو مُكَبِّسٌ ، له كَتِيتْ » أَى يَقْتُحم الناس فَيكَبِّسُهم .

\* وفيه « أَنَّ رَجُلاً جَاء بَـكَبائِسَ من هذه النَّخل » هي جَمْع كِباسَة ، وهو العِذْق التَّام بشَهار نخه وَرُطَبه .

\* ومنه حديث على «كبائسُ اللؤلؤ الرطب ».

(كبش) (ه) في حديث أبي سفيان « لَقَدَ أُمِرَ أَمْرُ ابن أَبِي كَبْشَة () كان المشركون النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى أبي كَبْشَة ، وهو رجُل من خُزاعة خالَف قُريشا في عِبادة الأوثان ، وعَبد الشّعْرَى العَبُورَ ، فلمّا خالفَهم النبي صلى الله عليه وسلم في عِبادَة الأوثان شَبّهُوه به وقيل : إنه كان جَدَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم من قبَل أمّه (٢) ، فأرادوا أنه نَزَع في الشّبَه إليه .

﴿ كَبَكَبِ ﴾ ( ﴿ ) في حديث الإسراء «حتى مَرَّ مُوسى عليه السلام في كُبْ كُبَة مِن بني إِسرائيلِ فأَعْجَبَنِي » هي بالصَّم والفتح: الجماعة المُتَضامَّة من الناس وغَيْرهم.

\* ومنه الحـديث « أنه نَظر إلى كَبْـكَبَةٍ قد أَقْبَلَت ، فقال : مَن هـذه ؟ فقالوا بَـكُر بن وائل » .

﴿ كَبِلَ ﴾ (س) فيه « ضَحِكْتُ من قَوْم يُؤنَّى بهم إلى الجَّنَّة في كَبْـل الحدِيد » الكَبْل قَيْد ضَخْم . وقد كَبَلْتُ الأسِير وكَبَّلْته ، نُحَفَّفا ومُثَقَّلاً ، فهو مَـكْبول ومُـكَبَّل .

\* ومنه حدیث أبی مَرْثَهَد « فَفُكَّت عنه أَ كُبُلُه » هی (۲) جَمْع قِلَة لِلْكَبْل : القید . ومنه قصید كعب من زهیر :

<sup>(</sup>١) رواية الهروى : « لقد عظُمُ مُلاثُ ابن أبى كبشة » .

<sup>(</sup>٢) الذي في الهروى : « إِنه كان جَدَّ جَدِّ النبي صلى الله عليه وسلم لأمه » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « وهى » والمثبت من ١ ، واللسان .

# \* مُتَنِّمٌ إِثْرَهَا لَم يُفْدَ مَـكُبُولُ \*

أى مُقَيَّد .

[ ه ] وفي حــديث عثمان « إِذَا وَقَمَت السَّهُمَانُ فَلَا مُسَكَا بَلَةَ » أَى إِذَا حُدَّت الحَدُودُ فَلَا يُ يُحْبَسُ أَحَدُ عَن حَقَّة ، مِن السَّكْبُل : وهو القَيَّد .

وهذا على مذهب من لا يَرَى الشُّفعة إلا للخَليط.

وقيل : المُكا بَلَةُ : أَن تُباَع الدَّارُ إلى جَنْب دارِكُ وأَنْتَ تُر يدها ، فَتُوَّخِّرها حتى يَسْتَوْ جِبَها المُشْتَرى ، ثم تَأْخذها بالشَّفعة ، وهي مكروهة .

وهذا عنْد من يَرَى شُفْعة الجوار .

- \* وفى حديث آخر « لا مُكا بَلةَ إذا حُدَّت الْحَدُودُ ، ولا شُفَّعة » .
- (س) وفى حديث ابن عبد العزيز « أنه كان يَلْبَسُ الفَرْوَ والكَبَل » الكَبَل : فَرْوْ كَبِير .
- (كبن) (ه) فيه «أنه مَرَ بِفُلانٍ وهو ساجدٌ وَقد كَبَنَ ضَفِيرِ تَيْهُ وشَدَّهُما بِنِصَاحِ (١) » أَى ثَنَاهُما وَلَوَاهُما .
  - وفى حديث المنافق « يَكْبِنُ فى هذه مَرَّةً وفى هذه مَرَّة » أى يَمْدُو .
     ويقال : كَبَنَ يَكْبِنُ كُبُونا ، إذا عَدَاعَدُواً لَيْنَا .
- (كبه) \* فى حديث حذيفة « قال له رجُل: قَدْ نُمِت لنا المسِيح الدَّجَال ، وهُو رَجُل عَرِيض الكَبْهُة » أراد الجُبْهة ، فأخرج الجيم بين مخرجها ومخرج الكاف ، وهى لغة قوم من العرب، ذكرها سيبويه مع ستة أحرف أخرى ، وقال : إنها غير مُسْتَحْسَنة ولا كثيرة فى لُفة مَن نُرْضَى عَرَ بِينَتُهُ .
- ﴿ كَبَا ﴾ ( ه ) فيه « ما عَرَضْتُ الإسلام على أُحَد إلَّا كَانَتْ عِنْدَه له كَبُورَة (٢٠) ، غير
- (١) في ١ : « ببضاح » والمثبت من الأصل ، واللسان ، والهمروى . ولم يذكره المصنف في ( بضح ) ولا في ( نصح ) . قال في القاموس ( نصح ) : « وككِتاب : الخيطُ والسِّلك » .
  - (٢) رواية الهروى : « ما أحدُ عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوةٌ غير أبى بكر» . ( ١٩ ــ النهاية ــ ٤ )

أبى بكر فإنه لم يَتَكَفَّم » الكَبْوَة : الوَقْفَة كَوَقْفَة العاثرِ ، أو الوَقْفَة عند الشَّى - يكْرَ هُهُ الإنسان . [ ه ] ومنه «كَبا الزَّندُ » إذا لم يُخْرج نارا .

\* ومنه حدیث أم سَلَمة « قالت لعثمان : لا تَقَدَّحْ بَزَ نَدِ كَانَ رَسُولُ اللهُ أَ كَبَاهَا » أَى عَطَّلَهَا من القَدْح فلم يُورِ بِهَا.

[ ه ] وفى حديث العباس « قال : يارسول الله ، إنّ قريشاً جعلوا مَثَلَكُ مَثَلَ نَخْلَة فى كَبُوة من الأرض » قال شمِر : لم نَسْمع السَكَبُوة ، ولسكنا سَمِعْنا السَكِباً ، والسَكْبَة ، وهى السُّناسَة والتُّراب الذى يُسُنْسَ من البَيْت .

وقال غيره: الكُبّة: من الأسماء النَّاقِصَة ، أصلها : كُبُوّة ، مثل قُـلَة وثُبَة ، أصلهما : قُلُوّة وثُبُوّة ، أصلهما : قُلُوّة وثُبُوّة بالضم (١٠) .

وقال الزنخشرى: الكِباً: الكُناسة، وجَمْعُه: أكْباء. والكُبة بوزْن قُلة وَظُبَة وَنَحُوهَا (٢). وأصْلُها: كُبُوة وأصْلُها: كُبُوة أن المُحَدِّث لم يضبط الكلمة فجمَلها كَبُوة وأصْلُها: كُبُوّة أن المُحَدِّث لم يضبط الكلمة فجمَلها كَبُوة بالفتح، فإن (١) صَحَّت الرِّواية [بها (١) ] فَوَجْهُه (١) أن تُطْلق الكَبُوّة. [وهي المرَّة الواحِدة من الكَسْح، على الكُساحة والكُناسة ] (٧).

\* ومنه الحديث « إنّ ناساً من الأنصار قالوا له : إنا نَسْمِع من قَوْمَك : إنما مَثَلُ محمد كَمَثَلِ تَنْبُتُ (٨) في كِباً » هِيَ بالكسر والقَصْر : الكُناسَة ، وَجَمْعُها : أكباء .

(س) ومنه الحديث « قيل له : أَيْنَ نَدْ فِن ابْنَكَ ؟ قال : عند فَرَ طِنا عَمَان بن مَظْعُون ، وكان قَـبْر عُمَان عِنْد كِبَا َ بَنِي عَمْرو بن عَوف » أَى كُناَسَتِهم .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى بعد هذا : « وقال أبو بكر : الكُبا : جمع كُبة ، وهي البَعَرُ . ويقال : هي النَوْ بلة . ويقال في جمع كُبة ولُغة : كُبين ، ولُغِين » . (٢) بعد هذا في الفائق ٢ / ٣٩٣ : « وقال أصحاب الفرّاء : الـكُبة : المَنْ بلة ، وجمعها : كِبون ، كقلون » . (٣) بعده في الفائق : « من كَبُوتُ البيتَ ، إذا كنستَه » . (٤) في الفائق « وإن » . (٥) ليس في الفائق . (٦) في الفائق : « وهي الكَسْحة على الكُساحة » .

<sup>(</sup>٨) فى الأصل: « نَبَتَتَ » والمثبت من ١ ، واللسان، والفائق ٢/٣٩ .

- (س) ومنه الحديث « لا تَشَبَّهُوا باليهود تَجْمع الأكْبَاء في دُورِها » أي الـكُناسات.
- (س) وفى حديث أبى موسى « فَشَقَّ عليه حتى كبا وَجْهُه » أَى رَبا وانْتَفَخ من الغَيْظ . يقال : كَبَا الفَرسُ يَكْبُو إِذَا انْتَفَخَ ورَبَا . وكَبَا الفُبَارُ إِذَا ارتَفَعَ .
- ( ه ) ومنه حديث جَرير « خَلَق اللهُ الأرضَ السُّفْلَى من الزَّبَد الجُفاء والْمَاء الكُباء » أَى العالى العظيم . الْمَنَى أَنَّه خَلَقُها من زَبَدٍ اجْتَمَع اِلْمَاء وتَكَاثَف في جَنَبَاتِه . وجَمَله الزمخشرى حَديثا مَرْ فوعا .

### (باب الكاف مع التاء)

﴿ كَتَبِ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ لَأَقْضِيَنَّ بِينَكَمَا بَكِتَابِ الله ﴾ أَى بُحُـكُم الله الذي أَنْزَلَه في كِتَابِه، أَو كَتَبِه على عباده . ولم يُرِدِ القرآن ، لأن النَّفي والرَّجْم لا ذِكْرَ لهُمَا فِيه .

والكِتاب مَصْدرٌ ، يقال : كتب يَكْتُب كِتاً بَأُ وَكِتاً بَةَ . ثم سُمّى به المكتوب .

(س) ومنه حديث أنس بن النَّضْر « قال له : كِتابُ اللهِ القِصَاصُ » أَى فَرْضُ الله على لِسَان نَدِيّــه .

وقيل : هو إشارة إلى قول الله تعالى « والسِّنُّ بالسِّنِّ » وقوله « وإن عاقبَتُمُ فعاقبِبُو ا بمِثْلِ ما عُوقِبْتُم به » .

- (س) ومنه حديث بريرة «مَنِ اشْتَرَطْ شَرْطاً ليس فى كِتاب الله » أى ليس فى حُـكُمه، ولا عَلَى مُوجِب قَضاء كِتابه ؛ لأن كِتاب الله أمر بِطَاعة الرَّسول، وأعْلَم أن سُنَّتَه بَيانٌ له. وقد جَمَل الرسولُ الوَلاء لمن أعْتَق، لا أن الوَلاء مَذْ كور فى القرآن نَصًا.
- (س) وفيه « مَن نظر في كِتاب أخيه ِ بَغَيْر إذنِهِ فَـكَأَنْمَا يَنْظُر في النار » هذا تَمْثيل : أَيَ كَمْ يَحْذَر النار فلْيَحْذَر هذا الصَّنيع .

وقيل : معناه كأنما يَنْظُر إلى ما يوجِب عليه النَّار .

ويَحتمل أنه أراد عُقوبة البَصر ، لأن الجِناَية منه ، كما يُعاقَب السَّمعُ إذا اسْتَمع إلى حَديث قَوْم وهُم له كارهون .

وهذا الحديث محول على الكِتاب الذي فيه سِرْ وأمانة يَكْرَ ، صاحبُهُ أَن يُطَّلَع عليه . وقيل : هو عامٌ في كلّ كتاب .

\* وفيه « لا تَـكْتبوا عنى غير القرآن » وجه الجمع بين هذا الحديث ، وبين إذْ به فى كتابة الحديث عنه ، فإنّه قد تُبَت إذْنُه فيها ، أن الإِذْن فى الـكتابة ناسِخ للمَنع مِنها بالحديث الثّابِت ، وبإجاع الأمّة على جوازها .

وقيل: إنَّمَا نَهِي أَن يُكْتَب الحديث مع القرآن في صَحِيفة واحِدة ، والأوَّل الوجْه .

- \* وفيه « قال له رجُل : إن امْرَأْتِي خَرِجَت حاجَّةً وإني اكْتُنَبِّت في غَزْوة كذَا وكذا » أَي كُتِب (١) اسْمِي في جُمْلة الفُزَاة .
- ( ه ) وفى حديث ابن عُمر ، وقِيلَ ابن عَمرو « مَن اكْتَلَبَ ( ) ضَمِناً بَعَثه الله ضَمِناً يوم القيامة » أى من كَتَب اسْمَه فى ديوان الزَّمْنَى ولم يكن زَمِناً ·
- (س) وفى كتابه إلى الممَن «قد بَعَثْت إليه عَمْن أصابى » أراد عالم المُمَن به لأن الفالب على مَن كان يَعْرِف الكتابة [أن يكون (٢)] عنده عِلْم ومَعْرفة . وكان اله كاتيب عندَهم عَزِيزا ، وفِيهم قَلِيلاً .
- \* وفى حديث بَرِيرة « أنها جاءت تَسْتَعِين بعائشة فى كِتَا بَيْهَا » الكتابة : أن يُكَاتِب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما ، فإذا أَدَّاه صار حُرَّا . وسُمِّيت كِتابة لِمَصْدر كَتَب ، كَانه يَكْتُب على نَفْسِه لِمَوْلاه ثَمَنه ، ويَكْتَب مَوْلاه له عليه العِتْق . وقد كاتبه مُكاتبة . والعَبْد مكاتب .

وإنما خُصَّ العَبْد بالمفعول لأن أصل المُكاتبة من المَولى ، وهو الذى يُكاتبِ عَبْدَه . وقد تكرّ ر ذِكرها في الحديث .

\* وفى حديث السَّقيفة « نَحْنُ أنصارُ الله وكَتِيبةُ الإِسْلام » الكَتِيبَة : القِطْعة العَظيمة من الجيش ، والجَمْعُ : الكتائب . وقد تكررت في الحديث مُفْرَدَة ومجموعة .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : «كتبتُ » . (۲) ضبط فى الأصل : « اكتُتِب » . والضبط المثبت من ١ ، والهروى . ومما سبق فى ( ضمن ) . (٣) تـكملة من ١ . وفى اللسان : « أن عنده العلم والمعرفة » .

- (س) وفى حديث المغيرة « وقد تَكتَّب يُزَفُّ فى قومه » أَى تَحَزَّم وَجَمَع عليه ثيابَه ، من كَتَبتُ السِّقاء إذا خَرَزْتَه .
- (س) وفي حديث الزُّهْرِي « الكُتَيْبَةَ أَكْثَرُهَا عَنْوَةَ ، وفيها صُلْح »الكُتَيْبَةَ مُصَفَّرَة : اسم لَبَوْض قُرَى خَيْبر. يعنى أنه فَتَحها قَهْراً ، لا عَن صُلح .
- (كتت) (س) فى حديث أبى قتادة « فَتَكَاتَّ الناس على المِيضَأَة ، فقال : أحْسِنُوا اللَّهُ ، فَكَلُّكُم سَيَرُوَى » التَّكَاتُّ : النَّزَاحُم مع صَوْت ، وهو من الكَتيت : المَّذير والفَطيط .
  - هكذا رواه الزمحشري وشَرحه . والمحفوظ « تَـكَأَبُّ » بالباء الموحدة . وقد تقدم .
- (س) ومنه حدیث وَحْشیّ وَمَقْتل حمزة رضی الله عنه « وهو مُسَكَبِّسْ ، له كَتِیتْ » أی هَدِیر وغَطِیط . وقد كَتَ الفَحْلُ إذا هَدَر ، والقَدْرُ إذا غَلَتْ .
- \* وفى حديث حُنين «قد جاء جيش لايُكت ولا يَنْكَف »أى لا يُحْمَى ولا يُبلّغُ آخِر هُ .
   والـكت : الإحصاء .
- \* وفيه ذكر «كُتاتة » وهي بضم الكاف وتَخفيف التَّاء الأولَى : ناحِية من أغراض المدينة لآل جَمْفر بن أبي طالب .
- (كتد) [ه] (س) في صفته عليــه الصلاة والسلام « جَلِيل الْمُشَاشِ والــكَتَدِ» الـكَتَدُ بفتْح التَّاء وكَسْرها : مُعْتَمَع الــكَتِفِين ، وهو الــكاهِل .
  - \* ومنه حديث حُذَيفة في صفة الدجال « مُشْرِف الـكَتَدِ » .
  - \* ومنه الحديث «كُنَّا يومَ الْحَنْدَق نَنْقُل التّراب على أَكْتَادِنا » جمع الـكَتَدَد.
- (كتع) (س) فيه « لَتَدَخُلُونَ الجُنَّهُ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ ، إِلَّا مَن شَرَدَ عَلَى الله » أَكتَعُونَ : تأكيد أَجْمُونَ ، ولا يُسْتَمَمَلُ مُفْرَدًا عنه ، وَوَاحِدُه : أَكْتَعُ ، وهو من قولهم : جَبَلُ كتيع : أَى تَأَمُّ .
  - \* ومنه حديث ابن الزبير وبناء الكَمْبة « فأقَصُّه أَجْمَعَ أَ كُتَعَ ».
- ﴿ كَتَفَ ﴾ (س) فيه « الذي يُصَلِّى وقد عَقَص شَمره كالذي يُصَلِّى وهو مكْتوف »

المَكْتُوفَ : الذي شُدَّت يَداه مِنْ خَلْفِهِ ، فَشُبِّه به الذي يَعْقِد شَعْرَه من خَلْفِهِ .

(س) وفيه « ائتُونى بكتِفِ وَدَوَاةٍ أَ كُتُب لَـمَ كِتَابًا » الكَتِف : عَظُم عريض بكون في أصل كَتِف الحيوان من النَّاس والدَّوَابُ ، كانوا يَـكْتُبُون فيه لِقِلَّة القراطِيس عِنْدهم .

\* وفي حديث أبي هريرة « مَالَى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِين ! والله لأَرْمِينَهَا بَيْنَ أَكْتَافَكُم » يُرْوَى بالتاء والنُّون .

فَمَعْنَى التَّاءَ أَنَّهَا إذا كَانَتَ عَلَى ظُهُورِهِم وَ بَيْنِ أَكَتَا فِهِم لَا يَقْدِرُونِ أَن يُعْرِضُوا عَهَا ؛ لأنَّهُم حامِلُوها ، فهي مَعهم لا تُفَارِقُهُم .

وَمَعْنَى النُّونَ أَنَّهَا يَرْمِيهَا فِي أَفْنِيَتِهِم ونواجِيهِم ، فَكُلَّمًا مَرُّوا فِيهَا رَأُوهَا فلا يَقْدِرُونَ أَن يَنْسَوَهَا .

﴿ كَتَلَ ﴾ (س) في حديث الظِّهار « أنه أَ تِيَ بِمِكْتَلٍ من تَمْر » الْمِكْتَل بَكْسُر الميم : الزَّبيل الكَبِير . قيل : إنَّه يَسَع خَمْسَة عَشَر صاعاً ، كأنّ فيه كُتلًا من النَّر : أي قِطَعاً مُجْتَمعة . وقد تكرر في الحديث ، ويُجمعُ على مَكاتِل .

- \* ومنه حدیث خُیبر « فخرجُوا بِمَسَاحِیهم ومَـكَاتِلهم » .
- \* وفى حديث ابن الصَّبغاء « وارْم عَلَى أَقْفَائُهُم بِمَكْتَلَ » المِكْتَلَ هاهنا: من الأكتَل ، وهى شديدة من شَدائيد الدَّهْر . والكَتَال : سُوء العَيش وضِيق المؤنة ، والثَّقَل .

ويُرُ وَى « بِمِنْـكل » من النّـكال: العُقُوبة.

﴿ كَتَمِ ﴾ (ه) في حديث فاطمة بنت المنذر «كُنَّا تَمْنَشِطُ معاُسْمَاءَ قَبْلَ الإِحْرَام، ونَدَّهِنُ المَاكَتُومة » هي دُهْن من أَدْهان العَربأُ حَر ، يُجْعَلَ فيه الزَّعْفران . وقيل: يُجْعَلَ فيه الكَتَمُ ، وهو نَبْتُ يُخْلَطُ مع الوَسْمَة ، ويصبغ به الشعر أَسُود ، وقيل : هو الوَسْمَة .

(س) ومنه الحديث « أن أبا بكركان يَصْبُغ بالحِيَّاء والـكَتَمَ » وقد تـكرر في الحـديث .

ويُشْبِهِ أَنْ يُر اد به اسْتِعمالُ السَكَرَمُ مُفْرَداً عن الحِنَّاء، فإن الحِنَّاء إذا خُضِب به مع السَكَم جاءأَسُور.

وقد صَحَّ النَّهُى عن السَّواد ، ولَمَلَّ الحديث بالحِنَّاء أو الكَتَمَ على التَّخْيير ، ولكن الرِّوايات على اخْتِلَافها ، بالِحنَّاء والكُنم .

وقال أبو عبيد: الكُنُّمُ مُشَدَّدة التَّاء. والمشهور التَّخْفيف.

- (س) وفي حديث زمزم « إنّ عبد المطلب رأى في المنام ، قيل : احْفِرْ تُكُتُمَ بَيْنَ الفَرْثُ والدَّم ِ » تُكُتُم : اسْم بنر زمزم ، سُمّيت به ؛ لأنَّها كانت قد انْدَفَنَت بعد جُرْهُم وصارت مَكْتُومة ، حتى أظهرها عَبْدُ المطلب .
- \* وفيه « أنه كان اسمُ قَوْسِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام الكَتُوم » سُمّيت به لانحِفاض صَوْتِها إذا رُمي بها(١) .
- (كَتَنَ) (ه) في حديث الحجاج « أنه قال لامْرَأَة : إِنَّكَ لَسَكَتُونَ لَفُوتَ لَقُوفَ » السَّكَتُونَ : اللَّذُوقَ ، من كَتِنَ الوسَخُ عليه إذا لَزِق به . والكَتْنُ : لَطْخُ الدُّخان بالحائط : أَى أَنَّهَا لَزُوقَ ، مَن كَتِنَ الوسَخُ عليه إذا لَزِق به . والكَتْنُ : لَطْخُ الدُّخان بالحائط : أَى أَنَّهَا لَزُوقَ بَمَنْ يَمَنَّهَا ، أَوْ أَنَّهَا دَنِسَة العِرْض .
- \* وفيه ذِ كُرُ « كُتانَة » هو بضَم الكاف وتَخْفِيف التَّاء : ناحِية من أغراض اللَّدينة لآل جَعْفر بن أبي طالب .

# ﴿ باب الكاف مع الثاء ﴾

﴿ كَتُبُ ﴾ ( ﴿ ) فَى حَدَيْثُ بَدَرِ ﴿ إِنْ أَ كُتَبَكُمُ الْقُومُ فَانْبِلُوهُم ﴾ وفي رواية ﴿ إِذَا قَارَبِ ، وَالْكَثَبُ ؛ القُرْبِ . وَالْكَثَبُ ؛ القُرْبِ . وَالْكَثَبُ ؛ القُرْبِ .

والهَمْزَة في « أَكْتَبَكُم » لتَعدية كَثَب ، فلذَلك عَدَّاها إلى ضَميرهم .

- [ه] ومنه حديث عائشة تصف أباها « وَظَنَّ رِجالٌ أَنْ قَدْ أَ كُنَّبَتَ أَطْمَاعُهِم » أَى قَرُ بَتَ.
- ( ه ) وفيه « يَعْمُدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى الْمَعْيَةِ فَيَخْدَعُهَا بِالْـكُثْبَةَ » أَى بِالقَليل مِن اللَّبَن. والكُثْبَة : كُلُّ قَليلٍ جَمْعَةَ مِن طَعَامٍ أَو لَبَن أَو غير ذلك. والجَمْعُ : كُنَب.

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « عنها » والمثبت من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>۲) فی الهروی : « إِذَا كَثَبُوكُم » .

- \* ومنه حديث أبى هريرة «كُنْت فى الصَّفَّة فَبَعَث النبى صلى الله عليه وسلم بتَمْرِ عَجْوَة فَكَثِبَ بَيْنَا ، وقيل : كُلُوه ولا تُوزَّعوه » أى تُرِك بَيْنَ أيدينا تَجْمُوعا.
  - \* ومنه الحديث « جِئت عليًّا و َبَيْنَ يَدَيه قَرَ نَفُلٌ مَـكُثُوب » أَى تَجْمُوع .
    - \* وفيه « ثلاثة على كُثُب المِسْك » .
- (س) وفي حديث آخر « على كُثبان المِسْك » هُمَا جَمْع كَثِيب . والكَثِيب : الرَّمْل المُحْدَوْدِب . وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) وفيه « يَضَعُون رِماحَهم على كَواثِب خُيولهم » الـكواثِب : جَمْع كَاثِبَة ، وهي من الفَرَس مُغْتَمَع كَتِفَيْه قُدَّامَ السَّرْج .
- ﴿ كَنْتُ ﴾ [ ه ] في صفته عليه الصلاة والسلام «كَثُّ اللَّحْيَة » الكثانَة في اللَّحْيَة : أن تكون غيرَ رَقِيقة (١) ولا طَويلة ، و [ لكن (٢) ] فيها كَثَافة . يقال : رجُلُ كُثُ اللَّحْيَة ، بالفَتْح ، وقَوْمْ كُثُ ، بالضَّم .
- (ه) وفيه «أنَّه مرَّ بعبد الله بن أبَيّ ، فَقَال : يَذْهب نُحَمَّد إلى مَن أُخْرِجَه من بلاده ، فأمَّا مَن لم يُخْرِجْه وكان قُدُومُه كَثَّ مَنْخَرِه فَلا يَغْشَاه » أى كان قُدُومه على رَغْم أَنْفِه ، يَمْنى نَفْسه . وكَأَنَّ أَصْله من الكِشْكِث : التُّراب .
- ﴿ كَثَرَ ﴾ ﴿ (هَ) فيه ﴿ لَا قَطْعَ فَى ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ﴾ الـكَثَر بفَتَحْتَين : جُمَّار النَّخْل ، وهو شَحْمُه الذي وسَط النَّخْلة ـ
- ( ه ) وفى حديث قيس بن عاصم « نعم المالُ أَرْبَعُون ، والكُثْرُ ستُّون » الكُثْر بالضَّم : الكَثْر بالضَّم : الكَثير ، كالقُلِّ ، في القليل .
- \* وفيه « إنكم لمعَ خَلِيقَتَين ما كانتَا مَعَ شَيء إلا كَثَرَتاه » أَى غَلَبتاه بالكَثرة وكانتَا أَكُثَرَ منه . أَقُلُ تُهُ وَكُنْتَ أَكُثَرَ منه .
- ( ه ) ومنه حديث مَقْتَل الحسين رضي الله عنه « ما رَأْينا مَكْنُوراً أُجْرَأً مَقْدَماً مِنْهُ »

<sup>(</sup>١) في الأصل، وإ واللسان: « دقيقة » والمثبت من الهروى. وانظر المصباح (كثث).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الهروى .

المَكْثُور: المَفْلُوب، وهو الذي تَكَاثَر عليه الناس فَقَهَروه: أي ما رأيْنا مَقْهُوراً أُجْراً إِقْدَامًا منه.

- \* . وفي حديث الإفك « ولها ضَرَائر إلاَّ كَثَّرَنَ فيها » أَى كَثَّرَن القَوْل فيها ، والعَيْب لها .
  - \* وفيه أيضا « وكان حَسَّان مَنْ كَثَّر عايما » ويُرْوَى بالباء الْمُوَحَّدة ، وقد تقدم.
- \* وفى حديث قَزَعَة « أتيت أباً سَعيد وهو مَكْنُور عليه » يقال: رجُل مَكْنُور عليه ، إذا كُثرت عليه الحقوق والمُطالبات، أراد أنه كان عِنده جَمْع من الناس يَسْأَلُونه عن أشياء، فَكَأُنَّهُم كَان هُم عليه حُقُوقٌ فهُم يَطلُبُونها.
- ﴿ كَنْفَ ﴾ ﴿ فَي صَفَةَ النَّارِ ﴿ لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعُ جُدُرٍ كُنْفُ ﴾ الـكُثُفُ: جَمْع كَثْيِف ، وهو الشَّخين الغليظ .
- [ ه] وفي حديث ابن عباس « أنه انْتَهَى إلى عَلِيّ يومَ صِفّين وهُو في كَثْف » أي حَشْد وَجَمَاعة .
  - (س هـ) وفي حديث طُلَيْحة « فاسْتَـكْنَف أَمْرُ ه » أي ارْتَفَع وعلا.
- (كشكث) \* فى حديث حُنين « قال أبو سُفيان عند الجوْلَة التى كانت من المسلمين : غَلَبت واللهِ هُو ازِن ، فقال له صَفُو انُ بن أُمَيَّة : بِفِيك الكِمَثْكِتُ» الكِمَثْكِتُ بالكسر والفَتْح : دُقاق الحَصَى والتُّراب .
- \* ومنه الحديث الآخر « وللْمَاهِرِ السِكَمْسَكَتُ » قال الخطابى : قَدْ مَرَّ بَسَامِعى ، ولم يَثْبُت عِنْدى .

# ﴿ باب الكاف مع الجيم ﴾

﴿ كَجَجَ ﴾ (ه) في حديث ابن عباس « في كلّ شيء قِمَارٌ حتى في لَعِبِ الصِّبيان بالكُجَّة » السُّجَة بالضَّم والنشديد: لُعْبة . وهُو أن يَأخذ الصَّبَىُ خِرْ قَةً فَيَجْعَلَما كَأَنْهَا كُرَة ، ثم يتَقَامَرُ ون بها ، وكَجَّ الصَّبَىُ ، إذا لَعِب بالـكُجَّة .

# ﴿ باب الكاف مع الحاء ﴾

﴿ كَعَبِ ﴾ [ه] في ذكر الدَّجال « ثم يأتى الخِصْبُ فَيُعَقِّل الكَرْمُ ، ثم يُكَحِّب (١) » أى يُخْرِج عَناقِيد الحِصْرِم ، ثم يَطِيب طَعْمُهُ .

﴿ كَحَلَ ﴾ ( ه ) في صفته عليه الصلاة والسلام « في عَيْنَيْهُ كَحَلَ " » الـكَمَول بِفَتْحَتين : سَواد في أَجْفان العَيْن خِلْقة ، والرجُل أ كُحَلُ وكَحِيل .

- \* ومنه حديث الملاعَنة « إنْ جاءت به أَدْعَجَ أَكْحَلَ العَيْنِ » .
- \* وفي حديث أهل الجنة ﴿ جُرْ دُ مُرْ دُ كُحْلَى ﴾ جُمع كَحِيل ، مِثل قَتيل وقَتْـلي .
- \* وفيه « أنَّ سَعْدًا رُمِيَ فِي أَكْحَـلِهِ » الْأَكْحَلُ : عِرْق فِي وسَـط الذّراع يَـكُثُرُ فَصْدُه .

### ﴿ باب الكاف مع الخاء ﴾

﴿ كُحْ ﴾ ( ه ) فيه « أ كُلَ الحَسَن أو الحَسَين تَمْرةً من تَمْر الصَّدَقة ، فقال له النبى عليه الصلاة والسلام : كَيخْ كَيخْ » هو زَجْر للصَّبى وَرَدْع . ويقال عند التَّقَذُّر أيضا ، فكأنَّه أمَر ، بلنوين وغَيْرتنوين . بإلْقائها من فيه ، وتُكْسَر الكاف وتُفتح ، وتُسكَنَّن الخاء وتُكُسَر ، بلنوين وغَيْرتنوين . قيل : هي أعجمية عُرِّبت .

(۱) روایة الهروی: « فَتُعَقِّلُ الـكُرومُ ثم تُـكَحِّب». قال أبو عمرو: أی تُخرِج القُطُوفَ، وهی العناقید » .

#### ﴿ باب الكاف مع الدال ﴾

- ﴿ كدح ﴾ \* فيه « المَسائلُ كُدُوخٌ يَكْدَح بها الرجُلُ وجْهَهُ » .
- \* وفى حديث آخر « جاءت مَسْأَلَتُهُ كُدُوحًا فى وَجْهه » الكُدُوح : الْخدُوش . وكُلُّ أثَرٍ من خَدْش أو عَضٍ فهو كَدْح . ويجوز أن يكون مَصْدَرًا سُمّى به الأثر . والكَدْح فى غير هذا : السَّمْنى والحرْصُ والعَمل .
- ﴿ كدد ﴾ (س) فيه « المَسائلُ كَدُ ، يَكُدُّ بها الرَّجُلُ وَجُهَهَ » الـكَدُّ: الإِنعاب ، يُقال : كَدَّ يَكُدُّ بها الرَّجُلُ وَجُهَهَ » الـكَدُّ: الإِنعاب ، يُقال : كَدَّ يَكُدُّ فِي عَمَلُه كَدَّا ، إذا اسْتَعْجُلُ و نَعِب. وأراد بالوَجْه مَاءَهُ ورَوْنَقَهُ .
  - \* ومنه حديث جُلَيبيب « وَلا تَجْعَلَ عَيْشَهُمَا كَدًّا » .
  - \* ومنه الحديث « ليْسَ من كَدِّكُ ولا كَدِّ أبيك » أى ليس حاصِلا بِسَمْيِك وَ تَمَبِك.
- (س) وفي حديث خالد بن عبد العُزَّى « فحصَ الـكُدَّةَ بيده فانبجَس المَاء » هي الأرض الفايظة ؛ لأنَّها تَـكُدُ المَاشيَ فيها : أي تُتْعبه .
- (س) وفى حديث عائشة «كُنْت أكدُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » تعنى المَنْعُ: الـكَدُّ : اكحك .
- (س) وفى حديث إسلام عمر « فأخْرَجَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صَفَّيْن له كَدِيدٌ كَكَدِيدُ الطَّحِين » الكَدِيد: التَّراب النَّاعِم ، فإذا وُطِىء ثار غُبارُه ، أراد أنهم كانوا فى جماعة ، وأن النُبار كانَ يَثُور من مَشْبهم .
  - و «كَد يد » فَعِيل مِعْنَى مَفْعُول . والطَّحين : المطْحُون المَدْقُوق .
- (كدس) (س) في حديث الصِّراط « ومنهم مَكْدُوسٌ في النَّار » أي مَدُوع . وتَكَدَّس الإنسان إذا دُ فِع من ورَائه فسقط . ويُرْوَى بالشين المعجمة ، من الكَدْش . وهو السَّوق الشديد . والكَدْش : الطَّرْدو الجَرْح أيضا .
- \* ومنه الحديث «كان لا يُؤتَى بأحَـد إلا كَدَسَ به الأرض » أى صَرعه وألصَقَه بها .

- (س) وفى حديث قتادة «كان أصحابُ الأَيْكَة أصحابَ شَجَر مُتَـكادِس» أى مُلْتَفَّ مُختَمع . من تَكَدَّسَت الخيْلِ ، إذا ازْدَحَت ورَكِب بَعْضُها بَعْضا . والكَدْس : الجَمْع .
  - \* ومنه « كُدُّسُ الطُّعَامِ » .
- [ ه ] وفيه « إذا بَصَق أَحَدُ كم فى الصلاة فَلْيَبْصُق عن يساره أَوْ تَحَنْتَ رِجْلَيه (' ' ، فإنْ غَلَبَتْهُ كَدْسَة " أُو سَعْلَةٌ فَنِي ثَوْبه » الكَدْسَة : العَطسَة . وقد كَدَس : إذا عَطَسَ .
- ﴿ كَدُم ﴾ (ه) في حديث الْعُرَائِيِّين « فلقَدْ رأيتهم (٢) يَكُدُّمُونَ الأَرْضَ بأَفُوَ اهِهِم » أَى يَقْبضون عليها وَيَمَضُّونها .
- ﴿ كَدَنَ ﴾ (س) في حديث سالم « أنه دخَلَ على هِشَام فقال له : إنك كَلَّسَنُ الكِدْ نَةَ ، فلمَّا خَرِج أُخَذَتُه قَفْقَفَة ، فقال لصاحبه : أثرى الأَحْوَلَ لقَعَنى بَعَيْنِهِ » الكِدْ نة بالكَسْر \_ وقد يُضَمُّ \_ غَلَظ الْجُسْم وَ كَثْرَة اللَّحْم .
- ﴿ كِدَا ﴾ (هـ) في حديث الخندق « فَمَرَ ضَتْ فيه كُدْ يَهُ ۖ فَأَخَذَ الْمِسْحَاة ثُم سَمَّى وضَرب» الكُدْ ية : قِطْعة غليظة صُلْبة لا تَعْمَل فيها الفَاْس. وأكدنى الحافِر: إذا بَلغها.
- (ه) ومنه حديث عائشة تصف أباها « سَبَق إِذْ وَ نَيْتُم وَنَجَح إِذِ أَ كُدَيْتُمُ » أَى ظَفِر إِذْ خَبْتُم ولَجَح إِذِ أَ كُدَيْتُمُ » أَى ظَفِر إِذْ خِبْتُم ولَم تَظْفَرُوا . وَأَصْله من حافِر البئر يَنْتَهِي إِلَى كُدْية فلا يمكنه الحَفْر فَيَتْرَكه .
- (هس) وفیه « أنّ فاطمة رضی الله عنها خَرجت فی تَعْزِیة بَعْض جِیرَ انها ، فلمّا انْصَرفَت قال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم : لَعلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهِم الـكُدَّی » أراد اَلْمَقابر ، وَذلك لأنها كانت مَقاً بِرُهُم فی مواضع صُلْبة ، وهی جَمْع كُدْ يَة . ویُرْ وَی بالراء (۳) ، وسیجی ،
- (س) وفيه «أنه دخل مكة عام الفتح من كَـدَاء، ودخَل فى العُمرة من كُـدًى » وقد رُوى بالشَّك فى الدخول والخروج، على اختلاف الروايات وتكرارها.
  - وكَدا. بالفتح والمدّ : الثَّنيَّة العُلْيا بمكة ممَّا كَلِي الْمَقابِر وهو الْمُلا .
    - وكُدَى \_ بالضم والقَصْر \_ الثَّنيَّة السُّفلي مما يَلِي باب العُمْرة .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : «على يساره ، أو تحت رِجله » . . (۲) القائل هو أنس ، كما فى الهروى .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : ﴿ قُلْتَ لَلاَّ زَهْرَى : رواه بعضُهُم ﴿ السَّكُرُ ا ﴾ بالراء. فأنكره » .

وأَمَّا كُدَى اللهم وتشديد الياء ، فهو موضع بأسفل مكة . وقد تـكرر ذِكْر الأولَيْين في الحديث .

### ﴿ باب الكاف مع الذال ﴾

﴿ كَذَبِ ﴾ ( ه ) فيه « الحجامة على الرِّيق فيها شِفالا وبَرَكة ، فمن احْتَجم فَيومُ الأحد والحُميس كَذَباك ، أو يوم الاثنين والثَّلاثاء » [ معنى ](١) كَذَباك أى عليك بهما . يعنى اليَومين المذكورين .

فال الزمحشرى: «هذه كلة جَرَت تَجْرَى المَثلَ فى كلامهم ، ولذلك لم تَتَصَرَّف ولَزِ مَت طريقة واحدة ، فى كونها فِعلا ماضِيا مُعَلَقا بالمُخاطَب [وحْدَه] (٢) وهى فى معنى الأمر ، كقولهم فى الدعاء: رحمك الله: [أى لِيَرْحَمْك الله] (٣) والمراد بالكذب التَّرغيب والبَعْث ، من قول العَرب: كَذَبْته نَفْسُه إذا مَنَّتُه الأمانى ، وخَيَّلت إليه من الآمال مالا يكاد يكون. وذلك ممَّا (٤) يُرَغِّب الرجل فى الأمور ، ويَبعثه على التَّعَرَّض لها. ويقولون فى عكسِه (٥): صَدَقَتْه نَفْسُه ، [إذا تُبَطَّتُه] (١) وخَيَّلَت إليه العَجْز (٧) والكذ (٨) فى الطَّلَب. ومن ثُمَّ (٩) قالوا للنَّفْس: الكذُوب ».

فمنى قوله (١٠٠ « كَذَ باك » : أَى لَيَكُذُ بِاكَ ولَيُذَشِّطاكَ ويَبْعَثَاكَ عَلَى الفِعْل . وقد أَطْنَب فيه الزمخشري ُ وأطال . وكان هذا خُلاصة َ قوله .

وقال ابن السِّكِيِّت : كَا أَنَّ «كَذَب » هاهنا إغراء : أَى عليك بهذا الأمر (١١)، وهي كلة نادِرة جاءت على غير القياس .

وقال الجوهرى : «كذّب قد يكون بمعنى وجّب » . وقال الفراء : كذّب عليك ، أى وَجَب عليك .

<sup>(</sup>١) زيادة من ١، واللسان . (٢) مكان هذا في الفائق ٢/ ٢٠٤ « ليس إلَّا » » .

<sup>(</sup>٣) ايس في الفائق . (٤) في الفائق « ما » . (٥) في الفائق : « في عكس ذلك » .

<sup>(</sup>٦) تكملة من الفائق. (٧) فى الفائق: « المَعْجَزة ». (٨) فى الفائق: « والنَّكَدَ ». وكأ نه أشبه. (٩) فى الفائق: « ومن تَمَّت». (١٠) انظر الفائق، لترى تصرف ابن الأثير فى النقل عن الزنخشرى. (١١) فى الصحاح: «أى عليكم به ».

[ ه ] ومنه حديث عمر «كذَب عليه الحجُ ،كذَب عليه العُمْرَةُ ،كذَب عليه العُمْرَةُ ،كذَب عليه الجهادُ ، ثلاثة أسفار كذَ بن عليهم » معناه الإغراء: أي عليهم بهذه الأشياء الثلاثة ·

وكان وجُهُهُ النَّصْبِ على الإغراء ، ولكنه جاء شاذًّا مرفوعا .

وقيل: معناه: إنْ قيل: لا حَجَّ عليكُم ، فهو كَذِّب.

وقيل: معناه: وجَب عليــكم الحجُّ .

وقيل: معناه الحثُّ والحضُّ. يقول: إن الحجُّ ظنِّ بَكُمْ حِرْصاً عليه ورَغبة فيه، فكذب ظنة.

وقال الزمخشرى : معنى «كذَبَ عليكم الحجُّ » على كلامين (١) ، كأنه قال :كذَب الحجُ ، على كلامين الخج : أى ليرغِّبك الحجُّ ، هو واجب عليك ، فأضمر الأوّل لدلالة الثانى عليه . ومن نَصب الحج فقد جَمل «عليك » اسْم فعل ، وفي كذب ضَمير الحج " .

وقال الأخفش : الحج مرفوع بكذب ، ومعناه نَصْب ، لأنه يريد أن يأمُره بالحج ، كما يقال : أمُكنك الصَّيْدُ ، يُريد ارْمه .

(ه) ومنه حديث عمر « شكا إليه عَمْرُو بن مَعْدِيكَرِب أو غيرُه النَّقْرِس ، فقال : كَذَبَتْك الظَّهَائُر » أى عليك بالمَشْي فيها .

والظُّهائر : جمع طَهِيرة ، وهي شدّة الحرّ .

وفى رواية «كَذَب عليك الظُّواهرُ » ، جمع ظاهرة ، وهي ماظَهَرَ من الأرضَ وارْتَفَع .

\* ومنه حديثه الآخر « إنَّ عَمْرُو بن معد يكرب شَكا إليه الْمَعَص [ فقال ] (٢) كذب عليك العَسَلُ » يريد العَسلان ، وهو مَشْى الذِّئب: أى عليك بسُرعة المَشْى .

والمَعَصُ بالعين المهملة : الْيُواء في عَصَب الرِّجْل .

<sup>(</sup>۱) الذي في الفائق: « وأما كذب عليك الحج. فله وجهان : أحــدهما: أن يضمَّن معنى فعل يتعدى بحرف الاستعلاء، أو يكون على كلامين...» الخمانقل ابن الأثير عنه.

<sup>(</sup>٢) تـكملة من ١، واللسان ، والفائق ٢/٠٠٠ .

- (ه) ومنه حديث على «كَذَبَتْكَ الحَارِقَةُ » أَىعليك بَيْمُالِهِا . والحَارِقَة : المرأةالتي تَغْلِبِها شَهُوتُها . وقيل : الضَّيِّقة الفَرْج .
- (س) وفى الحديث « صَـدَق اللهُ وكَذَب بَطْنُ أخيك » استعمل الكذب هاهنا تجازا حيث هو ضِدُّ الصِّدق . والـكذب مُغْتَصُّ بالأقوال ، فَجعل بَطْن أخيه حيث لم يَنْجَع فيه العَسل كَذِبًا ، لأنّ الله قال : « فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ » .
- (س) ومنه حديث صلاة الوتر «كذب أبو محمَّد» أى أخْطَأ . سَمَّاه كَذَبِا ، لأنه يُشْبِهُ فَي كُونه ضِد الصَّدق وَ إِن افْتَرقا من حيث النَّيَّة والقَصْد ؛ لأن الكذب عَيد الصَّدق وَ إِن افْتَرقا من حيث النَّيَّة والقَصْد ؛ لأن الكذب يَعْلَم أَنْ مَا يقوله كذب ، والمُخْطِئ ولا يَعْلَم . وهذا الرجُل ليس يمُخْبِر ، وإنما قاله باجتهاد الكذب وإنما يَدْخله الكذب وإنما يَدْخله الخطأ .

وأبو محمد صَحَابي . واسمه مَسْعُود بن زَيْد .

وقد اسْتَعملت العرَب الكَذب في مَوْضَع الخطأ ، قال الأخطل :

كَذَبَتْكُ عَيْنُكُ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ عَلَسَ (١) الظَّلاَم مِنَ الرَّبَابِ خَيالًا وقال ذو الرُّمَّة (٢):

# \* مافي تَمْعِه كَذِبُ \*

- \* ومنه حــديث عُرْوة « قيل له : إنّ ابن عبَّاس يَقُول : إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَبِثَ عَشْرة سَنَة . فقال : كَذَب » أى أخْطَأ .
- \* ومنه « قول عمر لِسَمُرَة حين قال : الْمُغْمَى عليه يُصَلِّى مع كلّ صَلاَةٍ صَلاَةً حتى يَقْضِيهَا ، فقال :كذَبْت ، ولكنَّه يُصَلَّمهِن مَعاً » أى أخْطَأت . وقد تكرر فى الحديث .
- ( ه ) وفي حديث الزبير « قال يوم اليَرْمُوك : إن شَدَدْت (٣) عليهم فلا تُكذُّ بوا » أي
  - (١) في الأصل ، ١: « مَكَس » والتصحيح من ديوانه ٤١ ، ومن اللسان أيضا .
    - (٢) ديوانه ٢١ . والبيت بتمامه :

وقد توجَّس رَكْزاً مُقْفِر ﴿ نَدُسُ ﴿ بِنَبْأَةِ الصَّوْتِ مافى سمعِه كَذِبُ

(٣) فى الهروى : « إن شددتم » .

فَلا تَجْبُنُوا وَتُوَلُّوا . يَقَالَ للرجُـل إِذَا حَمَل ثُم وَلَّى : كَذَّب عن قِرْ نَه ، وَحَمَل فَمَا كَذَّب : أَى مَاانْصَرَف عَن القِتَال . والتَّـكُذيب في القِتَال : ضِدُّ الصِّدق فيه . يقال : صَدَق القِتَالَ إِذَا بَذَل فيه الجَدَّ ، وَكَذَّب عنه إِذَا جَبُنَ .

(س) وفيه « لَا يَصْلُح الحَذَبُ إِلَّا فَى ثلاث » قيل : أراد به مَعَارِيضَ الحكلام الذي هُو كَذِبُ من حَيْث يَظُنُهُ السَّامع ، وصِدْقُ من حَيْث يقوله القائل .

كَقُولُه « إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عِنِ الْـكَذِّبِ » .

وَكَالْحَدَيْثُ الْآخَرِ « أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرِادَ سَفَراً وَرَّى بِفيرِه ».

- (س) وفي حديث المسعودي « رأيت في بَيْت القاسِم كَذَّا بَتَيْن في السَّقْف » السَّقْف ، وإنَّمَا هي السَّقْف ، وإنَّمَا هي السَّقْف ، وإنَّمَا هي في النَّوْب دُونَه .
- ﴿ كَذَنَ ﴾ (س) في حديث بِنَاء البَصرة « فوجدُوا هـذا الكَذَّان ، فقالوا : ماهذه البَصْرة » الكَذَّان والبَصْرة : حجارة رِخُوة إلى البياض ، وهو فَعَّال ، والنون أَصْلية . وقيل : فَعَلاَن ، والنون زائدة .
- ﴿ كَذَا ﴾ \* فيه « نَجِيء أنا وأمّتى يومَ القيامة علَى كذا وكذا » هكذا جاء في صحيح مُسْلِم ، كأنَّ الراوى شَكَّ في اللفظ ، فـكنى عنه بكذا وَكذا .

وهى من ألفاظ الكنايات مثل كَيْتَ وذَيْت. ومعناه: مِثْل ذَا. وَ يُكُنِّى بها عن الْمَجْهُول، وَعَمَّا لا يُراد التصريح به.

قال أبو موسى : المحفوظ في هــذا الحديث « نَجِيء أنا وأمّني على كَوْم » أو لَفُظ يؤدّى هذا المُني .

\* وفي حديث عمر «كذاك لا تَذْعَرُوا علينا إبِلَنَا » أَى حَسْبُكُم ، وتَقَدْيره : دَعْ فِعْلَكُ وِأَمْرَكَ كَذَاكَ ، والسَّمْ ذَا ، واسْتَعْمَلُوا وَأَمْرَكَ كَذَاكَ ، والسَّمْ ذَا ، واسْتَعْمَلُوا السَّمِ الواحِد في غير هذا المعنى . يقال : رجُلُ كذاك أَى خَسِيس . واشْتَرِ لِي عُلَاماً ولا تَشْتَرُه كذاك : أَى دَنِيثًا .

وقيل: حقيقة كذاك: أى 'مِثْل ذاك . ومعناه الْزَمْ ما أنت عليه ولا تَتَجَاوَزه . والكاف الأولى مَنْصُوبة الموْضع بالفِعل المُضْمَر .

(س) ومنه حديث أبى بكر يوم بدر « يانبيَّ اللهِ كذاك » أى حَسْبُك الدُّعاء ، «فإنَّ اللهُ مُنْجِزْ لك ماوعَدَك » .

### ﴿ باب الكاف مع الراء ﴾

﴿ كُرِب ﴾ ( ه ) فيه « فإذا اسْتَغْنَى أُوكَرَبَ اسْتَعَفَّ » كَرَبَ : بَمَعْنَى دَنَا وقَرُب ، فَهُو كَارِبُ .

- ( ه ) ومنه حديث رُقَيقة « أَيْفَع الغُلاَمُ أَوْ كَرَب » أَى قَارَب الإِيفَاع .
- ( ه ) وفى جــديث أبى العَالِية « الــكَرُوبِيُّون سادَةُ الملائــكة » هم الْمَقَرَّبون . ويقــال الكُلُّ حَيَوان وَثِيق المَفاصِل : إنه المُــكُرَب الخَلْق ، إذا كان شَديدَ القُوى . والأوّل أشْبَه .
- (س) وفیه « کان إذا أتاه الوَحْیُ کَرَبَ له » أی أَصَابَه الـکَرْبُ ، فهو مَـــُروب. والذی کَرَ به کَارِبُ .
- (س) وفى صِفَة نَحْل الجُنَّة «كَرَبُها ذَهَبُ » هو بالتَّحريك أَصْلُ السَّعَف. وقيل: ما يَبْقى من أَصُوله فى النَّخْلة بعد القَطْع كالمَراقِي .
- ﴿ كُرِيسٍ ﴾ \* في حــديث عمر « وعليــه قميصٌ من كُرابِيسَ » هي جَمْع كِرْباس ، وهُو القُطُن .
  - \* ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف « فأصْبَح وقَد اعْتُمَ " بِعِمامَةً كَر ابِيسَ سَوْدَاء » .
- ﴿ كُرْثُ ﴾ \* في حَسَدَيْثُ قُسُ ﴿ لَمْ يُخَلِّنَا سُدًى مَنْ بَعْدُ عِيسَى وَاكْتَرَثَ ﴾ يقال: ما أكترث به: أي ما أبالي . ولا تُسْتَعْمَل إلَّا فِي النَّنْي . وقد جاء هاهنا في الإِثْبات وهو شاذ .
- \* ومنه حــديث على « في سَــكُرَةٍ مُلْمِثَة وغَمْرَة كارِثَة » أي شَدِيدة شَاقَة . وكَرْبُه الغَمُّ يَـكُرِثُه ، وأكْرَثُه : أي اشْتَدَّ عليه وبلَغ منه المَشَقَّة .

- ﴿ كُرد ﴾ ( ﴿ ) فى حديث عَمَان ﴿ لَمَّا أَرادُوا الدُّخولَ عليه لِقَتْله جَعَلَ الْمُغِيرَةُ بِنالأُخْنَسَ يَحْلِ عليهم ويَكُرُدُهُم بَسَيْفه (١) » أَى يَكُفُّهم ويَطُرُدُهُم .
- (س) ومنه حديث الحسن ، وذكر بَيْعَة العَقَبة «كأن هـذا الْمُتَكَلِّم كَرَدَ القَوْم . قال : لَا والله » أى صَرَفَهم عن رَأيهم ورَدّهم عنه .
- (س [ه]) وفى حــديث معاذ « قَدِم على أبى موسى باليَمن وعنــده رجُـــل كان يهُوديًّا فأَسْلَمَ، ثَم تَهُوّد، فقال : واللهِ لا أَقْمُد حَتَّى تَضْر بُوا كَرْدَهُ » أَى عُنْقَه . وكَرَدَهُ : إذا ضَرَب كَرْدَه .
- ﴿ كردس ﴾ (ه) فى صفته عليه الصلاة والسلام « ضَخْمَ الكَرادِيس» هى رُوُوس المِظام، واحدُها : كُرْدُوس. وقيل : هى مُلْتَقَى كلّ عَظْمَين ضَخْمَين ، كالركْبَتَين، والمِرْ فقين، والْمَنْكِبَين، أراد أنه ضَخْم الأعضاء.
- ( ه ) وفى حديث الصِّراط « ومنهم مُسكَر ْدَسٌ فى النار » المكَر ْدَسَ : الذى مُجمِعَتْ يداه ورِجْلاه وأَلْقَىَ إِلى موضع .
- ﴿ كُرر ﴾ \* فى حديث سُهيل بن عمرو « حين اسْتَهُداه النبى صلى الله عليه وسلم ماء زمزم فاستعانَت امْرَ أَنه بأُ ثَيلَة ، فَفَرَ تَا مَزَ ادَ تَين وجَعلَتاهُا فى كُرَّ بْن غُوطِيَّ بْن » السَّكُرُ : جنس من الثياب الفلاظ ، قاله أبو موسى .
- \* وفى حديث ابنسيرين « إذا كان الماء قَدْرَكُر مِ لَمْ يَحْمِل القَدَر » وفى رواية : «إذا بلغالمَاء كُرُّا الم لم يَحْمَل نَجَسًا » السكر البصرة : ستَّة أوْقار .

وقال الأزهرى: الكُرّ : سِتون قَفيزا . والقَفِيز : ثمانية مَـكاً كِيك . والمَـكُوك : صاع و نِصْف، فهو على هذا الحِساب اثنا عَشَر وَسْقا ، وكُلُّ وَسْق سِتُون صاعا .

﴿ كَرَزَنَ ﴾ (هـ) في حديث الخندق « فأخَذَ السَكَرُ زِينَ فَحفر » السَكِرُ زِين : الفَأْس. ويقال له : كِرْ زَن أيضا بالفتْح والسَكسر (٢٠) ، والجمْع : كَرَازِين وَكَرَازِن.

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی : « فحمل عایهم بسیفه ، فَــکَرَدهم . أَی شَلَّهم وطَرَدهم » .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس : كَجَعْفُو ، وزِبْرِج ، وقِنْدِيل .

\* ومنه حديث أم سَكَمة « ما صَّدَّقْتُ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سَمَعْتُ وقَع الكرازين » .

﴿ كُوسٍ ﴾ (س) في حديث الصراط في رواية « ومنهم مَسَكُرُ وس في النار » بَدل مُسَكَرُ دَس ، وهو بَمَعْناه .

والتَّكْرِيس : ضَمُّ الشيء بَعْضه إلى بعض . ويجوز أن يكون من كِرْسُ الدِّمْنة ، حيث تَقَف الدوابُّ .

(ه) وفى حديث أبى أيوب « ما أدري ما أصنع بهذه الكراييس ، وقد نهمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُسْتَقْبَل (١) القِبلة بغائطٍ أو بَوْل » يعنى الـكُنُف ، واحدها : كر ياس ، وهو الذي يكون مُشْرِفًا على سَطْح بقَناة إلى الأرض ، فإذا كان أسفلَ فليس بكر ياس ، سُتمى به لِما يَعْمَق به من الأقذار وبتَكرّس (٢) عليه كر س الدّمن (٣) .

قال الزمخشرى : « وفى كتاب العين الـكِرْ ناس بالنون » .

﴿ كُوسِع ﴾ \* فيه « فَقَبَض على كُرْ سُوعى » الكُرْسوع : طَرَف رأس الزَّنْد مَمَّا يَلِي الخُنْصَرِ.

وَقَدَ جَعَلَهُ وَصْفَا لَلْثَيَابِ وَإِن لَمْ يَكُنَّ فَى ثَلَاثَةَ أَثُوابٍ يَمَانِيَّةٍ كُرْسُفٍ » السَّكُرْسُف: القَطْن . وقد جَعله وصْفَا لَلْثَيَابِ وإِن لَمْ يَكُن مُشْتَقًا ، كَقُولَمْ : مررت بِحَيَّةٍ ذِرَاع ، وإبلٍ ماثةٍ ، ونحو ذلك .

(س) ومنه حديث المستحاضة « أنْعتُ لكِ السكُرُ سُف » وقد تسكرر في الحديث.

﴿ كُوشٍ ﴾ [ ه ] فيه « الأنصار كَرِشيوعَيْدَتِي » أراد أنهم بطانَته وموضع سِرِّه وأمانَتِه ، والذّبن يَفْتَمد عليهم في أموره ، واسْتعار الكَرِشِ والعَيْبة لذلك ؛ لأن المُجْتَرُّ بِجَمَع عَلَفه في كَرِشه ، والرّجل يَضع ثيابه في عَيْبته .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نَستقبل » والمثبت من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأُصل: « وتتكرس » والمثبت من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) الدُّمْن ، وِزان حِمْل : مايتلبَّد من السِّرْجِين . ( المصباح) .

وقيل: أراد بالكَرِش الجماعة . أَى جَماعَتى وصَحَابَتِي . ويقال: عليه كَرِشُ من الناس: أى جماعة .

- \* وفى حديث الحسن « فى كلِّ ذاتِ كَرِشِ شاةٌ » أى كل ماله من الصَّيْد كَرِشِ ، كالظِّباء . والأرا نِب إذا أصابه المُحْرِم فني فِدائه شاة .
- (ه) وفى حديث الحجّاج « لو وَجَدْتُ إلى دَمِكَ فا كَرِشِ لَشَرِ بَتِ البَطْحَاهِ منك » أَى لُو وَجَدْتُ إلى دَمِكَ فا كَرِشٍ لَشَرِ بَتِ البَطْحَاهِ منك » أَى لو وَجَدْتُ إلى دَمِكُ سبيلا. وهو مَثَلُ أَصْلُهُ أَنَّ قوما طبخوا شاة في كَرِ شَهَا فضاق فَمُ الكَرِش عن بعض الطعام ، فقالوا للَّطبَّاخ : أَدْخِلُه، فقال : إِنْ وجَدْتُ فَا كَر ش .
- ﴿ كَرَعَ ﴾ \* فيه «أنه دخَل على رجُلٍ من الأنصار في حائطه ، فقال : إن كان عندك ماي بات في شَنّه وإلَّا كَرَعْنا » كَرَع الماء يَـكُرَع كَرْعًا إذا تَناولَه بفيه ، من غير أن يَشْرب بكفّه ولا بإناء ، كا تَشْرب البهائم ، لأنها تُدْخِل فيه أكارعَها .
  - \* ومنه حديث عِكْرِ مَة «كَرِ ه الكَرْعَ في النَّهُو لذلك » .
- [ه] ومنه الحديث « أن رجُلاً سمِع قائلاً يقول في سَحابة : اسْقي (١) كَرَع فُلَان » قال الهروى: أراد موضِعاً يَجْتَـمِع فيه ماء السماء فيَسْقِي صاحِبُه زَرْعَه ، يقال : شَرِبَت الإبِلُ بالكرَع ، إذا شربت من ماء الغَدير .

وقال الجوهرى : « الكرّع بالتحريك : ماء السماء يُكرّع فيه » .

- ( ه ) ومنه حديث معاوية « شَرِبْتُ عُنْفُوان الْمَكْرَع » (٢) أى فى أوّل الماء . وهو مَفْعَل من الْمَرْع ، أراد أنه عَز فَشَرِب صَافِي الأَمْر ، وشَرِب غَيرُه الكَدِر .
- [ه] وفي حديث النَّجاشي « فهل يَنْطِقُ فيكم الـكَرَع ؟ » تفسيره في الحديث : الدَّني، النَّفْس<sup>(٢)</sup> وهو من الـكَرَع : الأوْظِفَة ، ولا واحدَ له .
- \* ومنه حديث على « لو أطاعَنا أبو بكر فيما أشَرْنا به عليه من تَرْكِ قِتال أهل الردّة لَفَلب على هذا الأمر الكرَعُ والأعرابُ » هم السَّفِلة والطَّنَام من الناس .

<sup>(</sup>١) فى الأصلَ ، و ١ ، واللسان : « اسقَ » والمثبت من الهروى .

<sup>(</sup>۲) فی الهروی : « الكَرَع » . (۳) زاد الهروی : « والمـكان » .

\* وفيه « خرج عامَ الحديبيـة حتى بَلَغ كُرَاعَ الغَمِيمِ » هـو اسم موضـع بين مكة والمدينة.

والكُراع : جانب مُسْتطيل من الحرّة تشبيها بالكُراع ، وهو مادون الرُّ كُبـة من الساق .

والغَمِيم بالفتح: وادِ بالحجاز.

\* ومنه حدیث ابن عمر « عند کُراع هَرْشَی » هَرْ شَی : موضع بین مکه والمدینه ، وکُرَ اعُها : ما استطال من حَرَّتِها .

(س) وفى حديث ابن مسعود «كانوا لا يَعْبِسِون إِلاَّ الكُراعَ والسلاح » الـكُراع : اسم لجميع الخيْل .

(س) وفى حديث الحوض « فَبَدأَ اللهُ بَكُراع » أى طَرَفٍ مِن ماء الجنة ، مُشَبَّة بالـكُراع لِقِلَّته ، وأنه كالـكُراع من الدابَّة .

( ه ) وفي حـديث النَّخَعِيّ « لا بأسَ بالطَّلَب في أكارِع الأرض » وفي رواية « كانوا يَـكُرهون الطَّلَب في أكارِع الأرض » أي في نواحيها وأطرافها (١) ، تشبيها بأكارع الشاة (٢) .

والأكارع: جَمْع أَكْرُع ، وأَكْرُع : جَمَع كُراع . وإنما جُمِع على أَكْرُع وهو مُغْتَصَّ بالمؤنث ؛ لأنّ الـكُراع يُذَكّر ويؤنث . قاله الجوهرى .

﴿ كُوكُو ﴾ (ه) فيه « أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر تَضَيَّفُوا أبا الهَيْثُم ، فقال لامْرأته : ما عندك ؟ قالت : شَعِير ، قال : فكَر كِرِي » أي اطْحَنِي . والكَر كُرة : صوت بُردُدُه الإنسان في جَوفه .

( ه ) ومنه الحديث « وتُـكَر ُ كِرُ حَبّاتٍ من شعير » أَى تَطْحَن .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « وأطرافها القاصية » . (٢) بعد هذا في الهروى زيادة : « وهي قوأتمها . والأكارع من الناس : السَّفِلَة » .

- (س) وفي حديث عمر «لَمَّا قَدِم الشَّام وكان بها الطاعون فَكُر كُر عن ذلك » أى رَجَم. وقد كَر كُر ثُه عني كَر كُرةً ، إذا دَفْعَه وَرَدَدْته .
  - \* ومنه حديث كِنانة « تَـكَر ْ كَر الناسُ عنه » .
- \* وفى حديث جابر ﴿ مَن ضَحِك حتى يُكَرَّكِرَ فَى الصلاة فليُعدِ الوُضوء والصلاة » السَكَرُ كَرة : شِبهُ القَهْقَهَة فوق القَرْقَرة ، ولمل السَكاف مُبْدَلَةُ من القاف لِقُرْب المَخْرَج .
- \* وفيه « أَلَمْ تَرُوا إِلَى البَمير تَـكُونَ بَكِر ۚ كِرَ تِهِ نُـكُنَّةٌ ۚ مَن جَرَب » هي بالـكسر : زَوْرُ البَمير الذي إذا برَكَ أصاب الأرض ، وهي ناتِئة عن جِسْمه كالقُرُ صَة ِ ، وَجَمْمُهَا : كَراكِرُ .
- (س) ومنه حــديث عمر « ما أَجْهَلُ عن كَراكِرَ وأَسْنِمَة » يُريد إحْضارَها للأكُل ، فإنها من أطايب ما يؤكل من الإبل .

#### \* ومنه حديث ابن الزبير:

عَطَاؤُكُمُ للضَّارِبِينَ رِقَابَكُمْ وَنُدْعَى إِذَا مَا كَانَ حَزُّ الْكَرَاكِرِ هو أَن يكونَ بالبَعير دالا فلا يَسْتُوِى إِذَا بَرك ، فيُسَلُّ من الكِرَّكِرَة عِرْقَ ثَم يُكُوَى . يُر يد إنما تَدْعُونَا إِذَا بلغ منكم الجَهْدُ ؛ لِعِلْمِنَا بالحَرْبِ ، وعند العطاء والدَّعَة غيرنا .

(كركم) (ه) فيه « بينا هو وجبريل عليهما الصلاة والسلام يَتحادثان تَغَـيَّر وجُهُ جبريل حتى عادكانه كُرْكُمة » هى واحدة الـكُرْكُم ، وهو الزعفران . وقيل : العُصْفُر . وقيل : شى كالوَرْس . وهو فارسى معرّب .

وقال الزمخشرى : الميم مزيدة ، لقولهم للأحمر : كَرِكُ (١) .

- \* ومنه الحديث « حين ذكر سعدَ بنَ مُعاذ ، فعاد لَو نُه كالـكُركُمة » .
- ﴿ كُرِم ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الـكريم » هو الجواد المُعْطَى الذي لا يَنفَدُ عَطاؤه . وهو الكريم المُطْلَق . والـكريم الجامع لأنواع الخير والشَّرَف والفضائل .
- \* ومنه الحديث « إنّ الـكريمَ ابنَ الـكريم يوسُف بن يَعْقُوب » لأنه اجتمع له شَرَفُ

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل : « كُرْك » بالضم والسكون . قال فى القاموس (كرك ) : « وَكَكَتف: الأحمر » .

النُّبوّة ، والعلم ، والجمال ، والمِفّة ، وكرّم الأخلاق ، والعَدْل ، ورئاسة الدنيا والدين . فهو نَبيُّ ابن نبى ابن نبى ، رابع أربعة فى النُّبوّة .

(س[ه]) وفيه « لا تُسَمُّوا العِنبَ الـكَرْمَ (١) ، فإنما الـكَرْمُ الرجُلُ المُسْلِمِ » قيل : سُتى السَكَرْمَ كَرْماً ؛ لأنّ الخَمرِ المُتَّخَذَة منه تَحُثُ على السَّخاء والـكَرَم ، فاشْتَقُّوا له منه أسما ، فكرِه أن يُسَمَّى باسم مأخوذٍ من الـكَرَم ، وجَعل المؤمن أولى به .

يقال: رجُل كَرَمْ: أَى كريم ، وَصْفُ بالمصدر ، كرجُل ِ عَدْل وضَيف .

قال الزنخشرى : أراد أن يُقَرّر ويُسَدّد (٢) ما فى قوله عز وجل : « إِنَّ أَكْرِمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتَقَاكُمْ » بطريقة أنيقة ومَسْلك لطيف ، وليس الغَرض حقيقة النَّهْى عن تَسْمِية العِنَب كَرْما ، ولكن الإشارة إلى أنَّ المُسلم التَّقِيَّ جدير ما لا يُشَارك فيا سَمَّاه الله به .

وقوله « فإعما الكرم الرجُل المُسلم » أى إعا المُستَحِقُ للاسم المُشتَق من الكرم الرجُلُ المسلم .

- (ه) وفيه « أن رجُلاً أهْدَى له رَاوِية خَمْر ، فقال : إنَّ الله حَرَّمَها ، فقال الرجُل : أفلا أكارِمُ بها يَهُودَ » المُكارَمة : أن تُهْدِى لإنْسانٍ شيئا ليُكافِئْكَ عليه ، وهى مُفاَعَلة من السَكَرَم .
- ( ﴿ ) وَفِيه ﴿ إِنَ اللهُ يَقُولَ : إِذَا أُخَذْتُ مِن عَبْدَى كُرِ يَمَتَيْهُ فَصَبَرَ لَمِ أَرْضَ لَه ثُوابًا دُونَ اللهِ » وَبُرْ وَى ﴿ كُرِ يَمَتَهُ » بُريد عَيْنَيْه : أَى جارِحَتَيْه السَكَرِ يَمَتَيَن عليه . وكُلُّ شَيء يَسَكُرُمُ عليك فَهُو كُرِيمَكَ وكَرِيمَتُك .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه أ كُرَ م جَرير بن عبد الله لمَّا وَرَدَ عليه ؛ فَبَسَط له رِدَاءَه وعَمَّمه بيده ، وقال : إذا أتاكم كَريمة قوم فأ كرموه » أي كريم قَوْم وشَريفهم . والهَاء للمُبَالَفة .
- \* ومنه حدیث الزکاة « واتَّق کرائم أموالهم » أى نَفَائسَها التى تتعلَّق بها نَفْسُ مالِکها ويَخْتَصُّها لها ، حیث هی جامِعَة للِسُکَهال الْمُسْکِن فی حَقِّها . وواحِدتُها : کریمة .
  - \* ومنه الحديث « وغَزْوْ تُنفَقُ فيه الـكريمة » أى العَزِيزة على صاحبها .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : «كَرْمًا » . (٢) فى الفائق ٢/٧٠ : « ويشدِّد » .

(ه) وفیه «خیر الناس یومئذ مُؤمِن ۖ بَیْن کَرِیمَین » أَی بَیْن أَبَو بْن مُؤمِنَین .
وقیل: بین أَبِ مُؤمن ، هو أَصْلُه ، و ابن مُؤمِن ، هو فَرْعه ، فهو بَیْن مُؤمِن هُا طَرَفاه ،
وهو مؤمن (۱) .

والكريم: الذي كرّم نَفْسَه عَنِ التَّدَنُّسِ بشيء مِن مُغَالفَة ربِّه .

(س) وفي حديث أم زَرْع «كَرِيم الِحَلِّ ، لا تُخاَدِن أَحَداً في السِّر » أَطْلَقَت كَرِيما على المرأة ، ولم تقُل كَرِيمة الِحَلِّ ، ذَهَاباً به إلى الشَّخْص .

(س) وفيه « ولا يُجْلَس عَلَى تَـكُر ِ مَتِه إلَّا بإذنه » التَّـكُر ِ مة : الموضِع الخاصُّ كَلِوس الرجُل من فِراش أو سَرير ممَّا يُعدّ لإ كرامه ، وهي تَفْعلة من الكرَامة .

﴿ كُرِنَ ﴾ (س) في حديث حمزة « فَعَنَتُهُ الكَرِينَةُ » أَى الْمُغَنِّيَةِ الضاربةُ بالكِرَانَ ، وهو الصَّنْج. وقيل: العُود، والكِيَنَّارَة نَحُوْ منه.

﴿ كُرِنَفَ ﴾ (هـ) في حديث الوَ اقِمَى ﴿ وقد ضافَه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بقر عَبِه فَ اللهِ عَلَيْه وسلم فأتى بقر عَبِه فَ اللهِ عَلَيْه وسلم فأتى بقر عَبِه فَ اللهِ عَلَيْه عَلَيْه وسلم فأتى بقر عَبِه وَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسلم فأتى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسلمُ اللهُ عَلَيْهُ عَل

\* ومنه حديث ابن أبي الزِّناد « ولا كُرْ نافَة ولا سَعَفَة ».

\* وحديث أبى هريرة « إلَّا 'بعِثَ عليه يومَ القيامة سَعَفُها وكَرانِيفُهُــا أَشَاجِعَ تَنْهُشُه ».

(ه) وحديث الزُّهْرِي « والقُرآن في الكَرانيف<sup>(٣)</sup> » يعنى أنه كان مكتوبًا عليها قبل جَمْعه في الصُّحف.

﴿ كَرَهُ ﴾ (س) فيه « إِسْبَاغ الوضوء على المسكارِه » هي جمع مَسكْرَه ، وهو ما يسكُرَهُه الإنسان ويَشُقُ عليه ، والسكُرْه بالضم والفتح : الْمُشَقَّة .

والمعنى أن يَتَوَضَّأُ مع البَرْد الشديد والعِلَل التي يَتَأَذَّى معها يِمَسِّ الماء ، ومع إغوازِه والحاجَة

<sup>(</sup>۱) الذى فى الهروى فى شرح هذا الحديث : « وقال بعضهم : هما الحجو الجهاد . وقيل : بين فرسين يغزو عليهما . وقيل : بين أبوين مؤمنين كريمين . وقال أبو بكر : هذا هو القول ؛ لأن الحديث يدل عليه ، ولأن الحريمين لا يكونان فرسين ولا بعيرين إلا بدليل فى الكلام يدل عليه » .

<sup>(</sup>٢) بالكسير والضم ، كما في القاموس . (٣) في الهروى : « في كرانيف » .

إلى طَلَبَه ، والسَّعي في تَحْصِيله ، أو ابْتياعه بالثمن الغالى ، وما أَشْبه ذلك من الأسباب السَّاقَّة .

\* ومنه حديث عُبادة « بايَعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المَنْشَطِ والمَـكْرَه » يَعْنى المَخْبوبَ والمَـكْرُوه ، وهما مَصْدَران .

(س) وفي حديث الأضعية « هذا يَومُ اللَّحْمُ فيه مكْروه » يعنى أنَّ طَلَبه في هذا اليوم شاقٌ . كذا قال أبو موسى .

وقيل : معناه أنَّ هذا بَوْمْ يُكُورَه فيه ذَبح شاةٍ للَّحْم خاصة ، إنما تُذْبح للنَّسُك ، وليس عندى إلَّا شَاةُ عُمَ لا تُجُزِيءً عن النُّسُك .

هكذا جاء في مسلم « اللحمُ فيه مكروه » والذي جاء في البخاري « هذا يومُ يشَّمَهي (١) فيه اللَّحْمُ » وهو ظاهر.

- \* وفيه « خَلَقَ المَـكُروه يوم الثُّلاثاء ، وَخَلَق النُّور يوم الأربعاء » أراد بالمـكروه ها هنا الشَّر ، لقوله « وخَلَق النُّور يوم الأربعاء » ، والنورُ خيرٌ ، وإنما سُتمى الشَّر مكروها ؛ لأنه ضِدُّ المحبوب .
- \* وفى حديث الرؤيا « رجُلُ كَرِيه المَرْآة » أَى قبيح الْمَنْظَر ، فعِيل بمعنى مفعول . والْمَرْآة : الْمَرْأَى .
- ﴿ كُوا﴾ (س) فى حديث فاطمة « أنها خرجت تُعَزِّى قَوْما فلما انْصَرَفَت قال لها : لَعَلَّكِ بلفْتِ معهم الكُوا ، قالت : مَعاذ الله » هكذا جاء فى رواية بالراء ، وهى القُبور ، جمع كُرْية أو كُوْوة ، من كَرَيْتُ الأرض وكَرَوْتُهَا إذا حَفَرْتَها . كَالْخَفْرة من حَفَرَتُ . ويُرْوَى بالدال . وقد تقدم .
- (س ه) ومنه الحديث « أنّ الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في نَهْرٍ يَـكُرُ ونَه لهم سَيْحاً » أي يَحْفِرونه ويُخْرِ جون طِينَه .

<sup>(</sup>۱) ضبط فى الأصل ، 1: « يومُ يُشتهى » وضبطته بالتنوين من صحيح البخارى (باب الأكل يوم النحر ، من كتاب العيدين ). وانظر أيضا البخارى (باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر ، من كتاب الأضاحى » وانظر لرواية مسلم . صحيحه ( الحديث الخامس ، من كتاب الأضاحى ) .

( ه ) وفى حديث ابن مسمود « كُنا عند النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأ كُر َيْنا فى الحديث » أى أَطَلْناه وأخَّرناه .

وأ كُرَى من الأضداد ، يقال : إذا أطال وقَصَّر (١) ، وزادَ ونقَص .

\* وفى حديث ابن عباس « أَنْ أَمرأَةً كُثْرِمة سألته فقالت : أَشَرْتُ إِلَى أَرْنَبِ فرمَاها السَّرِئُ » السَّرِئُ بوزن الصَّبى: الذى يُسَكُّرِي دابَّته ، فَميل بمعنى مُفْعِل . يقال : أَ كُرَى دابَّته فهو مُسَكُّرِ ، وكري . .

وقد يقع على الْمَـكُنْتَرِي ، فَميل بممنى مُفْتَعِل . والمراد الأوّل .

(س) ومنه حديث أبي السَّليل (٢) « الناسُ بَزْ عُمون أنَّ الـكَرِيَّ لا حَجَّ له » .

(س) وفيه « أنه أَذْرَ كه الكَرَى » أَى النَّوم . وقد تـكرر في الحديث .

#### ﴿ باب الكاف مع الزاى ﴾

﴿ كَزِزَ ﴾ (س) فيه « أَنَّ رَجِلا اغْتَسَل فَكُزَّ فَمَاتَ » الْـكُزَازُ : دَاهُ يَتُولَّدُ مِن شَدَّة البرد . وقيل : هو نفس البرْد . وقد كَزَّ يَكِزُ كُزَّا .

﴿ كَرَم ﴾ (ه) فيه « أنه كان يَتَمُوّدُ مَن السَّكَرَّمُ والقَرَّم » السَّكَرَّم بالتحريك : شِدَّة الأَكُل ، والمصدر ساكن . وقد كَرَّم الشيء بفيه يَسكُرْ مُه كَرْما ، إذا كسره وضَم فمه عليه . وقيل : هو البُخْل ، من قولهم : هو أَكْرَمُ البَنانِ : أَى قَصيرها ، كما يقال : جَمَّدُ السَّمَفَّ . وقيل : هو أَنْ يُرِيد الرجُل المعروفَ أو الصَّدَقة ولا يَقَدْر على دِينار ولا دِرْهم .

\* ومنه حديث على في صفة النبي صلى الله عليه وسلم « لم يكن بالكُزُّ ولا المُنْكَزِم » فالكُزِّ : المُعَبِّس في وجوه السائلين ، والمُنْكَزِم : الصغير الكَفِّ ، الصغير القَدَم .

(ه) ومنه حدیث عون بن عبد الله « وذَ کَر رجُلا بُذَمُ فقال : إِنْ أَ فِیضَ فی خیر کَزَم وضَعُف واسْتَسْلم » أَی إِنْ تَسَكَلَمَ الناسُ فی خیر سَسَكَت فلم یُفْضِ معهم فیه ، كأنه ضَمَّ فاه فلم یَنْطِق .

(۱) فى الأصل: « إذا طال وقَصُر » وفى اللسان: « يقال: أكرى الشيء، يُكرى: إذا طال وقَصُر » وما أثبتُ من ١، والهروى. (٢) انظر القاموس ( سلل ).

# ﴿ باب الكاف مع السين ﴾

﴿ كَسَبِ ﴾ \* فيه « أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ الرَّجِلُ مَن كَسَبُه ، وَوَلَدُه مِن كَسَبه» إنما جَعَل الولد كَسَبُه الله وسَعَى في تَحْصِيله .

والكَسْب : الطَّلَب، والسَّمْي في طَلَب الرِّزق والمَعِيشة . وأراد بالطَّيِّب ها هنا الحلال .

ونَفَقَةُ الْوَالَدُينَ عَلَى الْوَلَدُ وَاجِبِةَ إِذَا كَانَا تُحْتَاجَيْنَ ، عَاجِزَ يَنَ عَنَ السَّعَى، عَند الشَّافَعَى ، وغيرُهُ لا يَشْتَرَ طَ ذَلَكَ .

\* وفى حديث خديجة « إنك لَتَصِلُ الرَّحِمِ ، وتَحْمِلِ الكَلَّ وتُكْسِبُ المَدْومَ » يقال : كَسَبْتُ مالاً وكَسَبْت زيدا مالاً ، وأكسبت زيدا مالاً ، وأكسبت زيدا مالاً ، أو جَمَلْتُهُ يَكْسِبه .

فإنْ كان ذلك مِن الأوّل ، فتُريد أنك تَصِل إلى كلّ مَعْدُوم وتَنَالُه فلا يَتَعَذَر لَبُعْدِه عليك ·

و إِن جَمَلْتَهَ مُتَعَدِّيا إِلَى اثنين ، فتر يد أنَّك تَعْطِي الناس الشيء المعدوم عِنْدهم وتُوصِلُه إليهم . وهذا أُوْلَى القَوْلَين ؛ لأنه أشبَه بما قبْله في باب التَّهَضُّل والإِنْعام ، إِذْ لا إِنْعام في أَن يَكسِب هو لِيَهُ ما لا كان مَعْدُوما عنده ، وإنما الإِنْعامُ أَن يُوليَه غير مَ . وباب الحَظِّ والسَّعادة في الاكتساب غير باب التَّفَضُّل والإِنْعام .

\* وفيه «أنه مَهى عن كَسْب الإماء » هكذا جاء مُطْلقا في رواية أبى هريرة .

وفى رواية رافع بن خَديج مُقَيَّدًا « حتى يُعْـلُمَ من أين هُو » .

وفى رواية أخرى « َ إِلَّا مَا عَمِلَت بِيَدَهَا » .

وَوَجُه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إمان ، عليهن ضرائب يَخْدِمْنَ الناس ، ويأخُذْنَ أَنْ أَجُورَهِنّ ، ويؤُدِّ بِن ضَرا أِبَهُنّ ، ومَن تكون مُتَبَدِّلةً خارجةً داخِلة وعايها ضَر يبة فلا تُؤْمَنُ أَنْ تَبْدُو منها زَلَّة ، إمّا لللاستزادة في المَعاش ، وإمّا لِشَهْوة تَغْلِب ، أو لغير ذلك ، والمُعْصوم قابل ، فَنْهي عن كَسْبهن مُطْلقا تَنَزُّها عنه .

هذا إذا كان للِلأَمة وَجْه مَعْلُوم تَكْسِبُ منه ، فَكَنْيف إذا لَم يَكُن لَمَا وَجُهُ مَعْلُوم ؟ ﴿ كَسَت ﴾ (س) فى حـديث غُسْل الحيض « نُنْبذَة من كُسْتِ أَظْفَارٍ » هو القُسْط الهيندى ، عَقَّار مَعْرُوف .

وفى رِوَاية «كُسْط » بالطَّاء ، وهُو هُوَ . والـكَاف والقاف 'يْبدل أحدُهُما من الآخر .

﴿ كَسَحَ ﴾ (هـ) في حديث ابن عمر « وسُئل عن مال الصَّدَقة فقال : إِنهَا شَرُّ مالٍ ، إِنمَّا هِي مَالُ السَّدَة فقال : إِنهَا شَرُّ مالٍ ، إِنمَّا هي مالُ السَّمَان والعُورَان » هي جَمْع الأكْسَح ، وهو المُقْعَد .

وقيل : الكَسَح : دَاء يَأْخُذ فِي الأَوْرِ اللهُ فَتَضْعُف له الرَجْلُ . وقد كَسِحَ الرَجُل كَسَحًا إذَا تَقُلَت إحْدى رِجْلَيه فِي اللَّشِي ، فإذا مَشَى كأنه يَكْسَحُ الأرض ، أي يَكْنُسُها .

- (س) ومنه حدِيثقتادة « في قوله تعالى : « ولو تشاه لمَسَخْنَاهم على مَكَا نَتِهِم » أَى جَعَلْناهُم كُسْحًا » يعنى مُقْعَدِين ، جَمْع أَكْسَح ، كَأْحَمر وَهُمْر .
- ﴿ كَسَرٍ ﴾ ( ) في حديث أم مَعْبَد « فَنَظَر إلى شاةٍ في كَسْر الْحيمة » أي جانبها، ولكُلِّ بيتٍ كِسْرَ ان ، عن يمَـين وشِمال ، و تُفْتَح الكاف و تُكْسَر .
- (س) وفى حديث الأضاخى « لا يَجُوز فيها الكَسِيرُ البَيِنَةُ الكَسْرِ » أَى الْمُنكَسِرة الرِّجْلِ التَي لا تَقْدر على الْمشى ، فَعِيل بمعنى مَفْعول .
- (س) وفى حديث عمر « لا يَزال أحَدُهم كاسراً وِسَادَه عند امْرأَةٍ مُغْزِية يَتَحَدَّث إليها » أَى يَثْنِي وِسَادَه عندها و يَتَّـكِئ عليه ويأخُذ مَهَما في الحديث. والمُغْزِيَة : التي قَدْ غَزَا زَوْجُها.
- (س) ومنه حدیث النَّمان « کأمها جَناحُ ءُقَابِ کاسِر » هی الّتی تَـکْسِر جَنَاحَیْها وَتَضْمُهما إِذَا أَرَادت السُّقُوط .
- \* وفى حديث عمر « قال سعد بن الأخرم : أَتْيْتُه وهو رُيطْعِمِ الناسَ من كُسُور إبل » أى أَعْضَائِها، واحِدها: كِسُر، بالفتح والكسر.

وقيل : هو العَظْم الذي ليس عليه كبيرٌ كُمْ .

وقيل: إِنَّمَا يقال له ذلك إذا كان مَـــُكْسُورا .

- [ه] ومنه حديثه الآخر « قَدَعَا بُخْبَرْ يَابِسٍ وَأَكْسَارِ بَهِيرِ» أَكْسَارِ : جَمْعِ قِلَّة للسَّكَسْرِ ، وَكُسُورٍ : جَمْعِ كَثْرَةٍ .
- ( ه ) وفيه « العَجين قد انْـكَسَر » أَى لَانَ واخْتَمر . وَ كُلُّ شَيءَ فَتَرَ فَقَد انْــكَسر . يريد أَنَّهُ صَلُح لأن يُخبَز .
  - \* ومنه الحديث « بِسَوْطٍ مَكَسُورٍ » أَى لَيِّن ضَعِيفٍ .
- \* وفيه ذكر «كَيْسَرَى» كثيرًا، وهو بكشر الكاف وفَتْحَهَا: لَقَبِ مُلُوكُ الفُرْس، والنَّسَبِ إليه: كِشْرَويْنُ، وكِشْرَوانيُنُ، وقد جاء في الحديث.
- ﴿ كَسَعَ ﴾ (هـ) فيه « ليس في الكُسْعة صَدَقة » الكُسْعة بالضم : الحمير . وقيل : الرَّقيق ، من الكُسْع : وهو ضَرْب الدُّ بُرِّ .
  - \* وَفَى حَدَيْثُ ٱلْحَدَيْدِيَةُ « وَعَلَى ۖ يَكُسَمُهَا بِقَائِمِ السَّيْفِ » أَى يَضْرِبُها مِن أَسْفَل.
- ( ﴿ ) ومنه حدیث زید بن أرقم ﴿ أَنَّ رَجُلا كَسَعِ رَجُلا مَنِ الْأَنْصَارِ ﴾ أَی ضَرَبِ دُبُرَه بیَــده .
- (هس) ومنه حدیث طلحة یوم أُحُد « فَضَر بتُ عُرْ قُوب فَرسه فا كُتَسَعَتُ (١) به » أى سَقَطت من ناحِیة مُؤخَّرها وَرَمَت به .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « فلمَّا تَـكَسَّعُوا فیها » أی تَأخَّر ُوا عن جَوابها ولم يَردُّوه .
- \* وفى حديث طَلحة وأمرعثمان « قال : نَدِمْتُ نَدَامَةَ السُكْسَمِيّ ، اللَّهُمَّ خُذْ مِنِّى لَعْمَان حتى تَرضى » السُكُسَعِيُّ : اسمه مُحارِب بن قَيْس ، من بَني كُسَيْعة ، أو بَنِي السُكَسَع : بَطْن من حِمْيَر (٢) ، يُضرَب به المَثَل في النَّدامة ِ ، وذلك أنَّه أصاب نَبْعَـة ، فاتخذَ منها قَوسا . وكان رامِيًا مُجِيداً

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی : « فأضرِبُ عرقوب فرسه حتی اکتسعتْ » .

<sup>(</sup>٣) جاء فى القاموس (كسع): « وكَصُرَد: حَيُّ باليمن ، أو من بنى ثعلبة بن سعد بن قيسِ عَيْلان . ومنه غامِد بن الحارِث الـكُسَعِيّ الذي اتخذ قوسا وخمسة أسهم . . . الخ » .

لا يَكَادَ يُخْطِئُ ، فَرَمَى عنها عَيْراً لَيْلا فَنَفَذَ السهم منه وَوقع فى حَجَر فأوْرَى نارا ، فظَنَهُ لم يُصِبْ فكسر القوس .

وقيل : قَطَع إِصْبَعَه ظنًّا منه أنه قدأخُطأ ، فلمَّا أصبح رأى العَيْرَ مُجِدَّ لاَّ فَندم ، فُضِرِ ب به المثل.

(كسف) (ه) قد تكرر في الحديث ذكر « الكُسوف والخُسوف ، للشمس والقمر » فرواه جماعة فيهما بالكاف ، ورواه جماعة فيهما بالحاء ، ورواه جماعة في الشمس بالحاء ، وكلَّهم رَوَوْا أنَّهما آيتان من آيات الله ، لا يُنكسفان كموت أحد ، ولا لحياته .

والكثير في اللَّغة \_ وهو اخْتِيار الفَرَّاء \_ أن يكون الكُسوف للشمس ، والخسوف للقَمَر . يقال : كَسَفَت الشمسُ ، وكَسَفَها الله وانْكَسَفَتْ . وخَسَف القَمَرُ وخَسَفَه الله وانْخَسَف .

وقد تقدّم في الخاء أبْسَطَ من هذا .

- \* وفيه « أنه جاء بتَريدَة كِسَف » أَى خُبْز مُكَسَّر ، وهي جمع كِسْفَة . والكِسْف والكِسْف : القِطْعة من الشيء .
- (س) ومنه حدیث أبی الدَّرْداء « قال بعضهم : رأیتُه وعلیه کِساف » أی قطْعة ثوب ، وکأنها جمع کِسْفَة أو کِسْف.
  - (س) وفيه « أنَّ صَفُوانَ كَسَف عُرقوب راحِلَته » أى قَطَمه بالسَّيف.
- ﴿ كَسَكُس ﴾ \* فى حديث معاوية « تَيَاسَرُوا عن كَسْكَسَة بَكُر » يَعْنَى إبْدالهُم السِّين من كاف الخطاب. يقولون : أبُوسِ وأمُّسَ : أَى أَبُوكُ وأمُّك .

وقيل : هو خاص مُخَاطبة المؤنَّث . ومنهم مَن يَدَع الكاف بحالها ويَزيد بعدَها سِيناً في الوقف ، فَيَقُول : مَرَرْت بِكَس أَى بِكَ .

﴿ كَسَلَ ﴾ ( ه ) فيه « ليس في الإ كُسال إِلَّا الطَّهُورُ » أ كُسل الرجُل : إذا جامَع ثم أَدْرَ كَه فُتُور فَلم 'يُنْزِل . ومعناه صار ذا كَسل.

وفي كتاب « العَيْن » : كَسِل الفَحْلُ إِذَا فَتَرَ عَنِ الضِّرَابِ. وأنشد (١) :

<sup>(</sup>١) للمجاج ، كما في اللسان .

#### \* أَإِنْ كَسِلْتُ والحصَانُ يَكْسَلُ (١) \*

وَمَعْنَى الحديث: ليس في الإِحْسال غُسْلُ ، وإِنَّمَا فيه الوضوء.

وهذا على مذهب من رأى أنَّ الغُسْل لا يجب إِلَّا مِن الإنزال ، وهو مَنْسوخ .

والطُّهُور هاهنا يُروَى بالفتح، ويُرادُ به التَّطَهُّر .

وقد أَثْبَت سيبويه الطُّهورَ والوَضُوء والوَّقُود ، بالفتح ، في المصادر .

(کسا) (ه) فیه « و نِساء کاسِیاَت عارِیاَت » یقال : کَسِی ، بکسر السین ، یَکْسَی ، فهو کاس : أی صار ذاکُسُوة .

\* ومنه قوله (۲):

#### \* واقْعُدُ فَإِنَّكَ أَنتَ الطاعِمُ الـكاسِي \*

ويجوز أن يكون فاعِلاً بمعنى مفعول ، من كَساً يَــُكُسُو ، كاء دافِقٍ .

ومعنى الحديث: إنهنَّ كاسِيات من نِعَم الله ، عارِيات من الشُّكر .

وقيل: هو أن يَكْشِفْن بعضَ جَسَدِهنَ ويَسْدِلْن انْخُمُر مِن وَرائِهِنَ ، فهِنَ كَاسِيات كَعَارِيات. وقيل: أراد أنهن يَلْبَسْن ثِيابًا رِقاقًا يَصِفْن مَاتَحْـتُها مِن أَجْسَامِهِنَ ، فَهُنَ كَاسِيات في الظاهر عاريات في المعنى .

# ﴿ باب الكاف مع الشين ﴾

﴿ كَشَحَ ﴾ ( ه ) فيه « أفضلُ الصَّدقة على ذِى الرَّحِمِ الكاشِح »الكاشح: العَدُوُّ الذى يُضْمِر عَــداوَته ويَطْوِى عليها كَشْحَه : أى باطِنَه . والـكَشْح : الخَصْر ، أو الذى يَطْوِى عنك كَشْحَه ولا يَأْلَفُك .

(١) في الأصل: « مُكْسِل » وأثبت ما في ١، واللسان. والضبط منه. وضبط في ١: « يُكَمَّسُلُ » والفعل من باب « تَعِبَ » كما في المصباح. (٢) هو الحطيئة. ديوانه ٢٨٤. وصدر البيت:

<sup>\*</sup> دَع ِ الْمُـكارِمَ لا تُرحَلُ لِبُغْيَمًا \*

- \* وفى حديث سعد « إن أمِيرَ كُم هذا لَأَهْضَمُ الـكَشْحَين » أى دقيق الخَصْرَين.
- ﴿ كَشَرِ ﴾ (س) في حديث أبي الدَّرْداء « إنَّا لَنَكْشِرُ في وُجوه أَقُوام » الكَشْر : ظهور الأَسْنان للضَّحِك . وكاشَرَه : إذا ضَحِك في وجْهه وباسَطه . والاسْم الكِشْرة ، كالعِشْرة . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ كَشَسُ ﴾ \* فيه «كانت حَيَّة تَخْرُج من الكعبة لا يَدْنو منها أحدُ إلا كَشَّت وفَتَحَت فاها » كَشِيشُ الأَفْعَى : صَوْت جِلْدها إذا تحر كت . وقد كَشَّت تَكِشُ . وليس صَوت فَمِها ، فإنَّ ذلك فَحِيحُها .
  - \* ومنه حديث على «كأنى أنظر إليكم تَـكِشُّون كَشِيشَ الضِّباب » .
- وحَـكَى الجوهرى (١): « إذا بَلَغُ الذَّكَرُ من الإبلِ الهَدِيرَ فأوّله الكَشِيش ، وقد كَشُ يَكِشَ » .
- ﴿ كَشَطَ ﴾ \* في حديث الاستسقاء « فَتَكَشَّط السَّحابُ » أي تَقَطَّع وتَفَرَّق . والكَشْط والقَشْط سواء في الرَّفع والإزالة والقَلع والكَشْف .
- ﴿ كَشَفَ ﴾ ( ه ) فيــه « لو تَــكَاشَفْتُم ماتَدَافَنْتُم » أَى لو عَلِم بعضُــكم سَريرةَ بعض لاسْتَثْقَل تَشْيِيع جَنازته ودَفْنَه .
- (س) وفي حديث أبى الطُّفَيل «أنه عَرَض له شابُّ أَحْمَرُ أَكْشَفُ » الأكْشَف: الذي تَنْبُتُ له شَعَراتُ في قُصاص ناصِيته ثائرةٌ ، لا تَكاد تَسْتَرْسِل ، والعَرب تَنَسَاءَم به .

#### \* وفى قصيد كعب:

#### \* زالُوا فما زال أنْكاسْ ولا كُشُفْ \*

الكُشُفُ : جَمْعُ أَكْشَفَ . وهو الذي لا تُرْسَ معه ، كأنه مُنْكَشِف غير مَسْتُور .

(كشكش) (س) فى حديث معاوية « تَيَاسَرُوا عن كَشْكَشَة ِ تَمِيمٍ » أَى إَبْدالِهِم الشَّين من كاف الحِطاب مع المؤنث ، فيقولون : أَبُوشِ وأَمُّشِ . وربما زادُوا على الكاف شِيناً فى السَّين من كاف الحِطاب مع المؤنث ، فيقولون : أَبُوشٍ وأَمُّشِ . وربما زادُوا على الكاف شِيناً فى السَّين من كاف أَنْ السَّين ، وقد تقدّم .

<sup>(</sup>١) عن الأصمعي .

(كشى) (ه) فى حــديث عمر (١) « أنه وَضَع يَده فى كُشْيَة ِ ضَبّ وقال : إنّ نَبِيَّ الله لم يُحَرِّمُه ، ولَـكن قَذِرَه » الـكُشْية : شَحْم بَطْن الضَّبِّ . والجمع : كُشّى . ووضْع اليَد فيه كِناية عن الأكْل منه .

هَكَذَا رَوَاهُ الْقُتَّيْنِي فِي حَدَيْثُ عَمْرٍ .

والذى جاء فى « غريب اكحر ْبى » عن مجاهد « أنَّ رجلا أَهْدَى للنبيّ صلى الله عليــه وسلم ضَبَّا فَقَذِرَه ، فَوَضَع يَدَه فَى كُشْيَتَى الضَّبِّ » . ولعله حديث آخر .

# (باب الكاف مع الظاء)

﴿ كَظَظُ ﴾ ( ه ) في حسديث رُقَيْقية « فَاكْتَظَّ الوادِي بِثَجِيجِه » أي امْنَلاً بالمَطَر والسَّيل.

ويُرْوَى «كُظّ الوادِي بِشَجيجِه ».

- \* ومنه حديث عُتْبة بن غَرْقان في ذِكر باب الجنة « وَكَيَّاتِينَّ عليـه يَومُ وهو كَيْلِيظ » أَى مُتْلِيُّ . والـكَظِيظ : الزِّحام .
- \* ومنه حديث ابن عمر « أهْدَى له إنْسَان جَوارِشَ ، فقال : إذا كَظَّك الطَّمامُ أَخَذْتَ منه » أى [ إذا ] (٢) امْتَلاَتَ منه وأَثْقَلَك .
  - \* ومنه حدیث الحسن « قال له إنسان : إن شَبِعْتُ كَظّنى ، وإن جُمْت أَضْمَفَنى » .
- (س) وحديث النَّخَمِيّ « الأكِظَّةُ على الْأكِظَّة مَسْمَنَةٌ مَكْسَلَةٌ مَسْقَمة » الأكِظَّة : جمع الكِظَة ، وهي ما يُعْترى المُمَنَلِيُّ من الطَّعام : أي أنها تُسْمِن وتُكْسِل وتُسقِم .
- ( ه ) ومنه حديث الحسن ، وذكر الموت فقال : « كَظُّ لِيسَ كَالْكَظِّ » أَى هَمْ يَمْلاً الْجُوْفَ ، لِيس كَسَائر الهُمُوم ، ولكِيَّه أَشَدَ .

( كظم ) (س) فيه « أنه أنَّى كِظاَمَةَ قَوْمٍ فَتُوضَّأُ منها » الكِظاَمة : كالقَناة ، وجَمُّها:

- (١) الذي في الهروى : « في حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما » .
  - (٢) تُسكلة من ١٠، واللسان .

- كَظَائِمٍ. وهِي آبَارِ تُحُفَّر في الأرض مُتَناسِقَة ، ويُخْرَق بعضُهـا إلى بَعْض تَحَت الأرض ، فَتَجْتَمِـع مِياهُها جارِية ، ثم تَخْرُج عند مُنتَهاها فَتَسِيح على وجْه الأرض. وقيل: الكِظَامة: السِّقاية.
- (س) ومنه حــديث عبــد الله بن عمرو « إذا رَأَيْتَ مَـكَّة قد بُعِجَت كَظَامُمَ » أى حُفِرَت قَنُواتٍ .
- (س) ومنه الحديث « أنه أنَّى كِظَامةً قَوْمٍ فَبالَ » وقيل : أراد بالكِظَامة في هذا الحديث : الكُناسَة .
- \* وفيه « مَن كَظَم غَيْظاً فَله كذا وكذا » كَظْم الغَيْظ : تَجَرَّعُه واحْتِمالُ سَلَبه والصَّبْرُ عليه .
  - (س) ومنه الحديث « إذا تناءبَ أَحَـدُكُم فَلَيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاع » أَى لِيَحْبِسِهُ مَهْمَا أَمْكُنه .
  - (س) ومنه حــديث عبــد المطَّلب « له فَخر ۖ يَـكُظِم عليه » أى لا يُبدِيه ويُظْهِره ، وهو حَسَبُه .
  - \* وفى حــديث على « لعلَّ اللهَ يُصْلِح أَمْرَ هــذه الأُمَّة ولا يُؤخَذ بأ كُظَامِها » هى جَمْع : كَظَمَ ، وهو تَخْرَجُ النَّفَس من الحُلْق .
  - (س) ومنه حديث النَّخعِيّ « له التَّوْبَةُ ما لم يُؤخَذ بـكَظَمِه » أي عنـــد خروج نَفْسِه وانقطاع نَفَسِه .
    - \* وفي الحديث ذِكْر «كَاظِمَة » هو اسم مَوْضع . وقيل : بِبْر عُرِف الموْضِع بها .

## (باب الكاف مع العين)

( كعب ) (س) في حديث الإزار « ما كان أسفل من الكعبَين فني النَّار » الكَمْبَان : العَظْان النانيَّان عند مَفْصِل السَّاق والقَدم عن الجُنْبَيْن .

وذَهب قوم إلى أنهما العَظْمان اللذان في ظَهْرِ القَدَم ، وهو مِذهبِ الشِّيعة .

- \* ومنه قول بحيى بن الحارث « رأيت القَتْلَى يوم زيْد بن عَلِيٍّ فرأيْتُ الكِماَبِ في وَسَطِ القَدَم » .
- \* وفي حديث عائشة « إنْ كان لَيُهْدَى لنا القِناعُ فيه كَمْبُ من إهالة ، فَنَفْرَحُ به » أي قطعة من السَّمن والدُّهْن .
- (س) ومنه حديث عمرو بن مَعْدِيكَرِب « أَتَوْنَى بَقَوْسٍ وَكَعْبٍ وَبُوْر » أَى قَطْمَة من سَمْن .
- (ه) وفى حــديث قَيْلة « والله لا يَزال كَمْبُكِ عاليا » هو دُعاء لهـا بالشَّرَف والمُهُوّ . وَالأَصْل فيــه كَمْب القَنَاة ، وهو أَنْبُوبُها وما بَين كلّ عُقْدَتَين منها كَمْب . وكلُّ شيء علا وارْتَفَع فهو كَمْب . ومنــه سُمّيَت الـكَمْبة ، للبيت الحرام . وقيــل : سُمِّيت به لتَــكُمْبها ، أى تَرْبيعها .
- (س) وفيه « أنه كان يَكْرَه الضَّربَ بالكِماَب » الكِماَب : فُصُوص النَّرْدِ ، واحدها : كَمْبُ وكَمْبة .

واللَّمِب بها حَرام ، وكَرِهَهَا عامَّة الصحابة .

وقيل : كان ابن مُفَفَّل يفعله مع امرأته على غير قِمار .

وقيل: رَخُّص فيه ابن الُسَيّب، على غير قِمَار أيضا.

- (س) ومنه الحديث « لا 'يقَلِّب كَعَباتِها أحدُ يَنْتَظِر مَاتَجِيء به إلَّا لَم يَرَحْ رَائِحَةَ الجنة » هي جَمْع سَلامة للـكَمْبة .
- \* وفى حديث أبى هريرة « فجَنَت فَتَاةٌ كَمَابٌ على إحْدَى رُكْبَدَيْهَا » الكَمَاب بالفتح: المرأة حين يَبْدُو ثَدْيُهَا للنَّهُود ، وهي الكاعِب أيضا ، وَجَمْعُها : كَواعِبُ .
- ﴿ كَعَتَ ﴾ (س) فيه ذِكْر « السُّكَمَيْت » وهو عُصْفُور . وأهل المدينة يُسِنَّبُونه النَّفَر . وقيل : هو البُلْبُل .
- ﴿ كَعَدْبُ ﴾ (س) في حديث عَمْرُ و مع معاوية « أَتَيْتُكُ وإِنَّ أَمْرَكُ كَحُقِّ السَّمُهُول ، أو كالسُّعُدُبة » وهي نُفَّاخَة الماء . وقيل : بيت العنسكبوت .

﴿ كَمَعَ ﴾ ﴿ فَيهِ ﴿ مَازَالَتَ قُرَيشٌ كَاعَّةً حتى مَاتَ أَبُو طَالَبِ ﴾ الـكَاعَّة : جَمْعَ كَاعً ، وهو الجبان . يقال : كَمَّ الرجُلُ عن الشيء يَكِعُ كُمَّا فهو كَاغٌ ، إذا جَبُن عنه وأَخْجَم .

أراد أنهم كانوا يَجْبُنُون عن أذَى النبي صلى الله عليــه وسلم في حياة ِ أبي طالب ، فلما مات اجْتَرَأُوا عليه .

ويُرُوى بتخفيف العين ، وسيحيء .

﴿ كَمَـكُع ﴾ ( ﴿ ) فى حـديث الـكسوف « قالوا له : ثم رأيناك تَـكَمْـكَمْت » أى أَخْجَمْت وتأخَّرت إلى وَراء . وقد تـكرر فى الحديث .

﴿ كُمْ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن المُـكاعَمة » هو أن يَلْمِثُمَ الرَّجُلُ صاحِبَه ، ويَضَعَ فَمه على فَمه كالتَّقْبِيل . أُخِذَ من كُمْم البعير ، وهو أن يُشَدَّ قَمُه إذا هاج . فَجْمِل لَثْمُه إيَّاه بمنزلة الـكِمام. والمُـكاعَمة : مُفاعَلة منه .

- \* ومنه الحديث « دخَل إخوةُ يوسفَ عليهم السلام مِصْرَ وقد كَمَموا أَفْوَّاه إبِلهم » .
  - \* وحدیث علی « فهُم بین خانف مَقْمُوع ،وساکِت مَکْمُوم » .

#### ﴿ باب الكاف مع الفاء ﴾

﴿ كَفَأَ ﴾ (هـ) فيه « المسلمون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُ » أَى تَتَساوَى فى القِصاص والدِيات . والكُفُه : النَّظير والمُساوِى . ومنه الـكَفَاءة فى النِكاح ، وهو أن يكون الزَّوْج مُساوِيًا للمرأة فى حَسَبِها ودِينها ونَسَبِها وَبَيْنِهِا ، وغير ذلك .

(ه) ومنه الحديث « كان لا يَقْبَل الثَّنَاء إلا من مُكَافِئ » قال القَتَّدِي : معناه إذا أَنْمَ على رجُل نِعْمةً فكافأه بالثَّنَاء عليه قبل أن يُنعِم على رجُل نِعْمةً فكافأه بالثَّنَاء عليه تَقِيل ثَنَاءه ، وإذا أثنَى عليه قبل أن يُنعِم عليه لم يَقْبَلُها .

وقال ابن الأنبارى: هذا غَلَط ، إذْ كان أحدُ لا يَنْفَكُ من إنْمام النبى صلى الله عليه وسلم ، لأنَّ الله بَعَنه رحمة للناس كافة ، فلا يَخْرُج منها مُسكافِيُّ ولا غيرُ مُسكافِيُّ . والثَّناء عليه فَرْض لا يَشْرُ الثَّناء عليه إلا من رَجل يَعْرُف حقيقة لا يَسِمُّ الإِسْلامُ إلَّا به . وإنما المعنى : لا يَقْبَلَ الثَّناء عليه إلا من رَجل يَعْرُف حقيقة

إسلامه ، ولا يَدْخَسَل فَى جُمْلَة الْمَنافقين الذين يقولون بأَلْسِنَتهم ماليس فى قلوبهم . وقال الأزهرى : وفيه قَولُ ثالث ، إلا مِن مُسكافِئ : أَى مِن مُقارِبٍ (١) غير مُجاوِزٍ (٢) حَدَّ مِثْلُه ولا مُقَصِّرٍ (٣) عَمَّا رَفَعَهُ (١) الله إليه .

( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ الْفَقِيقَة ﴿ عَنِ النَّـــلامِ شَاتَانَ مَكَا فِئْنَانَ ﴾ يَمَنَى مُتَسَاوِ يَتَيَنَ فَى السِّنَّ : أَى لا يُعَرِّي عَنْ فَى الضَّعَايا .

وقيل: مَكَا فِئْتَانَ: أَى مُسْتَوِ يَتَانَ أُومُنَهَارِ بَتَانَ . واختَارَ الْخَطَّابِي الْأُولَ .

قال : والححـدِّثون يقولون : « مُكَافَأَتان » بالفتح ، وأرى الفَتْح أُوْلَى لأنه يُريد شاكَيْنِ قد سُوِّى بينهما ، أو مُسَاوًى بينهما .

وأمّا بالكسر فمعناه أنهما مُتساوِيَتَان ، فيَحتاج أنْ يذْ كر أيّ شيء سَاوَيا ، وإعسا لو قال « مُتَكَ فئتَان »كان الكُسر أوْلي .

قال الزمخشرى: (٥) لا فَرقَ بين المُـكا فِئتين والمُـكَا فَأْ تَين ؛ لأنَّ كلَّ وَاحِدة إذا كافأت أُخْتَها فقد كُوفِئَت، فهى مُكافِئة ومُكافَأة.

أو يكون معناه : مُعَادِ لَتَانِ لِمَا يَجِبِ فَى الزَكَاةُ والأَضْحَيَّةُ مَنِ الْأَسْنَانَ . ويحتَمِلُ مَعَ الفَتْحَ أَنَّ يُريد يُرَّادَ مَذْ بُوحَتَانَ ، مِن كَافَأُ الرَّجُلُ بَينَ بِعَيْرِيْنَ ، إذَا نَحَرَ هذا ثَمَ هَذَا مَعالَمَن غَيْر تَفَر يَق ، كأنه يُريد شَا تَيْنَ يَذْ بَحُهُما فَى وَقْتَ وَاحِد .

#### \* وفى شعر حسان :

\* ورُوحُ القُدْسِ لَيْسَ له كِفاَهِ (١) \*

أى جبريل ليس له نَظِير وَلا مِثْل .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « من مقارب في مدحه » . (٢) في الهروى : « غير مجاوز به » .

 <sup>(</sup>٣) فى الهروى : « ولا مقصر به » .
 (٤) فى الهروى : « وفقّة » .

<sup>(</sup>٥) انظر الفائق ٢/٢٧ . (٦) ديوانه ص ٦ بشرح البرقوقي وصدر البيت:

<sup>\*</sup> وجبريل رسولُ اللهِ فينا \*

- \* ومنه الحديث « فَنَظَرَ إليهم فقال : مَن يُـكافِئُ هؤلاء ؟ » .
- (س) وحــديث الأحنف « لَا أَقاوِم مَنْ لَا كِفاَء له » يعنى الشيطــان . ويُروَى « لاَ أَقَاوِل » .
- [ ه ] وفيه « لا تَسْأَلِ المرأةُ طلاقَ أَخْتِهَا لِتَكُتَّفِئَ مافى إِنَائِهَا » هو تَفْتَعِل ، من كَفَأْتُ الإِناء وأَكُفَأْتُهُ إِذَا كَبَبْتَه ، كَفَأْتُ الإِناء وأَكُفَأْتُهُ إِذَا كَبَبْتَه ، وإذَا أَمَلْتُه .
  - وهذا تَمْثيل لإمالَة الضَّرَّة حَقَّ صاحِبَتها من زوجها إلى نَفْسَها إذا سألتْ طَلَاقها .
- (ه) ومنـه حــديث الهرّة « أنه كان يُـكْنِقُ لهــا الإناء » أى يُميله لتَشْرِبَ منه بسُهولة .
- (س) وحديث الفَرَعَة « خَيْرٌ من أَنْ تَذْ َكُه يَلْصَق لَحُهُ بِوَبَرَه ، وتُكْفِئ إِنَاءَكُ وتُولِّهُ ناقَتَك » أَى تَكُبّ إِناءَك ، لأَنه لا يَبْقَى لك لَبَنْ تَحْلُبُهُ فِيه .
- (س) وحديث الصِّراط « آخر من يَكُو ْ رَجُسل مَ يَتَكُفَّا به الصِّراط » أى يَتَكَلَفَا به الصِّراط » أي يَتَكَلَفُو وَيَنْقلب.
- \* ومنــه حدیث [ دعاء ]<sup>(۱)</sup> الطعام « غیر مُـكُفَیَ ٔ ولا مُودَّع ِرَبَّنَا » أَی غیر مَرْدُود وَلَا مَقْلُوب . والضَّمیر راجع إِلی الطَّعام .

وقيل: «مَـكُنِيّ» من الكفاية ، فيكون من المُعتَلّ . يعنى أنَّ الله هو المُطْعِم والْـكَافِي ، وهو غَيْر مُطْعَم ولا مَكُنِيّ ، فيكون الضمير راجعا إلى الله . وقوله « ولا مُورَدَّع » أى غير مَثْروك الطَّلَب إليه والرَّغْبة فيما عنده .

وأمَّا قوله « ربَّنا » فيكون عَلَى الأوّل منصوبا على النِّداء المضاف بحذف حَرَّف النِّداء ، وعلى الثانى مرفوعا على الابتداء (٢) ، أى ربَّنا غيرُ مَكْفي ولا مُودَّع .

ويجوز أن يَكُونِ السكلامراجِما إلى الحمد ، كأنه قال : خَمْداً كَثِيرا مُبارَكا فيه ، غير مَكْني ولا مُودَّع ، ولا مُسْتَغْنَى عنه : أي عن الحمد .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ١، واللسان . (٢) في اللسان : « على الابتداء المؤخَّر » .

- \* وفي حديث الضعيّة « ثم انْكَفأ إلى كَبْشَـيْن أَمْلَحَين فَذَبَّكُهُما » أي مال ورَجَع.
  - \* ومنه الحديث « فأضَع السَّيفَ في بَطْنِهِ ثُمُ أَنْكَرِفِي عليه » .
- \* وفى حديث القيامة «وتكون الأرضُ خُبْرَة واحِدة ، يَكُنْفُوها الجبَّار بيَدِه كَا يَكُفُأُ أَحَدُ كُمْ خُبْزَته فى السَّفَرَ » .
- وفى رواية « يَتَكَفَّوُها » يريد الخبزة الَّتي يَصْنَعُها الْسافِر وَيَضَعها في اللَّه ، فإنها لا تُبسَط كالوُّقاقة ، وإنما تُقْلَب على الأيْدى حتى نَسْتَوِى .
- [ه] وفى صفة مَشْيه عليه الصلاة والسلام «كان إذا مَشَى تَكُفَّياً » أى تمايل إلى قُدّام ، هكذا رُوى غيرَ مهموز ، والأصل الهمز ، وبعضهم يرويه مهموزاً ، لأن مَصْدر بَفَعَّل من الصحيح تَفَعَّل ، كَتَقَدَّم تَقَدُّما و تَكَفَّأ ، والهمزة حرف صحيح . فأما إذا اعْتل الكسرت عين المُسْتَقْبَل منه ، نحو : تَحَفَّى تَحَفِّياً ، وتَسَمَّى تَسَمِّيا ، فإذا خُفَقَت الهمزة الْتَحَقَّت بالمُعْتَل ، وصار تَكَفِّيا ، بالكَسْر .
- ( ه ) وفى حــديث أبى ذَرّ « ولَمَا عَباءَتان ُ ــكَأَفِئ بهما عَيْنَ الشَّمس » أى نُدافع ، من الُمـكَافأة : الْمُقَاوَمَة .
- (س) وفى حديث أم مَمْبَد « رأى شَاة فى كِفاء البيت » هو شُقَّة أو شُقَّ تان تُخاط إحداهُما بالأخرى ، ثم تُجُمْل فى مُوءَخَّر البيت ، والجمع : أكْفِئَة ، كحِمار ، وأُحْمِرة .
  - ( ه ) وفي حديث عمر « أنه انْكَفَأ لَوْ نُهُ عامَ الرّمادة » أي تَفَكَّر عن حاله .
  - (س) ومنه حديث الأنصارى « ما لِي أَرَى لَوْ نَكَ مُنْكَفِئًا ؟ قال : من اُلجوع » .
- (ه) وفيه «أنّ رَجُلا اشترى مَعْدِناً بمائة شاة مُتْسِع، فقالت له أمَّه: إنك اشتريْت ثلاثَمَائة شاة أمَّها مائة ، وأولادُها مائة ، وكُفْأَتُها مائة » أصل الكُفْأة في الإبل: أن تُجْفَل قطعتين يُراوَح (1) يينهما في النتّاج. يقال: أغطني كُفْأة ناقتِك وكَفْأتَها: أي نِتاجَها. وأكْفَأت إلى كُفْأتين ، إذا جَمَلْتها نصفين يُنتَجُ كلَّ عام نصفُها (٢) ويُترك نصفها ، وهو أفضل النتاج ، كل عام نصفُها بالأرض للزِّراعة .

<sup>(</sup>٢) في ١: « تُنتيج كلَّ عام نصفَها ».

<sup>(</sup>۱) في ا : « يُزاوَج » .

ويقال: وهَبْتُ له كُفْأَةً ناقِتى: أَى وَهَبْتُ له لَبْهَا وَوَلَدَهَا وَوَبَرَهَا سَنَة .

قال الأزهرى : جَمَلتْ كُفأةً مائة ِ نتاج ، فى كل ِنتاج مائة ، لأنَّ الغَمَ لا تُجُمْل قِطْعتين ، ولح كانت إبلًا كانت كُفأة مائة من الإبل خمين .

(س) وفى حديث النابغة « أنه كان يُكُونِيُّ فى شِمْره » الإَكْفاء فى الشَّمْر : أن يُخاَ لِف بين حَرَّكات الرَّوِى وَفَعا ونَصْباً وجَرَّا ، وهو كالإقواء .

وقيل : هو أَنْ يُحَاَلِفَ بَينَ قُوافِيه ، فلا بَلزَم حَرْ فا واحِداً .

(كفت) (ه) فيه « اكفِتُوا صِبْيانَكم » أى ضُمُّوهم إليكم. وكلُّ من ضَمَّعتَه إلى شيء (١) فقد كَفَتَه ، يريد عند انتشار الظَّلام .

- (ه) ومنه الحديث « يقول الله للكرام الكاتبين : إذا مَرِض عَبْدى فاكْتُبُوا له مثلَ ماكان يَعْمَل في محتَّه ؛ حتى أعافيَه أو أكْفتَه » أي أضَّمَه إلى القبر.
  - \* ومنه « قيل للأرض : كِفات » .
  - \* ومنه الحديث الآخر «حتى أُطْلِقَهَ من وَثَاقَى أُو أَكُفِيَّهَ إِلَى ۗ » .
- ومنه الحديث « نُهِينا أن نَكْفِتَ الثِّيابَ في الصلاة » أَى نَضُمتها ونَجْمَعها ، من الانتيشار ،
   يُر يد جَمْع الثَّوب باليدَين عند الرُّكوع والشَّجود .
- \* ومنه حديث الشَّعْبَى « أنه كان بظاهر الكوفة فالْتَفَت إلى بُيوتها فقال : هذه كِفاتُ الأحياء ، ثم الْتَفَت إلى اللَّفْبُرة فقال : وهذه كِفات الأموات » يريد تأويلَ قوله تعالى « ألم تَجْعَلِ الأَرْضَ كِفاتًا. أَحْياء وأمواتًا».
- (ه) ومنه حديث عبد الله بن عمرو « صَلاة الأوّابين ما بَيْن أَن يَنْكَفِت أَهَلُ المَعْرِبِ إِلَى أَن يَنْكَفِت أَهَلُ المَعْرِبِ إِلَى أَن يَتُوب أَهِلُ العِشَاء » أَى يَنْصَرِفُون إلى منازلهم .
- ( ه ) وفيه « حُبِّبَ إلى النساه والطِّيبُ ورُزِقْتُ الكَفِيتَ » أَى مَا أَكْفِتُ به مَعِيثَتَى ، يَمْنَى أَضُمَّهَا وأَصْلِحُهَا .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « إليك » .

وقيل: أراد بالكَفِيت القُوَّةَ على الجماع .

و(١) هو من الحديث الآخر :

- ( ه ) الذي يُرْوى « أنه قال : أنانى جبريل بقدر يقال لها الكَفيت ، فوجَدْتُ قُوّة أربعين رَجُلا في الجاع » ويقال للْقدر الصغيرة : كِفْت ، بالكسر (٢٠) .
- \* ومنه حديث جابر « أُعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكَفِيتَ » قيــل للحسن : وما الكَفِيتُ ؟ قال : البضاع .
- (كفح) (ه) فيه «أنه قال لحسّان: لا تَزالُ مُؤ يَّداً بِرُوحِ القُدُسِ ما كَا فَحْتَ عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم » المُكا فَحة: المُضارَ بَة والمُدا فَعة تِلْقاء الوَجْه.

ویُروَی « ناَفختَ » وهو بمعناه .

- (ه) ومنه حدیث جابر « إن الله كُلّم أباك كِفاحا » أى مُواجَّمةً لیس بینهما حِجابُ ّ ولا رَسُــولٌ .
  - ( ه ) وفيه « أَعْطَيْت محمدا كِفاحاً » أَى كثيرا من الأشياء من الدنيا والآخرة.
- ( ه ) وفى حديث أبى هريرة « وقيــل له : أُتُقَبِّل وأنتَ صائم ؟ قال : نعم وأَكْفَحُها » أَى أَتَعَكِّن من تقبِيلها وأَسْتَوفِيه من غير اخْتِلاس ، من الْكَافَعة ، وهي مُصَادَفَة الوجْهِ للوَجْهِ (٣٠) .
- (كفر) ( ه س ) فيه « ألا لاَ تَرْجِعُنَ بَعْدِى كُفَّاراً يضرب بَعْضُكُم رِقابَ بَعْض » قيل: أراد لابِسِي السِّلاح. يقال: كَفَرَ قَوْقَ دِرْعه ، فهو كافِر ، إذا لَبِسِ فَوْقَهَا ثَوباً . كأنه أراد بذَلك النَّهْيَ عن الحرث .

وقيل : معناه لا تَمْ قَيدوا تَكُفِير النَّاس ، كما يَفْعَـلُهُ الخوارِجُ ، إذا اسْتَمْرَضُـوا ﴿ النَّاسَ فَيُكُفِّرُونَهُم .

- ( ه ) ومنه الحديث « من قال لِأُخِيه يا كَافِرُ فَقَدْ بَاء به أَحَدُها » لأنه إمّا أن يَصْدُق عليه أو يَكْذِب ، فإن صَدَق فَهُو كَافِر ، وإن كَذَب عاد الكُفر إليه بِتَكْفِيره أخاه المُسْلم .
- (١) قبل هذا في الهروى : « وقال بعضهم : الكفيت : قِدْرُ أَنْزَلْتُ مَنَ السَّمَاء ، فأكل منها ، وقوى على الجماع » . (٢) قال في القاموس : « والسَّكَفْت ، بالفتح : القِـدْر الصغيرة . ويُسْرَ » . (٣) انظر (قحف ) .

والكُفْرِ صِنْفان : أحدُهما الكُفْر بأصل الإيمان وهو ضِدُه ، والآخَر الكُفْر بفَرْع من فُروع الإسلام ، فلا يَخْرج به عن أصْل الإيمان .

وقيل : الـكُفْر على أرْبَعَة أنحاء : كُفْر إنْـكار ، بألّا يَمْرِف الله أصْلاً ولا يَعْـتَرِف به . وكُفْر جُحود ، كَـكُفْر إبليس ، يَمْر ف الله بقَلْبه ولا يُقرّ بلسانه .

وَكُفْر عِنَاد ، وهو أَنْ يَمْـتَرَف بِقَلْبه ويَمْـتَرَف بِلسِانه ولا يَدِين به ، حَسَداً وبَفْياً لاَكُفُرْ أَبي جَهْل وأَضْرَابه .

وَكُفُرْ نِفَاقَ ، وهو أَن يُقَرُّ بِلِسَانِه ولا يَمْنَقَدَ بقَلْبِه .

قال الهروى : سُئل الأزهري عنَّن يقول بخَلْق القُراآن : أَنُسَمِّيه كَافُرا ؟ فقال : الذي يَقُوله كُفُر<sup>(۱)</sup>، فأُعِيد عليه السُّؤال ثَلَاثا ويَقُول مثل ما قال ، ثم قال في الآخِر : قَدْ يَقُول المسْلم كُفْراً .

- (س) ومنه حديث ابن عباس « قيل له : « وَمَن ْ لَمْ يَحْـُكُمْ ۚ بَمَا أَنْزَلَ اللهُ ۖ فَأُولَئِكَ هُمُ السَّافِرُونَ » قال : هُم كَفَرَة ، ولَيْسُواكُمن كَفَرَ بالله واليوم الآخر » .
- (س) ومنه حديثه (۲) الآخر « إن الأوس والخزرَج ذَكَرُوا مَاكَان مِنْهِم فَى الجَاهليَّـة ، فَتَار بَعْهُم إلى بَعْض بالسُّيُوف ، فأنزَل الله تعالى « وكيف تكفُرونَ وأنتم تُتْلَى عليـكُمْ آياتُ اللهِ وفيكُم رسولُه » ولم يكن ذلك على الكفر بالله ، ولكن على تَعْطِيَتِهم ماكانوا عليه مِن الأَلْفَة والمَودة .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « إذا قال الرجُل للرَّجُل : أنتَ لي عَدُوّ ، فَقَد كَفَر أَحَدُهُما بالإسلام » أراد كُفْر نَهْمَته ، لأنَّ الله ألَّفَ بَيْن قلوبهم فأصبحوا بنعمته إِخُوانًا ، فَمَن لَمَ يَسْرِ فَها فَقَد كَفَرَها .
- \* ومنه الحديث « من تَرك قَتْل الحيَّاتِ خَشْيَةَ النار فقد كَفَر » أَى كُفَر النَّعْمة . وكذلك : ( ه ) الحديث الآخر « مَنْ أَتَى حائضا فَقد كَفَر » .
- \* وحديث الأنواء « إنَّ الله ُ يُنزل المَيْث فيُصبِح قَومٌ به كا فرين ، يَقولون : مُطِرُ نا بِنَوْء كَذا وكذا » أى كافرين بذلك دُونَ غيره ، حيْث يَنْسِبُون المَطر إلى النَّوْء دُون الله .

<sup>(</sup>١) في ١: « كَفَرَ » . (٢) في الأصل: « الحــديث » والمثبت من :١ . وانظر تفسير القرطبي ٢٥٦/٤ .

(س) ومنه الحديث « فرأينتُ أكْثَرَأُهْ لِهَا (١) النِّساء ، لِكُفْرِهِنَّ . قيل . أَيَكُفُرْن بالله ؟ قال : لا ، ولكن يَكْفُرُنَ الإِحْسان ، و يَكْفُرْن العَشير » أَى يَجْتَحَدْنَ إِحْسان أَزْواجِهنَّ .

\* والحديث الآخر « سِبَابُ الْسلمِ فُسُوق وقِتَالُهُ كُفْر » .

(س) « ومَن ْ رَغِبَ عن أبيه فقد كَفَرَ » .

(س) « وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ فَنَعْمَةً كَفَرَهَا ».

وأحاديث من هذا النوع كثيرة .

وأصْل الكُفْر : تَمْطِيَةُ الشي تعطيةُ تَسْتَهُلِكُهُ .

(س) وفى حديث الرِّدة « وكَفَر مَنْ كَفَر من العَرب » أصحابُ الردّة كانوا صِنْفَيْنِ : صِنْف ارْ تَدّوا عَن الدِّين ، وكانواطا نِفَتَين : إحْدَاهُما أصحاب مُسَيْلِمة والأَسْوَد العَنْسِيّ الذين آمَنُوا بِنُبُو بَهِما ، والأُخْرَى طائفة ارتَدُّوا عن الإسلام ، وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية ، وهؤلا اتَّفَقَت الصحابة على قِتَالهم وسَدْبِهِمْ ، واسْتَوْلَدَ على مِن سَدْبِهِمْ أُمَّ محمد ابن الحُنَفِيَّة ، ثم لم يَنْقَرِض عصر الصَّحَابة حتى أُجَعُوا على أنَّ الْمُوْتَدَّ لا يُسْبَى .

والصِّنف النابى من أهل الرّدة لم يَرْ تَدُّوا عن الإيمان ولسكن أنْكُرُوا فَرْض الزكاة ، وزَعُوا أن الجَطاب فى قوله تعالى : « خُذْ من أموا لهم صَدَفة " » خاص برَ من النبى عليه الصلاة والسلام ، ولذلك اشْتَبه على عُمَر قِتَالُهم ؛ لإقرارهم بالتَّوحيد والصلاة . وثَبَت أبو بكر على قتا لهم لِمَنْع الزكاة فَتَابَعه الصحابة على ذلك ؛ لأنهم كانوا قريبى العَهْد بزمان يَقَع فيه التَّبْديل والنَّسْخ ، فلم يُقروا على ذلك . وهؤلاء كانوا أهل بنى ، فأضيفوا إلى أهل الردة حيث كانوا فى زمانهم ، فانسَحَب غليهم أسمُها ، فأمَّا ما بَعْد ذلك ، فَمَن أنكر وَرْضيَّة أحَد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع .

\* ومنه الحديث «لا تُكَفِّر أَهْل قِبْلَتِك » أَى لَا تَدْعهُم كُفَّارا ، أَو لَا تَجْعَلهم كَفَّاراً ، مُولك وزَعْمك .

\* ومنه حديث عمر «أَلَا لَا تَضْر بوا المسْلمين فَتُذِلُّوهِ ، ولا تَمنعُوهُم حَقَّهم فَتُكَفَّرُوهم » لأنهم رُبَّمَا ارْتَدَّوا إذِا مُنِعوا عن الحقّ .

<sup>(</sup>١) أي النار .

(س) وفى حديث سعيد « تَمَتَّعْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاويةُ كافِرْ اللهُرُش» أَى قَبْل إِسْلامِه .

والعُرُشُ: بُيُوتُ مَكَةً .

وقيل: مَعْناه أَنه مُقِيمٍ مُخْتَبِيُّ بمكة ، لأنَّ التَّمَتُّع كان في حَجَّة الودَاعِ بَعْدِ فَتَنْح مكة ، ومعاويةُ أَسْلِم عام الفتْح .

وقيل : هو من التَّكْفير : الذُّل وا<sup>م</sup>ُخْضوع .

- (س) وفى حديث عبد الملك «كتَب إلى الحجَّاج: من أفَرَّ بالكُفرِ فَخلِّ سَبيله » أى بَكُفْرُ مَنْ خالف َ بنى مَرْ وانَ وَخرج عايهم .
- \* ومنه حديث الحجاج « عُرِض عليه رجُل من بنى تَميم ليَقْتُلَه فقال : إنى لأرَى رجُــلا كَلْ مُن يَميم ليَقْتُلَه فقال : إنى لأرَى رجُــلا كَان لا مُيقِر " اليوم بالــكُفْر ، فقال : عن دَمِى تَخَذْرَعُنى ! إنى أَكْفَرُ مِن حِمَار » حِمَارٌ : رَجُل كان فى الزمان الأوّل ، كَفَر بَعْد الإيمان ، وانْتَقَل إلى عِبَادة الأوثان ، فصار مثلاً .
- ( ه ) وفى حــديث القنوت « واجْمَل قلوبهم كَقُلُوب نِساء كُوا فِرَ » الـكُوا فِر : جَمْع كا فِرة يعنى فى التَّعادِي والاخْتِلاف . والنِّساء أَضْمَفُ قُلُو بًا من الرّجال ،لا سِمَّا إِذَا كُن ّ كُوا فِرَ .
- ( ه ) وفي حديث النظم ( ي « إذا أَصْبَح ابنُ آدم فإنَّ الأَعْضَاء كُلَّمَا تُكَفِّر لِلِّسَان ( ) » أَى تَذِلِ وَتَخْضَع ( ) .

والنَّكُفير : هو أن يَنْحَنِى الإنسان ويُطَأْطِئ رأْسَه قريبا من الرُّكُوع ، كما يَفْعُل من يُريد تَعْظِيم صاحِبه

- (س) ومنه حدیث عمرو بن أمیّة واانّجَاشی «رأی الحبشة بَدْخُلون من خَوْخَة مُكَفّرُين، فَوَلاه ظَهْره ودَخل ».
- (س) ومنه حديث أبى مَعْشَر «أنه كان يَكْره النَّكْفِير فى الصلاة » وهو الانجناء الكَثِير فى الصلاة » وهو الانجناء الكَثِير فى حالة القِيام قَبْل الركوع .
  - \* وفى حديث قضاء الصلاة «كَفَّارَتُهَا أَن تُصَلِّيهَا إِذَا ذَكُرْتُهَا ».

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ١، والهروى : « اللَّسان » وأثبتُ مافى لسان العرب ، والفائق ٢ / ٤١٨

<sup>(</sup>٢) بعده فى الهروى : « له » .

وفى رواية « لاكَفَّارَة لها إلَّا ذلك » .

قد تكرر ذكر «الكَمَاّرةِ» في الحديث اسْماً و فِعْلا مُفْردا وَجَمِعاً . وهي عبارة عن الفَّعْلة والخَصْلة النَّي من شَأْمِها أن تُكَمَّر الخَطيئة : أي تَسْتُرها وَكَمْحُوها . وهي فَمَّالة للمبالغَة ، كَقَتَّالة وضَرَّابة ، وهي من الصَّفات الغالِبَة في باب الاسْمِيّة .

ومعنى حديث قضاء الصَّلاة أنه لا يَلزمه فى تَرْ كِهَا غَيْرُ قَضَائُها ؛ من غُرْم أو صَدَقة أو غــيرِ ذلك ، كا يلزم المُفْطِرَ فى رمضان من غير عُذْر ، والمُحْرِمَ إذا تَرَك شيئًا من نُسُكه ، فإنه تَجِبِ عليهما الفِدْية .

- (ه) ومنه الحديث « الْمُؤْمِن مُكَلَفَّر » أَى مُرَزَّأٌ فَى نَفْسَه وماَ لِه ؛ لُتُكَنَّر خَطاياه .
- \* وفيه « لا تَسْكُنِ الكُفُورَ ، فإن ساكِنَ الكُفُور كَسَاكِن القُبُور » قال الحربى : الكُفُور : مابَعُد من الأرض عن الناس ، فلا يَمُرَّ به أحد ، وَأَهْل الكُفُور عند أَهْل اللَّهُ نِ ، كَالْمُوات عِند الأَحْيَاء ، فَكَا نَهُم فَى القُبُور . وأَهْل الشَّام يُسَمُّون القَرْ يَهَ الكَفْر .
- ومنه الحديث « عُرِضَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو مَفْتُوح على أُمَّتِه مِن بَمْدُه
   كَفْرًا كَفْرًا ، فَسُرًا بِذَلك » أَى قَرْيَة قَرْية .
  - \* ومنه حديث أبى هريرة « لَتُخْرِجنَّكُم الرُّومُ منها كَفْراً كَفْراً ».
- (ه) ومنه حـديث معاوية « أهْلُ الـكَامُورِ هُمْ أهلُ القُبُورِ » أى هُم بمنزلة المو تَى لا يُشَاهِدون الأمْصار والجَمَع والجماعات ِ
- \* وفيه «أنه كان اسْم كِنانَة النبيّ عليه الصلاة والسلام الكاَّفُور » تَشْبِيها بِفِلاف الطَّلْع وأَكْمَام الفَواكِه ، لأنها تَسْتُرُها ، وهي فيهاكالسّهام في الكِناَنة .
- \* وفى حسديث الحسن « هُو الطّبيّع فى كُفُرَّاه » الطّبيّع : لُبُّ الطَّلْع ، وكُفُرَّاه أَهُ سَالُهُم وتشديد الراء وتفتح الفياء وتَضَمّها مَقْصُور : هُو وعاء الطّلْع وقِشره الأعلى ، وكذلك كأفُورُه .

وقيل: هو الطَّلْع حين يَنْشَقُّ. ويَشْهد للأُولَ قوله فى الحديث: « قِشْرُ الكُفْرَّى ». ﴿ كَفْفَ ﴾ \* فى حـديث الصدقة « كأنما يَضَعُها فى كَفَّ الرحمن » هو كناية عن تحل قَبُول الصَّدَقة ، فـكأن المُتَصدَّق قد وَضَع صَـدقَتـه فى تحـل القَبُول والإِثَابة، وإلَّا فلا

كَفَّ لله ولا جارحَة ، تعالى الله عَمَّا يقول المُشَبِّمون عُلُوًّا كبــيرا .

\* ومنه حديث عمر « إنَّ اللهَ إن شاء أَدْخَل [ خَلْقَهُ ] (١) الجنة بِكُفَّ واحِدة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صَدَق عُمر » .

وَقَد تَـكُوْر ذَكُو « الـكَفَّ واكَلَفْنَةَ واليَدِ » في الحـديث، وكُلُّها تمثيل من غير تَشْبيه.

- (س) ومنه الحديث « يَتَصَدّق بجميع ماله ثم يَقْمُد يَسْتَكِفُ الناس » يقال : اسْتَكَفَّ و تَكَفَّ فَ : إذا أُخَذ ببَطْن كَفَّه ، أو سأل كَفَّا من الطَّعام أو ما يَكُفُ الجوع .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لسَعْدِ : خَيْرٌ من أن تَثْرُكُهم عَالَةً كَيَدَكُفُّهُونَ الناسَ » أى يَمُدُّونَ أَكُفُّهم إليهم يَسْأَلُونَهم .
- ( ه ) ومنه حديث الرؤيا «كأن ظُلَّةً تَنْطُف عَسَلاً وَسَمْنا ، وَكَأَنَّ الناسَ يَتَكَلَّفُونِهِ » .
- (س) وفيه « الْمُنفق على الخيل كالمُسْتَكِفّ بالصَّـدَقة » أى البَاسِط يَدَه يُعْطِيها ، من قَوْلُم : اسْتَكَفّ به الناسُ ، إذا أَحْدَقُوا به ، واسْتَكَفَّوا حَوْله يَنظُرُ ون إليه ، وهو من كَفاف الشوب ، وهي طُرَّته وحَواشِيه وأطْرَافه ، أوْ من الكِفّة بالكسر ، وهو ما اسْتدار كَكِفّة المِيزان .
- (ه) ومنه حــديث رُقَيْقة « واسْتَــكَلَّقُوا (٢) جَناَبَىْ عَبْدِ المطَّلب » أَى أَحَاطُوا به واحْتَمعوا حَوْلَه .
  - (س) وفيه « أُمِرْت أَلَّا أَكُفَّ شَمْراً وَلَا ثُوباً » يَمْني في الصلاة.

يَحْتَمَلِ أَن يَكُونَ بَمَعْنَى الْمَنْعُ : أَى لا أَمْنَعُهِمَا مِنَ الاَسْتِرْسَالَ حَالَ السُّجُودِ لِيَقَعَا على الأرض.

ويحتمل أن يكون بمعني الجنم : أي لا يَجْمَعُهما وَ يَضُمُّهما .

\* ومنه الحديث « المؤمن ، أخُو المؤمِن يَـكُفُ عليــه ضَيْعَته » أَى يَجْمَع عليــه مَعيشَته ويَضُمُّها إليه .

<sup>(</sup>١) ساقط من : ١ .

<sup>(</sup>٢) في ٢ ، واللسان : « فاستكفُّوا » والمثبت في الأصل ، والفائق ٢/٣١٤.

- \* ومنه الحديث « يَــكُفُ ماء وجْهه » أى يَصُونه ويَجْمعه عن بَذْل السُّؤال . وأَصْلُه المَنْع .
  - \* ومنه حديث أم سلمة «كُنِّي رأسي » أي اجْمَعيه وضُمِّي أَطْرَافَه .
  - وفى رواية «كُنِّي عن رَأْسِي » أَى دَعِيه واتْرُكَى مَشْطَه . وقد تـكور في الحديث .
- (ه) وفيه « إنَّ بيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَيْبَةً مَكْنُوفَة » أَى مُشْرَجَة على مافيها مُقْفَلة ، ضَربَها مَثَلًا للصَّدُور ، وَأَنَّهَا نَقَيَّة من الغِلِّ والغِشِّ فيما اتَّفَقُوا عليه من الصَّلَح والهُدُّنَة .

وقيل: معناه أَنْ يَكُون الشَّرُّ بَيْنَهُم مَكْنُوفا، كَا تُكَفُّ العَيْبَةُ عَلَى مافيها من الْمَتَاع، يُريد أَنَّ الدُّحُول التي كانت بَيْنَهُم اصْطَلَحوا على ألاّ يَنْشُروها ، فكأنَّهم قد جَمَاوها في وِعاء وأَشْرَجُوا عليه .

- (س) وفي حــديث عمر « وَدِدْتُ أَنَّى سَلِمْت من الجِلافَة كَفَافًا ، لَا عَلَى " وَلَا لِي » الــكَفَاف : هو الذي لا يَفْضُل عن الشيء ، ويكون بقدر الحاجَة إليه . وهو نَصْبُ على الحال . وقيل : أرادَ به مَــكُفُوفا عَنِّى شَرُها .
  - وقيل: مَعْناه أَلَا تَنَالَ مِنِّي وَلَا أَنَالَ مِنْها: أَي تَـكُفُ عَنِّي وأَكُفُ عَنها.
- ( ه ) ومنه حديث الحسن « ابْدَأْ بِمَن تَمُولُ ولا تُلاَمُ عَلَى كَفَاف » أَى إِذَا لَم يَكُن عِندَكُ كَفَافٌ " أَى إِذَا لَم يَكُن عِندَكُ كَفَافٌ لَم تُلُمْ عَلَى أَلّا تُمْطِي أَحَداً .
- (س) وفيه «كَا أَلْبَسَ القَمِيصَ المُكَفَّفَ بَالحَرِيرِ » أَى الذَى عُمِلِ عَلَى ذَيْلَهُ وأَكْمَامِهُ وَجَيْبِهِ كَفَافُ مِن حَرِير . وكُفَّة كُلِّ شَيء بالضم : طُرْتُهُ وحاشيَتُه . وكُلُّ مُسْتَطِيل : كُفَّة ، كَكُفَّة الثَّوب . وكُلُّ مُسْتَدير : كِفَّة ، بالكسر ، كَكِفَة البيزان .
  - (س) ومنه حديث على يَصِف السَّحاب « وَالْتَمع بَرْقُهُ فَى كُفَفِه » أَى فَى حَواشِيه .
- \* وحــديثه الآخر « إذا غَشِيَــكم اللَّيــلُ فاجْمَــلُوا الرِّمَاحَ كُفَّة » أى فى حَواشِى العَسْــكرِ وأَطْرَافِهِ .
- (س) ومنه حديث الحسن « قال له رجل : إنَّ بِرِجْلَى شُقَاقًا ، فَقَالَ : اكْفُفْه بِخِرْقَة » أَى اعْصِبْه بِهَا ، واجْمَلْها حَوْلَه .

- (س) وفي حــديث عطاء « الــكِفَّة والشَّبَـكَة أَمْرُ مُهَا وَاحــد » الــكِفَّة بالكَسْر : حِبَالَة الصَّائد .
- (س) وفى حديث الزبير « فَتَلَقَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفَّةَ كَفَّةً » أَى مُوَاجَهَة ، كَأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ منهما قد كَفَّ صاحبة عن نُجَاوَزَتِه إلى غيره : أَى مَنَعه . والسَكَفَّة : المرة من السَكَفُّ . وهما مَبْنِيَّان على الفتح .
- ﴿ كَفَلَ ﴾ \* فيه « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَا تَيْنَ فِي الجِنَّة ، له وَلِفَيْرِهِ » السَكَافِل : القائم بأُمْرِ الْيَتِيمِ الْمُرَبِّي له ، وهو من السَّفِيل : الضَّمِين .

والضَّميرُ في « لَهُ » و « لغيره » راجِع إلى الكَافِل : أَى أَنَّ اليَتِيمِ سَواءَ كَانَ لِلْكَافِلِ مَن ذَوِى رَحِمه وأنْسَابه ، أوكان أَجْنَبِيًّا لِغَيْره، تَـكَفَّل به .

وقولَه « كَهَا تَيْن » إشارة إلى أصْبُمَيهِ السَّبَّابة والوسْطَى .

- ( ه ) ومنه الحديث « الرَّابُ كافِلْ » الرَّابُ : زَوْج أَمَّ اليَّتِيمِ ؛ لأَنه يَكُفُل تَرْبِيَتَهُ ويَقُوم بأَمْره مَع أَمَّه .
- (ه) ومنه حدیث وَفْد هَوازِن « وأنت خَیْرُ الْمَکْفُولِین » یَعْنی رسول الله صلی الله علی علیمه وسلم : أی خَیْرُ مَن کُفِلَ فی صِفَره ، وأَرْضِع وَرُبِّیَ حَتَّی نَشَأ ، وَکَان مُسْتَرْضَماً فی بَنِی سَفْد بن بحر .
- (ه) وفي حديث الجمعة « له كِفلاَن من الأَجْرِ » الكِفل بالكَسْرِ : الحِظُّ والنَّصِيبِ.
- (ه) وفى حديث تجىء المستضفين بمكة «وعَيَّاش بن أبى ربيعة وسَلَمَة بن هشام مُتَكَفِّلان عَلَى بَعِير » يُقال: تَكَفَّلْت البَعِير وَأَكْفَلْتُه : إذا أَدَرْتَ حَوْل سَنَامِه كِسَاء ثم ركِبْتَه، وذلك الكِسَاء: الكِفْل ، بالكسر.
  - \* ومنه حديث جابر « وَعَمَدُنا إلى أَعْظَمَ كِفْل » .
  - \* ومنه حديث أبى رافع « قال : ذلك كِفْلُ الشُّيطان » يَمْنَى مَقْمَده .
- ( ه ) وحديث النَّخَعِيّ « أنه كره الشُّربَ من أُمُمة القدح ، وقال : إنها كِفْلُ الشيطان » أرادَ أنَّ الثُّلْمَة مَرْ كُ الشَّيطان ؛ لما يكون عليها من الأوساخ .

(س) وفى حــديث ابن مسعود « ذكر فينَّة فقال : إنَّى كَائُن مِنْهَ فَيْهَا كَالْكِفْل ، آخُذُ مَا أَعْرِف وأَثْرِك ما أُنْدَكِر » قيل : هو الذي يكون في آخرِ الحرَّب هِمُّتُه الفِرَار .

وقيل : هو الذي لا يقدر على الرُّكوب والنَّهُوض في شيء، فهو لازم بَيْته .

﴿ كَفَنَ ﴾ \* فيه ذِكْر «كَنَفَن اللَّيْت »كَثِيراً . وهو معروف .

وذكر بَعْضُهم فى قوله: « إذاكَفَّنَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَايُخْسِنَ كَفْنَهُ » أَى بسُهكون الْفَاء على المُصْدر: أَى تَسَكْفِينَهُ. قال: وهو الأَعَمُّ؛ لأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الثَّوْبِ وهَيْنَتِه وعَملِه، والمعروف فيه الفتح.

- \* وفيه « فأهْدَى لنا شاةً وكَفَنَها » أى مايُفَطِّيها من الرُّغْفان .
- ﴿ كَفِهِرٍ ﴾ ( ه ) فيه « الْقُوا الْمُخالِفِين بوَجْهِ مُكُلَّفَهِرَ ٍ » أَى عابِسٍ قَطُوبٍ .
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « إذا لَقيتَ الـكَافِرَ فَالْقَهُ بُوجِهِ مُكُلِّفَهِرٍّ » .
- ﴿ كَفَا ﴾ (س) فيه « مَن قُوا الآيتَينَ مِن آخر البَقَرة فَى ليلةٍ (١) كُفَتاه » أَى أَغْنَتاه عن قيام اللّيل .

وقيل: أراد أنهما أقَلّ ما يُجزّ ئ من القِراءة في قيام الليل.

وقيل: تَكْفِيان الشُّرُّ وَتَقِيان من المكروه.

\* ومنه الحــديث « سَيَفْتَح الله عليـــم ويكفيكم الله » أى يَــكفيكم القِتال بما فَتَح عليــكم . والـــكفاة : الحَدَم الذين يَقُومون بالخِدْمة ، جمع كافي . وقد تــكر ّر في الحديث .

(س) ومنه حديث أبى مَرْيَم « فأذِنَ لِى إلىأهْلِى بغير كَنِيّ ٍ» أَى بغير مَن يقوم مَقامِى. يقال : كَفاه الأَمْرَ ، إذا قام مَقامَه فيه .

(س) ومنه حدیث الجارُود « وأ کُـنِی مَن لم یَشَهَد » أَی أَقُوم بأَمْرِ مَن لم یَشَهَد الحُرْب ، وأحاربُ عنه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « فى كل ليلة » وفى ١: « فى ليله » والمتبت من اللسان. ويوافقه ما فى البخارى (باب فضل البقرة، من كتاب فضائل القرآن) وما فى مسلم (باب فضل القاتحة وخواتيم سورة البقرة، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها).

# ( باب الكاف مع اللام)

(كلاً) (ه) فيه «أنه نَهَى عن السكاليُّ بالسكاليُّ » أى النَّسيئة بالنَّسيئة وذلك أن يَشترى الرَّجل شيئاً إلى أجَل ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ لم يَجِد ما يَقْضِى به (٢) ، فيقول : بِعْنِيه إلى أجَل آخر ، بزيادة شيء ، فيبيعهُ منه ولا يَجْرِى بينهما تَقا بُض . يقال : كَلَا الدَّينُ كُلُوءًا فهو كاليُّ ، إذا تأخَّر . \* ومنه قولهم : « بَلَغ اللهُ بك أَكُلاً المُمْر » أى أطوله وأكثره تَأخُّراً . وكَلَا أنساً ته . وبعض الرُّواة لا يَهْمِ ( السكاليُ » تخفيفا .

(س) وفيه «أنه قال لبلال وهم مُسافِرون: اكْلَأْ لَنَا وَقْتَنَا » الْكِلَاءَة: الحِفْظُ والحِراسة. يقال: كَلَأْتُه أَكْلَؤُهُ كِلاءَةً، فأنا كالِئْ، وهو مَكْلُونٍ، وقد تُخَفَّفُ همزة الـكلاءة، وتُقُلَّب ياء. وقد تَكُورت في الحديث.

[ ه ] وفيه « لأيمنَع فضلُ الماء لِيُمنَع به الكَلَا » وفي رواية « فَضْلُ الكَلا » الكَلا ؛ النَّبات والعُشب ، وسَوالا رَطْبُه ويابِيهُ . ومعناه أنَّ البِنْر تكون في البادية ويكون قريبا منها كَلا ؛ فإذا وَرَد عليها وارِد فَعَلَب على مأنها ومَنَع مَن يأتى بعده من الاسْتِقاء منها (٢٠) ، فهو يَعنعه الماء مانع من الكلا ؛ لأنه متى وَرَدَ رجُل بإبِله (٢٠) فأرْعاها ذلك الكلا ثم لم يَسْقِها قَتَلها العَطَش . فالذي يمنع ماء البِنْر يَمنع النَّبات القريب منه .

( ه ) وفيه « مَن مَشَى على الكَلاَّءِ قَذَفْناه في الماء » الكَلاَّء بالتشديد والَمد ، والمُكَلَّلُ : شاطىء النَّهر والموضع الذي تُرُ بَط فيه السُّفن . ومنه « سُوق الكَلَّاء » بالبَصْرة .

وهذا مَثَل ضَرَبه لمن عَرَّض بالقَذْف . شَبَّهَ فى مُقارَبَته التَّصْريحَ بالماشِي على شاطِئ النَّهر ، وإثقاؤه فى الماء: إيجاب القَذْف عليه وإلزامُه بالحد (١٠) .

\* ومنه حديث أنس وذَكَر البَصْرة « إيَّاك وسِباخَها وكَلاءها » .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « منه » . (٢) فى الهروى : « بهـا » . (٣) فى الأصل : « لأنه متى ورد عليه رجل بإبله » . والمثبت من ١ ، واللسان . والذى فى الهروى : « لأنه متى ورد الرجل بإبله » . (٤) فى الهروى : « وإلزامه الحدَّ » .

(كلب) \* فيه « سيَخْرِج في أمّتى أقوام تتَجارَى بهم الأهواه كا يَتَجارَى الكَلَبُ بصاحبه » الكلّب بالتحريك : داء يَعْرِض للإنسان من عَضّ الكلّب الْكلّب الْكلّب ، فيصيبُه شِبه الجنون ، فلا يَعَضُ أحداً إلّا كلّب ، وتَعْرِض له أغراض رَدِيثة ، ويَمْتَنِع من شُرْب الماء حتى يموت عَطَشا .

وأَجَمَعَت العَرَب على أنَّ دَواءه قَطْرة من دَم مَلاِك ، تُخْلط بماء فيُسْقاه .

\* ومنه حديث على «كتب إلى ابن عباس حين أُخَذَ مال البَصْرة: فلما رأيتَ الزَّمان على ابْنِ عَمِّكُ قد كَلِب ، والمَدُوَّ قد حَرِب » كَلِب أَى اشْتد . يقال : كَلِب الدَّهْرُ على أَهْلِه : إذا أَلَّحَ عليهم واشْتد ..

(س) ومنه حديث الحسن « إن الدنيا لمَّا أُفتِحَت على أهلها كَلِبُوا فيها أَسُوأَ الكَلَبُ وأنت تَجَشَّا من الشَّبَع بَشَمَّا ، وجارُك قد دَمِي فُوهُ من الْجُوع كَلَبَا » أى حِرْصًا على شيء يُصِيبه .

\* وفي حديث الصَّيْد « إِنَّ لَى كِلابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِصَيْدِهَا » الْكَلَّبَةُ: المُسَلَّطَة على الصَّيد، المُعَودة بالاصْطِياد، التي قد ضَريت به .

والْمُكَلِّب ، بالكسر : صاحِبُها والذي يَصْطادُ بها . وقد تكرر في الحديث .

( ه ) وفى حديث ذى التُّدَّيَّة « كَيْبدُو فى رأْسِ تَدْيه شُمَيْرات كَأْنَها كُلْبَةُ كُلْبِ » يعنى تخالبه . هكذا قال الهروى .

وقال الزمخشرى : كأنها كُلْبَة كُلْب ، أو كُلْبة سِنور ، وهي الشعر النابِت في جانبي أنفي . (١) ويقال للشعر الذي يَخْرِزُ به الإشكاف : كُلْبة .

قال: ومَن قَشْرَها بالمَخالِب أَظُراً إلى مَجِيء (٢) الكَلالِيب في تَخالِب البازِي فقد أَبْعَد .

• وفى حديث الرُّوْيا « وإذا آخَرُ قائمٌ بكَلُوبٍ من حَديد » الكَلُوب، بالتشديد : حَديدة مُعُوَّجَّة الرأس .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٣/٤٧٤ : « خَطْمه » . (٣) في الفائق : « محنى » وكأنه أشبه .

- ( ه ) ومنه حديث أُحُد « أَنَّ فَرَساً ذَبَّ بذَنَبه فأصاب كُلاَّبَ سَيفٍ فاسْتَلَّه » السَّلَابُ والسَّلَف : الحُلْقَة أو المِسْمار الذي يكون في قائم السَّيف ، تكون فيه عِلاقَتَهُ .
- \* وفى حــديث عَرْ فَجَة « إنّ أَنْهَ أَصِيب يوم الكُلاَب فاتَّخَذَ أَنْهَا من فِضّة » الكُلاَب بالضموالتخفيف: اسم ماه، وكان به يوم معروف من أيّام العَرب بين البَصْرة والكوفة.
- (كلم) (ه) في صفته عليه الصلاة والسلام « لم يكن بالمُكَلْمَ » هو من الوُجُوه: القَصِيرُ الخَنَكُ الدانِي الجُمْهة ، المُستدير مع خِفَّة اللَّحم (١) ، أراد أنه كان أسيالَ الوجْه ولم يكن مُستديراً.
- (كلح) (س) في حديث على « إنّ مِن وَراثِكُم فِتَنَا وبَلاَء مُكْلِحاً مُبْلِحاً » أي يُكْلِحُ الناس لشِدّتهِ . والكُلُوح : المُبُوس . يقال : كَلَح الرجُلُ ، وأ كُلَحه الهَمُّ .
  - ﴿ كُلُزٍ ﴾ ﴿ فَي شَعْرِ نُحَيْدٌ بِن ثُورٍ :

## \* فَحَمَّل الْهِمَّ (٢) كِلْآزاً جَلْمَدَا \*

السكلاز : المُختَمع الخلق الشد يدُهُ . واكلاًزَّ ، إذا انْقبض وَتَجَمَّع . ويُرْفَى «كنازا» بالنون . ﴿ كُلُف به ، ﴿ كُلُف به ، ﴿ كُلُف به ، إذا وَلَمْتَ به وَأَحْبَبْتُه .

- \* ومنه الحديث «أراك كَلفْتَ بعِلمِ القُرآن » وكَلفْتُه إذا تَحَمَّلْتَه . وكَلَفه الشيء تَكْليفًا ، إذا أَمَره بما يَشُقَّ عليه خلاف عادتِك . والمُتَكلِّف : المُتَعَرِّض لِما لا يَعنيه .
  - \* ومنه الحديث « أَنَا وَأُمَّتَى بُرُ آهِ مِن النَّمَـكُلُّف » .
- \* وحديث عمر « نُهِينا عن التَّكَلُّف» أرادكثرة السُّؤال، والبَحْثَ عن الأشياء الغامِضة التي

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « المستدير الوجه ، ولا يكون إلا مع كثرة اللحم » .

<sup>(</sup>٢) في ديوان حميد ص ٧٧: « فَحَمَّلَ الْهَمَّ » .

لا يَجِب البَعْث عنها ، والأخْذ بظاهر الشَّريعة وقَبُول ما أتَت به .

(س) ومنه حديثه أيضا «عثمانُ كَلِفٌ بأقارِبه » أى شديد الحبُّ لهم . والكَلَف : الوُلُوع بالشيء ، مع شُغْل قَلبٍ ومَشَقَّة .

﴿ كَالَ ﴾ [ ه ] قد تكر ّر في الحديث ذِكْر « الكَّلَالَة » وهو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والدًا ولا وَلَداً بَرِ ثِانه .

وأصلُه : مِنْ تَــكَلَّلُه النَّسَب ، إذا أحاط به .

وقيل: الكَلَالة: الوارِثون الذين ليس فيهم وَلَدُ ولا والدِ ، فهو واقِع على الميّت وعلى الوارث بهذا الشَّرط.

وقيل<sup>(١)</sup> : الأبُ والابْنُ طَرَفان للرجُل، فإذا مات ولم يُخَلِّفُهما فقد مات عن ذَهاب طَرَفَيه، فسُمّى ذَهابُ الطَّرَفِين كَلالة .

وقيل : كلُّ ما احْتَفَّ بالشيء من جَوانِيه فهو إكْلِيل ، وبه سُمِّيت ؛ لأنّ الوُرَّاثَ يُحيِطون به من جَوانِيه .

( ه َ) ومنه حديث عائشة « دَخَل رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبْرُقُ أَكَالِيلُ وجهِه » هى جمع إِكْلِيل ، وهـو شِبْـه عِصابة مُزَيَّنة بالجوهر ، فَجَمَلَت لِوَجْهـه أَكَالِيـل ، على جهة الاسْتِعارة .

وقيل : أرادت نَواحِي وجْهه، وما أحاط به إلى الجبِين ، من التَّكَلُّل ، وهو الإحاطة ؛ ولأن الإِ كُليل يُجْمَل كالحُلقة ويُوضع هُنالِك على أعْلَى الرَّأْسِ .

\* ومنه حديث الاستسقاء « فَنَظَرْت إلى المدينة وإنها كَفِي مِثْل الإكليل » يُريد أنَّ الغَيْم تَقَشَّع عنها ، واسْتَدارَ بآفاقِها .

( ه ) وفيه « أنه نَهَى عن تَقْصِيص القُبور وتَكْلِيلها » أَى رَفْيِها بِينِاء مِثل الكِلل ، وهي الصَّوامِع والقِباب .

<sup>(</sup>١) القائل هو القُتَدْيي ، كما في الهروي .

وقيل : هو ضَرْب الكِلَّة عليها ، وهي سِنْرُ مُرَبَّع بُضْر ب على القُبور . وقال الهروى : هو (١) سِنْر رَقِيق يُخاط كالبيت ، يُتَوَقَّى فيه من البَقِّ .

\* وفي حديث حُنين « فما زلْت أرَى حَدَّهِم كَلِيلا » كَلَّ السَّيفُ يَكِلُّ كَلالاً فهو كَلِيل ، إذا لَم يَعَقِّق المَنْظور .

(س) وفي حــديث خديجة «كَلاَّ ، إِنَّكَ لَتَحْمِلِ السَّكَلَّ » هو بالفتح : الثُّقَل مِن كل ما ُبتَكلَّف . والسَّكَلُّ : العِيال .

\* ومنه الحديث « مَن تَرَكُ كَلَّا فَإِلَىَّ وعلى " » .

\* ومنه حدیث طَهْفة « ولا یُوكَلُ كَلَّــكُم » أى لا یُوكَل إلیكم عِیالُــكُم ، ومالم تُطِیقوه . ویُرْوَى « أَكُلُــكُم » أى لا رُفتات علیكم مالــكُم .

وقد تمكرر في الحديث ذِكر « الكُلُّ » .

(س) وفى حديث عثمان «أنه دُخِل عليه فقيل له : أَ بِأَمْرِكَ هذا ؟ فقال : كُلِّ ذاك » أَى بَمْضُه عن أَمْرى ، وبعضُه بغير أَمْرى .

مُوضُوع «كُلّ » الإحاطةُ بالجميع ، وقد تُسْتعمل في معنى البعض ، وعليــه ُحمِل قول عَمَان ، ومثله قول الراجز :

قالت له وقَوْلُهِا مَرْعِيُّ إِنَّ الشَّوَّاء خَيْرُهُ الطَّرِيُّ \* وكُلُّ ذاك يَفْعل الوَصِيُّ \*

أي قد يَفُمل ، وقد لا يَفُمل .

(كلم) (ه) فيه « أعوذ بكَلمِات الله التامّات » قيل : هي القرآن ، وقد تقدّمَت في حرف التاء .

\* وفيه « سُبْحَان الله عَدَدَ كَلِماته » كَلَاتُ الله : كَلَامُه ، وهو صِفَتُه ، وصِفاتُه لا تَنْحَصِر ، فذِكُرُ العَدد هاهنا تَجازُ ، بمعنى الْبُالَغة في الكَثْرة .

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا القول فى نسخة الهروى التى بين يدى . ولمل الأمر التبس على المصنف ، فوضع « الهروى » مكان « الجوهرى » لأن هذا الشرح بألفاظه فى الصحاح (كلل ) .

وقيل: يحتمل أن يُريد عدد الأذ كار. أو عدد الأجور على ذلك ، ونَصَب « عـــددا » على المَصْدر .

(ه) وفي حديث النساء « اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُ وَجَهِنَّ بَكَلِمِةَ اللهُ » قيل : هي قوله تعالى «فَاإِمْسَاكُ مِمَعْرُ وَفَّ ٍ أَو تَسْرِيخُ بإِحْسَانِ » .

وقيل: هي إباحَةُ الله الزُّواجَ وإذْ نُه فيه .

\* وفيه « ذَهِب الأوّلون لم تَكْلِمْهِم الدنيا من حَسَنايَهُم شيئا» أَى لم تُوَثِّرٌ فيهم ولم تَقْدَح فى أَدْيانِهم . وأَصْلُ الكَلْم : الجَرْح .

\* ومنه الحديث « إنَّا كَفُوم على المَرُ ضَى ونُداوِى السَكَلْمَى » هو جَمْع : كَلِيم ، وهو الجريح، فَميل بمعنى مفعول . وقد تسكرر ذِكره اسما و فِعْلا ، مُغْر دا ومجموعا .

﴿ كَلَا ﴾ \* فيه « تَقَع فِتَنْ كَأَمُهَا الظُّلَلَ ، فقال أعرابى : كَلَّا يارسولَ الله » كَلَّا: رَدْع فى السَّنى والرَّدْع من « لا » السَّلَام و تَنْبيه وزَجْر ، ومعناها : ا ْنَتَه ِ لا تَفْعل ، إِلاَّ أَنْهَا آ كَدُ فِى النَّنَى والرَّدْع من « لا » لزيادة السكاف .

وقد تَرِدُ بمعنى حقًّا ، كقوله تعالى « كَلَّا لئن لم يَنْتَهِ لَنَسْفَعَن ْ بالناصِية » والظُّلَل : السَّحاب وقد تكرر في الحديث .

### ﴿ باب الكاف مع الميم ﴾

- ﴿ كَمَا ﴾ (س) فيه « الكَمْأَة من اللَّنِّ ، وماؤُها شِفاء لِلْعَيْن » الكَمْأَة معروفة ، وواَحِدُها : كَمْهِ ، على غير قياس . وهي من النَّوادِر ، فإن القِياس العَكْس .
- ﴿ كَدَ ﴾ (س) في حديث عائشة «كانت إخدانا تَأْخُذ الماء بِيَدِها فَتَصُبّ على رأسِها بإحْدى يدَيْها فَتُكُمِدُ شِقَها الأَيْمَن » السكُمْدة: تَغَيْر اللّون. يقال: أكْمَد الفَسَّالُ الثّوبَ إذا لم يُنقّه.
- (س) وفى حــديث جُبَير بن مُطْعِم « رأيت رسول الله صلى الله عليـه وسلم عاد سَميــد بن العاص فـكَمَّدَه بخِرْقة » التَّـكُميد : أن تُسَخَّن خِرْقة وتُوضَع على المِنْفو

- الوَجِم ، وُيَتَابَع ذلك مرَّةً بعد مرة ليَسْكُن ، وتلك الخِرْقَة : الكِمَادَةُ والكِمِاد .
- \* ومنه حــديث عائشه « الــكيـادُ مكانُ الــكي " » أى أنه يُبُدُل منه ويَسُدُّ مَسَدَّه . وهو أَسْهَلَ وأَهْوَن .
- ﴿ كُس ﴾ \* فى حديث قُس [ فى ] (١) تمْجيد الله تعالى «ليس له كَيْفِيَّةُ ولا كَيْموسِيَّة» السَّمَيْموسِيَّة عبارة الأطبَّاء : هو الطعام إذا الكَيْموسِيَّة : عبارة عن الحاجة إلى الطَّعام والغِذاء . والكَيْمُوس فى عبارة الأطبَّاء : هو الطعام إذا انْهَضَم فى المَعِدة قبل أن يَنْصرف عنها ويَصير دَماً ، ويُسَمُّونه أيضا : الكَيْهُوس .
- ﴿ كُمْشُ ﴾ (ه) فى حـديث موسى وشُعيب عليهما السلام « ليس فيهـا فَشُوشٌ ولا كَمُوشٌ » الـكَموش : الصغيرة الضَّرْع ، سُمِّيت بذلك لانْـكمِاش ضَرْعِها ، وهو تَقَلَّصُه . وانْـكَمَش فى هذا الأمْر : أى تَشَمَّر وجَدَّ .
  - \* ومنه حديث على « بادَرَ مِن وَجَلٍ ، وأ كُمَش في مَهِلَ ».
  - \* ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج « فاخْرُحْ إليهما كَمِيشَ الإزارِ » أَى مُشَمِّراً جادًا .
- ﴿ كُمْعٍ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى عن الْمُكَامَعة » هو أن يُضاجِعُ الرجُلُ صاحِبَه في ثَوْبٍ واحد ، لا حاجِزَ بينهما . والسَّلمِيع : الضَّجيع . وزَوْجُ المرأة كَمِيعُها .
- ﴿ كَمَاكُمُ ﴾ ( ﴿ ) فى حديث عمر ﴿ أَنه رَأَى جارِيةً مُتَكَمَّمُ فَسَالَ عَنها ﴾ كَمْكُمْتُ الشيء ، إذا أُخْفَيْتَه . وتَكَمَّمُ فَ ثَوْبه : تَلَفَّفُ فيه .
  - وقيل : أراد مُتَكَمِّمَة ، من الكُمَّة : القَلَنْسُوة ، شُبِّه قِناعُها بها .
- ﴿ كُمْمُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ كَانَتَ كِامُ أَصِحَابِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْـه وَسَلَمُ بُطُحاً ﴾ وفي رواية ﴿ أَكِمَّةَ ﴾ أَمُ بُطُحاً ﴾ وفي رواية ﴿ أَكِمَّةَ ﴾ أَمَا جُمْعَ كَثْرَة وقلَّة للسُّكُمَّة ؛ القَلَمْشُوة ، يعني أنها كانت مُنْبَطِحةً غيرَ مُنْتَصِبة .
- [ ه ] وفى حــديث النَّعمان بن مُقرَّن « فَلْيَثِبِ الرجالُ إلى أَ كِمَّة خُيولها » أراد تَحالِبَها التي عُلِّقَت فى رؤوسها ، واحدُها : كِام ، وهو من كِام البَعير الذى يُكمَّ به فَمُه ؛ لِئلا يَمَضَّ .
- \* وفيه « حتى يَيْبُسَ فى أكامِه » جمع : كِمّ ، بالكسر . وهو غِلاف الثَّمر والحبّ قبل أن يَظْهَر . والحكُمُ ، بالضم : رُدْن القَمِيص .

<sup>(</sup>١) من ١ ، واللسان .

- ﴿ كُن ﴾ ( ﴿ ) فيه « فإنهما يُكْمِنان الأَبْصار » أو « يُكْمِيهان » السُكُمنة : وَرَمَ في الأَجفان . وقيل : يُبْس ومُحْرة . وقيل : قَرْح في المُسَاقِي .
- (س) وفيـه « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بسكر فـكَمينا في بعض حِرار الله ينه » أي اسْتَتَرا واسْتَخْفيا .
  - \* ومنه « الـكَمِين » في اكحراب.
  - والحِرار: جمع حَرَّة، وهي الأرض ذات الحِجارة السُّود.
- (كه) [ ه ] فيه « فإنهما يُسكُمِهان الأبصار » السكَمَهُ : العَمَى . وقد كَمِه يَسكُمَه فهو أَكْمَهُ ، إذا عَمِى .
  - وقيل: هو الذي يُولَد أُعْمَى .
- ﴿ كَا ﴾ ﴿ هَ ﴾ فيه « أنه مرَّ على أبواب دُورٍ مُسْتَفِلة (١) فقال : اكْمُوها » وفي رواية « أكيمُوها » أي اسْتُروها لئلّا تَقَع عُيونُ الناسِ عليها . والسكَمُوُ : السَّتْر .

وأمّا « أكيمُوها » فمعناه ارْفَعُوها لِثلاً يَهْجُمَ السَّيلُ عليهـا ، مأخوذ من الـكَوْمَة ، وهى الرَّمْلة الْمَشْرِفة .

- ( ه ) وفى حــديث حذيفة « للدابَّة ثلاثُ خَرجات ثم تَنْـــكَمِي (٢) » أَى تَسْتَتِر .
  - \* ومنه « قيل للشُّجاع : كَمِيّ » لأنه استَتر بالدِّرْع .
    - والدابَّة : هي دابَّة الأرض التي هي من أشراطِ الساعة .
  - \* ومنه حديث أبى اليَسَر « فجِئْتُهُ فانْـكَمَى مِّنَى ثُم ظَهْرٍ » .
    - وقد تـكرر ذِكر « الـكَمِيِّ » في الحديث ، وجَمُعُه : كُمَاة .
- \* وفيه « مَن حَلَف بمَلَّةٍ غير مِلة الإسلام كاذِبًا فهو كما قال » هو أنْ يقول الإنسان في يمينه : إن كان كذا وكذا فأنا كافر ، أو يَهُو دِى ، أو نَصْر انى ، أو بَرئ من الإسلام ، ويكون كاذبا في قوله ، فإنه يَصير إلى ماقاله من الكُفْر وغيره .
  - (۱) فى الهروى ، والغائق ٢/٨٨ : « مُتَسَفَّلة » .
    - (۲) فی الهروی : « تنکمّی » .

وهذا وإن كان يَنْمَقِد به يَمينُ <sup>(١)</sup> عند أبى حنيفة ، فإنه لا يُوجِب فيه إلَّا كَفَّارةَ الىمين . وأما الشافعيّ فلا يَمُدَّه بمينا ، ولا كفَّارةَ فيه عنده .

\* وفى حديث الرؤية « فإنكم ترَوْن ربَّكم كا تَرَوْن القَمَر ليلةَ البَدْر » قد يُخيَّل إلى بعض السامعين أنَّ الكاف كاف التشبيه المُرَئى ، وإنما هى للرُّؤية ، وهى فِعْل الرائى . ومعناه: أنكم تَرَوْن ربكم رُؤية تَيْزاح معها الشك ، كرُو بَتِكم القمر ليلة البدر ، لا تَرْتابون فيه ولا تَمْترون .

وهذا الحديث والذى قبْله ليس هذا موضِعَهما ؛ لأن الكاف زائدةٌ على « ما » ، وإنما ذكرناها لأجْل لَهُ ظهما .

## ( باب الكاف مع النون )

- ﴿ كنب ﴾ \* فى حديث سعد « رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أَ كُنَبَت يَداه ، فقال له : أَ كُنَبَت يداك؟ فقال : أُعالِج بالمُرَ والمِسْحاة ، فأخَذ بِيَده وقال: هذه لا تَمَسَّها النارُ أبدا » أَ كُنَبَت اليَدُ : إذا تَخُنَت وغَلُظ جُلدها وتَعَجَّرَ من مُعاناة الأشياء الشاقة .
- ﴿ كَنْتَ ﴾ (هـ) فيه « أنه دَخَل المُسْجِدَ وعامّة أهلِهِ الـكُنْدِيَّوْنِ » هم الشَّيُوخِ . ويَرِدُ مُبَيِّنَاً في الـكاف والواو .
- ﴿ كَنْرَ ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام في التوراة « بَعَثْتُكُ تَمْحُو الْمَعازِف والكَّيْنَارات » هي بالفتح والكسر : العِيدان . وقيل : البَرابِطُ . وقيل : الطُّنْبُورُ .

وقال الحربي : كان ينبغي أن يقال « الكرانات » فَقُدِّمت النون على الراء .

قال : وأظن « الكِرَان » فارِسِيا مُعَرَّبا . وسمعت أبا نصر يقول : الكَرينة : الصارِبة بالعُود ، سُمِّيَت به لضَرْبها بالكِرَانِ . سُمِّيَت به لضَرْبها بالكِرَانِ .

وقال أبو سعيد الضَّرِير : أَحْسَبُها بالباء ، جمع كِبار ، وكِبَارٌ : جمع كَبَر ، وهو الطُبْل ، كَجَمَل وجِمال وجِمالات .

<sup>(</sup>١) في ١: « تنعقد به الميين ».

- \* ومنه حديث على « أُمِرْ نَا بَكُسَرِ السُّمُوبَةُ وَالسِّكِفَّارَةُ وَالشِّياعِ » .
- \* ومنه حديث عبد الله بن عَمرو « إنَّ الله أنزَلَ الحقَّ ليُبدِل به المَزاهِر والكينَّارات ».
- (س) وفى حديث معاذ « نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كُنبس الكِنَّار » هو شُقَّة السَّمَان . كذا ذكره أبو موسى .
  - (كنز) \* فيه «كلُّ مالِ أَدَّ يَتْ زَكَاتُهُ فليس بَكَّنز » .

وفى حديث آخر «كلُّ مالِ لا تُؤَدَّى زكاتهُ فهو كَنْزَ» الكَّنْزَ فى الأصل: المالُ الَمَدْفُون تحت الأرض، فإذا أُخْرِج منه الواجبُ عليه لم يَبْق كَنْزا وإن كان مَكْنُوزاً، وهو حُكْمْ شَرعيٌ، تُجُوِّز فيه عن الأصل.

- \* ومنه حديث أبى ذَر « بَشِّر الكَنَّازِين برَضْفٍ من جهم » هُم جَمْع : كَنَّاز ، وهو الْبالِغ في كَنْز الذَّهب والفِضة ، وادِّخارِهِما وتَرْك إنفاقِهِما في أبواب البرِّ .
- \* ومنه قوله « لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلاّ بالله كَـنْزُ من كُنوز الجنة » أَى أَجْرُها مُدَّخَرُ لقائلها والْمُتَّصِف بها ، كَا مُدَّخَر الكَنز.

( س ) وفى شعر كَعَيد بن ثُور :

# \* فَحمَّل الهِمَّ (١) كِنازاً حُلْمَدا \*

الـكِناز : الْمُجْتَمِع اللَّحْم الْقَوِ ثُيه . وكل مُجْتمع مُـكْتَمَزِ . ويُرْوَى باللام . وقد تقدّم .

﴿ كَنَسَ ﴾ \* فيه « أنه كان يَقْرأ فى الصلاة بالجوارِى الكُنْسَ ِ» الجَوارِى : الكَواكِب السَّيَّارة . والكُنْسَ : جمع كانِس ، وهى التى تَغيِب ، مِن كَنَسَ الظَّنْيُ ، إذا تَغَيَّب واسْتَتر فى كِناسِه ، وهو الموضِع الذي يأوى إليه .

- (س) ومنه حدیث زیاد « ثم اطْرُ قوا وَراءَکم فی مَـکایِس الرِّیَب » المَـکایِس : جمع مَـکایِس ، مَفْعَلَ من الکیِناس . والمعنی : اسْتَیْروا فی مواضع الرِّیبة .
- (س) وفى حديث كعب «أوّل مَن كَبِس القَباء سُليمان عليه السلام ؛ لأنه كان إذا أَدْخَل الرأسَ لِلُبْسِ الثياب كَنَسَت الشياطين استِهْزاء » يقال : كَنَسَ أَنْفَه ، إذا حرَّكَه مُشْتَهُزْنًا ، ورُوى :

<sup>(</sup>۱) انظر حواشی صفحة ۱۹۲ .

- ﴿ كَنَّصَتُ ﴾ بالصاد . يقال : كنَّص في وَجْه فُلان إذا اسْتَهْزَأ به .
- ﴿ كَنْعَ ﴾ (س ﴿ ) فيه « أعوذ بالله من السَّكُنُوع » هو اللهُّ نُوُّ من اللهُّلُ والتَّخَضَّعُ للسُّؤال . عَنَا : كَنَعَ كُنُوعاً ، إذا قَرُب ودَنا .
- (ه) ومنه الحديث «أنَّ امرأة جاءت تَحْمل صبِيًّا به جُنون ، فَحَبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحِلَة ثم اكْتَنَع لها » (١) أى دَنا منها . وهو افْتَعَل، من الكُنُوع .
- \* وفيه « إِنَّ الْمُشركين يومَ أَحُد لَّا قَرُ بوا من المدينة كَنَعُوا عَمَا » أَى أَحْجُمُوا من الدخول إليها . يقال : كَنَع يَكْنَع كَنُوعا ، إذا جَبُن وهَرَب ، وإذا عَدَل .
  - [ ه ] ومنه حديث أبى بكر « أَنَتْ قافلةٌ من الحجاز فلما بلَّفُوا المدينة كَنَعُوا عنها ».
- (س) وفى حديث عمر «أنه قال عن طلحةً لمّا عُرِض عليه للخِلافة: الأكْنَع، إن فيه لَخُوةً وكِبْراً » الأكْنَع: الأَشَلُّ. وقد كَنِعَت أصا بِمُه كَنَماً، إِذَا تَشَنَّجَت وَيَدِسَت، وقد كانت يدُه أُصِيبَت يومَ أُحُد، لمّا وَقَى بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَشَلَّت.
- (س) ومنه حديث خالد « لَمَّا انْتَهَى إلى النُوْسَى لِلْ النَّمَا : إِنَّهَا قَاتِلَتُكَ ، إِنَّهَا مُكَنِّكَ » أَى مُقَبِّضة ( يَدَيكُ ومُشِلَّتُهُما .
- (س) ومنه حديث الأَحْنَف « كلُّ أَمْرٍ ذَى بال لِم يُبْدَأَ فيه محمد اللهِ فهو أَ كُنَعُ » أَى نَاقِصُ أَبْـتَر. والمُـكَنَّع: الذي قُطِعَت يَداه.
- ﴿ كَنَفَ ﴾ (ه) فيه « إنه تَوَضَّأَ فَأَدْخَل يَدَه في الإناء فَكَنَفَهَا وضَرَب بالماء وجْهَه » أي جَمَهَا وجعلها كالكِنْف، وهو الوعاء.
- (س) ومنه حديث عمر «أنه أعْطَى عِيـاضاً كِنْف الراعى »أى وِعاءه الذى يَجْعَلَ فيه آكَتَه .
- \* ومنه حدیث ابن عَمْرُو وزَوْجَته « لم يُفَتِّشِ لَنا كِنفا » أَى لم يُدْخِل يَده معها ، كما يُدْخِل الرَّجُلُ يَده مع زَوْجته في دَواخِل أَمْرِها .

<sup>(</sup>١) فى الهروى والفائق ٢/٤٣١ : « إليها » .

وأكثر مايُرُوى بفتح الكاف والنون ، من الكنَّف ، وهو الجانب ، تُعنى أنه لم يَقْرُ نَها .

(س) ومنه حديث عمر «أنه قال لابن مسعود: كُنَيْف مُلِئَ عِلْماً » هو تَصْغير تَمْظيم للسكِنْف، كُقول اللهباب بن المُنذِر: أنا جُذَيْلُها المُحَكَّك، وعُذَيْةُ إِ الْمُرَجَّب.

(س) وفیه « یُدُنَی المؤمن ُ من ربه حتی یَضع علیه کَنَفه » أی یَستُره . وقیل : یَرْ َحَمــه ویَلْظُف به .

والكَنَـف بالتحريك : الجـانِب والنـاحِية . وهذا تمثيل َلجُمْله تحت ظِلَّ رحمتــه يومَ القيامة .

(س) ومنه حديث أبى وائل « نَشَر اللهُ كَنَفَهَ على الْمُسْلم يومَ القيامة هكذا ، وتَعَطَّف بيده وكُمَّة » وَجَمْعُ السَّكَنَف : أَكْنَاف .

(س) ومنه حدیث جریر « قال له : أَیْنَ مَنْزِلُك ؟ قال [ له ] (۱) : بأ كُنَاف بِیشَة » أَى نَواجِيها .

\* وفى حديث الإفك « مَا كَشَفْتُ مِن كَنَفَ أَنْثَى » يجوز أن يكون بالـكَسْرِ مِن الأول ؛ وبالفتح مِن الثاني .

- \* ومنه حديث على « لا تَسكُن للمسلمين كا نِفَةً » أي ساترة . والْهَاء للمُبالَفَة .
- وحدیث الدعاء « مَضَو اعلی شا کِلتِهم مُسكاً نِفِین » ای یَکْنُف بعضُهم بَمْضا .
  - \* وحديث يحيى بن يَعْمَرَ « فَا كُنَّنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي » أَى أَحَطْنَا به مَنْ جَا نِبَيَه .
    - \* ومنه الحديث « والنَّاسُ كَنَفَيْهُ » وفي رواية «كَنَفَـتَيْهُ».
      - وحدیث عمر « فَتَـكَنَّفُهُ الناسُ » .

(س) وفى حديث أبى بكر حين اسْتَخْلَف عُمَر « أنه أَشْرَف من كَنِيفٍ فَكُلَّمَهُم » أى من سُتْرة . وكُلُّ ماسَتَر من بِنَاء أو حَظِيرة ، فهو كَـنِيف .

(س) ومنه حديث كعب بن مالك وابن الأكوع:

\* تَبيتُ كَبْنِ الزَّرْبِ والـكَنيفِ \*

<sup>(</sup>١) سقط من ١، واللسان .

أَى المَوْضَعِ الَّذِي يَكُنِفُهَا ويَسْتُرُها .

\* وفي حديث عائشة « شَقَقُن أَكْنَـفَ مُروطِهِنَ فَاخْتَمَرُنَ به » أَي أَسْتَرَهَا وأَصْفَقَهَا.

ويُروَى بالثَّاء المثلَّمة . وقد تقدّم .

\* وَفَى حَدَيْثُ أَبِى ذَرَ ﴿ قَالَ لَهُ رَجُلَ : أَلَا أَكُونَ ۗ لِكَ صَاحِبًا أَكَنِفَ رَاعِيَكَ وَأَفْتَهِس منك» أَى أُعِينُهُ وأَكُونُ إلى جانبه، أو أُجْمَله فى كَنَفَ وكَنَفْت الرَجُل، إذا قَتَ (١) بأَمْرِ مُوجَمَلته فى كَنَفْك .

\* وفي حـديث النَّخَعِيّ « لا يُؤخذ في الصَّدقة كَنُوف » هي الشاة القاصِيـة التي لا تَمْشِي مع الغَمْ . و لَعَلَهُ أراد لإِنْعابِهـا المُصَدِّقَ باغْتِزالهـا عن الغَمْ ، فهي كالمُشَيَّعة المُنهِيِّ عنهـا في الأضاحِي .

وقيل: ناقة ُ كَنُوف: إذا أصابها البَرْدُ ، فهي تَسْتَتِر بالإبل.

﴿ كَنْنَ ﴾ \* في حديث الاستسقاء « فلمَّا رأى سُرْعَتَهم إلى الْكِنَ ضَحِكَ » الـكِنُ : مايَرُدّ الحَرَّ واللَّهُ : الكِّنُ .

(س) ومنه الحديث «على مااسْتَكنَّ » أي اسْتَتر .

(س) وفى حديث أبي « أنه قال لعمر والعباس وقد استأذنا عليه : إنَّ كَنْتَكُما كَانت تُرجَّانُي» الـكَنَّة : امْرأة الابْنُ وامْرَأَة الأخ، أراد امْرَأْتَه ، فَسَمَّاها كَنَّتَهَما ؟ لأنهُ أخُوهُما في الإسلام .

\* ومنه حدیث ابن عباس « فجاء یَتَماهد کَنْتَه » أی امْرَأَة ابْنه .

﴿ كَنه ﴾ (س) فيه « مَن قَتَل مُعاهَداً في غير كُنْهُ »كُنْهُ الأَمْر : حَقِيقَته . وقيــل : وَقُدْهُ وَقَدْهُ وَقَدْهُ أَوْ غَايَةً أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فيه قَتْلُهُ .

\* ومنه الحديث « لاتَسْأُ لِ (٢٠) المرأةُ طلاقها في غيْرِ كُنْهُهِ » أى في غَيْر أن تَبْلُغ من الأذَى إلى الغاية التي تُعذَر في سُؤال الطَّلاق مَعَها .

﴿ كَنْهُورٍ ﴾ \* في حديث على « وَمِيضُه في كَنْهُورِ رَبَابِهِ » السَّكَنْهُورَ : الْعَظِيمِ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أقمت » والتصحيح من ١.

<sup>(</sup>٢) ضبط في الأصل بضم اللام . وضبطته بالـكسر من ١ ، واللــان .

السُّحاب. والَّر باب: الأبيَص منه. والنُّون والواوُ زائدتان.

﴿ كَنَا ﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّ لِلرُّوْيَا كُنِّى ، ولها أسمانه ، فكَنُوها بكُنَاهَا ، واعتَبرُوها بأسمانها » الكُنَى : جَمْع كُنْيَة ، من قولك : كَنَيْتُ عن الأمروكنوتُ عنه ، إذا وَرَيْتَ عنه بغيره . أراد : مَثَّلُوا لَهَا مِثَالاً إِذَا عَبَرْ نُمُوها . وهي التَّى يَضِربُها مَلَكُ الرُّوْيَا للرجُل في مَنامِه ؛ لأنه يَكْنِي بها عن أعْيان الأمور ، كَقَولهم في تَعْبِير النَّخل : إنَّها رِجالٌ ذَو ُو أَحْسَاب من العَرب ، وفي الجَوْزِ : إنَّها رِجالٌ من العَجم ، لأنَّ النَّخل أكثر ما يكون في بلادالعَرب ، ، والجَوْز أكثر ما يكون في بلاد العَجم .

وقوله « فاعْتَبِرُوها بأَسْمَامُها » : أَى اجْمَلُوا أَسْمَاء ما يُرَى فى الَمَنام عِبْرَةٌ وقياساً ، كأن رَأَى رَجُلا يُسمَّى سالما فأولَه بالسَّلامة ، وغايما فأولَه بالغَنيمة .

\* وفى حديث بعضهم « رأيت عِلْجاً يوم القادِسِيَّة وقد تَسَكَنَّى وَتَحَجَّى » أَى تَسَرَّ ، مِن كَنَى عنه ، إذا ورَّى ، أو من السَكُنْيَة ، كأنه ذكر كُنْيَتَه عند الحَرْب ليُعْرَف ، وهُو من شِمَار اللّبارِذِين فِي الحَرْب . يقول أحدُهم : أنا فُلان ، وأنا أبو فُلان .

\* ومنه الحديث « خُذْها مِنّى وأنا الْفُلَام الْفِفارِي » .
 وقول على : «أنا أبو حَسنِ القَرْمُ » .

## ﴿ باب الكاف مع الواو ﴾

﴿ كُوبٍ ﴾ ( ه ) فيه « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخُرَ والسَّكُوبة » هي النَّرْد. وقيل : الطَّبْل . وقيل : الطَّبْل .

(س) ومنه حديث على « أُمِر ْنَا بَكُسْرِ السَّكُوبَةِ وَالسَِّكِنَّارَةَ وَالشِّيَاعِ » .

«كوث» (س) فى حديث على « قال له رجل : أخبري يا أمير المؤمنين عن أصلِكم مَعاشِرَ قريش، فقال : نحن قوم من كُوثَى » أراد كُوثَى العِراق ، وهى سُرَّة السَّواد ، وبها وُلد إبراهيم الخليل ، عليه الصلاة والسلام .

\* وَفَى حديثه الآخر « مَن كان سا يُلا عن نَسَبِنا فإنَّا قَوْمٌ مِنْ كُوثَى َ » وهذا منه تَبَرُّؤُ مِن

الفَخْر بالأنْساب ، وتحقيقُ لقوله تعالى « إنَّ أَكْرِمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَاكُمْ ».

وقيل: أراد كُونى مَكَّة ، وهي مَعَلَّة عبد الدار . والأوَّل أُوجَه ، ويَشْهَد له :

- (س) حديث ابن عباس « نحن مَعاشِرَ قريش حَي من النَّبَطَ من أهل كُوتَى » والنَّبَطَ من أهل العراق .
  - \* ومنه حديث مجاهد « إنَّ من أَسْمَاءِ مَكُهُ كُونَى » .
- ﴿ كُوثُو﴾ (س) فيه « أُعْطِيتُ الكُوثُرَ » وهو نَهُو في الجنة . قد تكرر ذكره في الحديث ، وهو فَوْعَل من الكَثْرة ، والواوُ زائدة ، ومعناه : الخير الكثير . وجاء في التفسير : أنَّ الحَوْثُر : القُرآن والنَّبُوّة ، والكوثر في غير هذا : الرجُل الكثير العَطاء .
- ﴿ كُودَنَ ﴾ \* في حديث عمر « إنَّ الخيل أغارت بالشام فأَدْرَ كَت العِرَابُ من يَوْمِها ، وأَدْرَ كَت العِرَابُ من يَوْمِها ، وأَدْرَ كَت السَّرَادِينُ المُنْجُن .

وقيل: الَخْيْلِ النُّرُ كِيَّة ، واحدها كَوْدَن. والكُوْدَنَة في الَمْشي: البُطْء.

- ﴿ كُوذَ ﴾ (س) فيه « أنه ادَّهَن بالكاذِيّ » قيل : هُو شَجِر طيِّب الرّيح يُطَيِّب به الدُّهْن ، مَنْبِتُه ببلاد عُمانَ ، وألِفُه مُنْقَلِبة عن واو . كذَا ذَكره أبو موسى .
- ﴿ كُورٍ ﴾ (هـ) فيه ﴿ أَنهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مَنَ الْحُورِ بَعَدُ الْسَكُورِ ﴾ أَى مِن النَّقُصانِ بَعَدِ الزيادة . وكأنه مِن تَكُو ير العامة : وهو لَقُها وَجَمْعُها . ويُرْوَى بالنون .
- \* وفى صفة زَرْع الجنــة « فَيُبــاَدِرُ الطَّرْف عَبــاتُهُ واسْتَخْصــادُه و تَـكُو ِيرُه » أَى جَمْعه وإلْقاؤه .
- (س) ومنه حديث أبي هريرة « يُجاء بالشمس والقمر تَوْرَيْن (۱) يُكُوران في الناريومَ القيامة » أي يُكُوَّران في الناريومَ القيامة » أي يُكُوَّران ويُخمعان ويُلْقيَان فيها .

والرِوَاية « ثُوْرَين » بالثاء ، كأنهما يُمْسَخان . وقد رُوِي بالنون ، وهو تصحيف .

\* وفى حديث طَهْنَة « بأ كُوار المَيْس، تَرْ تَمَى بنا الميسُ » الأكوارُ : جمع كُور ، بالضم، وهو رَحْل الناقة بأداتِه، وهو كالسَّرْج وآ كَيِّه لِلْفرس .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نُورَين » تصحيف ، كا أشار المصنف ·

- وقد تكرر فى الحديث مُفْرَدا ومجوعا . وكثير من النباس يَفتح الكاف ، وهو خَطَـأ .
- (س) وفى حديث على « ليس فيما تُخْرِج أ كُوارُ النَّحْل صَدَقة » واحدها : كُور ، بالضم ، وهو بَيْتَ النَّحْل والزَّنابير ، والسَّكُو ارُ والسَّكُوارة : شيء بُتَّخَذ من القُضْبان للنَّحل يُعَسِّل فيه ، أراد : أنه ليس في العَسل صَدَقَة .
- ﴿ كُوزِ ﴾ (ه) فى حديث الحسن « كان مَلِكُ من ماوك هـذه القَرْية يَرَى الغُلامَ من غُلمَانِه يَأْتِى الْحُبُ فَي حديث الحسن « كان مَلِكُ من ماوك هـذه القَرْية يَرَى الغُلامَ من غُلمَانِه يأتِى اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ﴿ كُوسٍ ﴾ (ه) في حديث سالم بن [ عبد الله بن ] (٢) عمر « أنه كان جالِسًا عند الحجَّاج ، فقال : ماندمت على شيء ندمي على ألّا أكون قَنَلْتُ ابنَ عُمَر ، فقال له سالم : أما والله لو فَمَلْتَ ذلك لَكُوسَتُك الله فيها ، وجعل أعلاك أَسْفَلك ، وهو ذلك لَكَوَّسَك الله فيها ، وجعل أعلاك أَسْفَلك ، وهو كقولهم : كَلَّمتُه فاه الى في الى في ، في و قوعه مَوْقِع الحال .
- (س) وفى حديث قَتادة ، ذَكَر أصحاب الأيْكة فقال : «كانوا أصحابَ شجرٍ مُتـكاوِس » أَى مُنْلَتَف مُتَراكِب . ويُروَى «مُتَـكادِس» وهو بمعناه .
- (كوع) (ه) فى حديث ابن عمر « بَعَث به أبوه إلى خَيْبر فقاسمهم (٣) الثَّمرة فسَحَروه، فَتَكَوَّعَت أَصَا بِعُه » الكَوَع بالتحريك: أن تَعْوَجَ اليَدُ من قبَل الكُوع، وهو رأس اليَد ممَّا بلى الإنهام، والكُرْسوعُ: رأسُه مما يلى الخنصر. يقال: كَوِعَتْ (٤) يدُه و تَكَوَّعَت، وكوَّعَه: أى صَيَّر أكواعَه مُعْوَجَّة. وقد تكرر فى الحديث.

(٢) تـكلة من الفائق ٢/٤٣٥ .

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الْأُصُلِ . وفي ١ ، واللسان « تأكُل » وقد تقدم في مادة ( سرح ) : « نَشْرَب » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ١ « وقاسمه » والتصحيح من اللسان ، والهروى ، والفائق ٢ / ٤٣٤ . غير أن رواية اللسان : « وقاسمهم الثمرة » ورواية الهروى : «فقاسمهم التمر » .

<sup>(</sup>٤) ضبط فى الأصل: «كَوَّعَتْ» وأثبت ضبط الهروى. قال صاحب القاموس: «كُوع كَفَرَحٍ». (٤)

(س) وفى حديث سَلَمة بن الأكوع « يا تَكِلَته أَمَّه ، أكو عَهُ بُكُرة » (الله عنى أنت الأكوع ، الأكوع الذى كان قد تَبِمَنا بُكْرة اليوم ؛ لأنه كان أوّل مالحقهم صاح بهم « أنا ابن الأكوع ، واليوم أيوم الرُّضَّع » فلما عاد قال لهم هذا القول آخر النهار ، قالوا : أنت الذى كنت معنا بُكْرة ؟ قال : نعم ، أنا أكو عُك بُكرة .

ورأيتُ الزمخشرى قد ذكر الحديث هكذا « قال له المشركون : بِكُرَةُ أَكُوعَه (٢) » يَعْنُونَ أَنَّ سَلَمة بِكُنُ الأكُوعِ أَبِيهِ . والمَرْوِى في الصحيحين ماذَ كرناه أَو لا .

﴿ كُوفَ ﴾ (س) في حديث سعد « لمَّا أراد أن يَنْبني السَّكُوفة قالَ: تَكُوَّ قُوا في هذا الموضع » أي اجْتَمِعوا فيه ، وبه سُمِّيت السَّكُوفة .

وقيل :كان أشمُها قديما : كُوفان .

﴿ كُوكَبِ ﴾ ﴿ سِ ) فيه ﴿ دَعَا دَعْوَةً كُو ْ كَبِيَّةً ﴾ قيل : كُو ْكَبِيَّةً : قَرْيَة ظَـلَمَ عَامِلُهــا (٣) أَهْلَهَا فَدَعُوا عَلَيْهِ فَلَمَ يَلْبَـتُ أَنْ مَاتٍ ، فصارت مثلاً .

(س) وفيه «أنَّ عَمَان دُونَ بِحُشَّ كَوْ كَبَ» كُوكَب: اسم رجُل أُضِيف إليه الْحُشَّ وهو البُسْتان. وكَوْ كَب أيضا: اسم فَرَس لرجُل جاء يَطوف عليه بالمبيت فكُتِب فيه إلى عُمر، فقال: امْنَعُوه.

﴿ كُومٍ ﴾ ( ه ) فيه « أعظَمُ الصَّدقة رِ باط فَرَس في سبيل الله ، لا يُمْنَعَ كُوْمُه » الكَوْمُ بالفتح : الضَّراب . وقد كامَ الفَرَسُ أَنْنَاه كَوْمًا . وأصل الكَوْم : من الارتفاع والمُلُوّ .

<sup>(</sup>۱) أكوعه ، برفع العين ، أى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار . وبكرة : منصوب غير منون . قال الإمام النووى : « قال أهل العربية : يقال : أتيته بكرة ، بالتنوين ، إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين . قالوا : وإن أردت بكرة يوم بعينه قلت : أتيته بكرة ؛ غير مصروف لأنها من الظروف غير المتمكنة » شرح النووى على مسلم ( باب غزوة ذى قرد من كتاب الجهاد والسير ) ١٨١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) لم برد هذا القول في الفائق ١/٨٨٥ والضبط المثبت من : ١

<sup>(</sup>٣) وكان عاملا لابن الزبير . كما في معجم البلدان لياقوت ٧/٣٠١

- (ه) ومنه الحديث « إِنَّ قَوْما مِن الْمُوَحِّدِينِ يُحْبَسُونِ يُومِ القيامة على السَّمُومِ إلى أَن يُمَنَّ بُوا » هي بالفتح : المَواضع المُشْرِفة ، واحدها : كُومْمة . ويُهَذَّ بُوا : أَى يُبَنَّقُوا مِن الْمَاشَمِ .
  - \* ومنه الحديث « يَجِيء (١) يوم القيامة على كُوم فوقَ الناس » ·
  - \* ومنه حديث اكحثِّ على الصدقة « حتى رأيتُ كَوْمين من طَعَام و ثِياب » .
- (س) وحديث على «أنه أُتِيَ بالمال فَكُوّم كُوْمةً من ذَهَب ، وكُوْمة من فضة ، وقال : يَاحُمر اله احْمَر ي، ويابيضاء ابْيَضِّى، غُرِّى غيرى ،هذا جَناى وخِيارُه فيه ، إذْ كُلُّ جانِ يَدُه إلى فيه » أَى جَمَع من كل واحد منهما صُبْرة ورَفَعها وعَلَّاها .
  - وبعضُهم يُضُم الـكاف . وقيل : هو بالضم اسم لما كُوِّم ، وبالفتح اسم للهَعْلة الواحدة ·
    - ( ه ) وفيه « أنه رَأَى في إبل الصَّدقة ناقةً كُو ماءً » أي مُشْرِفةً السَّنام عاليَتَه .
      - \* ومنه الحديث « فَيأْتَى منه بناقَتَين كُو ماوَين » قَلَب الهمزة في التَّمْنية واوا .
- \* وفيه ذكر «كوم عَلْقام » وفى رواية «كُوم علْقماء » هو بضم السكاف: موضع بأَسْفل دِيار مِصْر .
- ﴿ كُونَ ﴾ (س) فيه « مَن رآنى فى المنام فقد رآنى ، فإنَّ الشيطان لا يَتَكُوَّ نُنى » وفى رواية « لا يَتَكُوّ ن فى صُورتِى » أى يَتَشَبَّه بى ويَتَصوّ ر بصُورتَى . وحقيقته : يَصِير كائِناً فى صُورتَى .
- \* وفيه « أَعُوذ بك من الحوْر بعد الكَوْن » الـكُون : مصدر «كان » التامَّة . يقال : كان يكون كَوْنًا : أَى وُجِدَ واسْتَقر : أَى أعوذ بك من النَّقْص بعد الوجُود والنَّبات .
  - ويُروَى بالراء . وقد تقدّم .
- \* وفى حديث تَوْبَقِ كعب ﴿ رأى رجُلا يَزُول به السَّراب ، فقال : كُن أَبَا خَيْشَمة ﴾ أى صِرْ : يقال للرجُل يُرَى من بَعِيد: كُنْ فُلانًا، أى أنتَ فلان ۖ ، أو هو فلان .

<sup>(</sup>۱) في ۱: « نجىء » .

( ه ) ومنه حــدبث عمر « أنه دَخل المسجد فرَ أَى رَجُلاً كَبَدُّ الْهَيْأَة ، فقال : كُنْ أَبَا مُسلم » يعنى الخُولاني .

\* وفيه «أنه دَخل المسجد وعامَّةُ أهلِهِ الكُنْيَتِيُّون » هُمُ الشَّيوخ الذين يقولون : كُنَّا كذا ، وكان كذا ، وكنت كذا . فكا نه منسوب إلى كنت . يقال : كا نك والله قد كنت وصِرْتَ إلى كان وكنت : أى صِرْتَ إلى أنْ يقال عنك : كان فُلان ، أو يقال لك في حال الهَرَم : كنت مَرَّة كذا ، وكنت مرّة كذا .

﴿ كوى ﴾ (ه) فيه « أنه كوى سَمْد بن مُعاذليَّنْقطِع دَمُ جُرْحِه » السَكَىُّ بالنار من المِلاج المعروف في كثير من الأمراض. وقد جاء في أحاديث كثيرة النَّهْيُ عن السَكَىِّ ، فقيل: إنما نَهَى عنه من أَجْل أنهم كانوا بُعَظِمون أمْرَه ، ويَرَون أنه يَحْسِمُ الداء ، وإذا لم يُسكُو العُضُو عَطِبَ وَبَطَلَ ، فَنهاهم إذا كان على هذا الوجه ، وأباحَه إذا جُمِل سَبَبًا للشِّفاء لا عِلَّة له ، فإنَّ الله هو الذي يُبرئه ويَشْفِيه ، لا الْكَنَّ والدَّواء .

وهذا أمر تَكُثُر فيه شُكوك الناس ، يقولون : لَوْ شرب الدَّواء لم يَمُت ، ولو أقام بِبلدِه لم يُقْتَل .

وقيل: يَحتمِل أَن يَكُون نَهْيُهُ عَنِ الْسَكَىّ إِذَا اسْتُممِل على سبيل الاخْتِراز مَن حُــدوث المَرض وقبل الحاجة إليه ، وذلك مكروه ، وإنما أبيح للتَّداوي والعِلاج عند الحاجة .

ويجوز أن يكون النهى عنه من قبيل التَّوَكُل ، كَقُوله : « هم الذين لا يَسْتَرْقُون ، ولا يَسكَتُوُون ، ولا يَسكَتُوُون ، وعلى ربِّهم يَتَوَكَّلُون » والتَّوكُل درجة أُخْرَى غير الجوازِ . والله أعلم .

( ه ) وفى حديث ابن عمر « إنَّى لَأَغْنَسِل قبــلَ امْراْتِي ثُمَ أَتَـكُوَّى بِهَا » أَى أَسْتَدُفِيُّ بِحِرِّ جِسمِها ، وأصلُه من الـكَيِّ .

#### (باب الكاف مع الهاء)

﴿ كَهُرُ ﴾ ( ه ) في حــديث معاوية بن الحَـكَمُ السُّلَمِيّ « فيأْ بِي هو وأُمِّي ، ماضَرَ بَـنِي وَلاَ شَيَّمَوْنِي » الــكَهُرُ : الانْـتِهار . وقد كَهُره يَـكُهُرُه، إذا زَبَره واسْتَقْبَله بوَجْهٍ عَبُوس .

\* وفى حديث المَسْمَى « أنهم كانوا لا يُدَغُون عنه ولا يُكُنَّهُرون » هَكَذَا يُرْوَى فَ كُتُب الفريب ، وبعضِ طُرُق مُسلم . والذي جاء في الأكثر (') « يُكْرَ هون » بتقديم الراء ، من الإكراه .

﴿ كَمْكُه ﴾ ( ه ) في حديث الحجّاج « أنه كان قَصِيراً أَصْعَرَ (٢) كَهَا كِمَّا (٢) » هو الذي إذا نَظَرت إليه رأيتَه كأنه يَضْحَك ، وليس بضاحِك ، من الكَمْ كَمَة : القَرْقَمة .

﴿ كَهُلُ ( ْ اللَّهِ ) في فضل أبى بكر وعمر « هذانِ سَيّدَاكُهُولِ أهل الجنة » وفي رواية «كُهُولُ الأُولِين والآخِرِين » الكَهْلُ من الرِّجال : مَن زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين .

وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين . وقد اكْنتَهل الرجل وكاهَل ، إذا بَلَغ الـُكُهولة فصار كَيْهلا .

وقيل : أراد بالكُّهل هاهنا الحليمَ العاقِلَ : أَى أَن الله يُدْخِل أَهلَ الجنةِ الجنةَ حُلَماءَ عُقَلاء .

[ه] وفيه «أنّ رجلا سألَه الجهاد معه ، فقال : هَلْ فى أَهْلِكَ مِن كَاهِلَ » يُروى بكسر الهاء على أنه اسم ، وبفَتْحِها على أنه فعل ، بوزن ضاربٍ ، وضارَبَ ، وهما من الـكُهولة : أى هل فيهم مَن أَسَنَّ وصار كَهْلا ؟

كذا قال أبو عُبَيد. وردّه (٥) عليه أبو سعيد الضَّرير ، وقال : قد يَخْلُف الرجلَ في أهلِهِ كَيْهِلُ وغيرُ كَهِل.

<sup>(</sup>۱) انظر شرح النووى على مسلم ( باب استحباب الرَّمَل فى الطواف والعمرة . من كتاب الحج ) ۱۲/۹ .

<sup>(</sup>٢) فى ١: « أصغر » وفى اللسان ، نقلا عن الهروى : « أصفر » وعن ابن الأثير : « أصعر » والمثبت فى الأصل ، وهو الصواب . وانظر ص ٣١ من الجزء الثالث .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى : «كُهاهَةً » وفى اللسان نقلا عن الهروى : «كُهَا كِنهَةً » .

<sup>(</sup>٤) وضعت المواد في الأصل ، ( هكذا ( كهر . كهل . كهول . كهكه . كهم . كهن ) وقدرتبتها على طريقة المصنيّف في إيراد الموادّ على ظاهر لفظها . وهي الطريقة التي شاعِت في الكتاب كله .

<sup>(</sup>ه) في ۱: « وردً ».

وقال الأزهرى: سَمِعْت العرب تقول: فلان كاهِـلُ بَنِي فلان: أَى عُمْدتهم في الْلِمَّات وسَنَدُهم (١) في الْمُعِمَّات. ويقولون: مُضَرُ كاهِل العرب، وتَميم كاهِل مُضَر. وهو مأخوذمن كاهِل البَعير (٢) ، وهو مُقَدَّم ظَهْره، وهو الذي يكون عليه المَحْمِلُ. وإنما أزاد بقوله: هل في أهْلِك مَن البَعير تَعْتيد عليه في القِيام بأمْر مَن تَخْلُف من صِغارِ وَلَدِك ؟ لئلّا يَضِيهوا، ألّا تَرَاه قال له: « ماهُم إلّا أَصَيْبِيَة (٢) صِغار »، فأجابه وقال: « ففيهم فجاهِد ».

وأُنكَر أبو سعيد الكاهِل ، وزَعم أنَّ العرب تقول للذى يَخْلُف الرجلَ فى أَهله ومالِه : كاهِنْ ، بالنون . وقد كَهَنَه يَكُهُنُه كُهُونا . فإمَّا أن تكون اللام مُبْدَلة من النون ، أو أَخْطَأ السامعُ فظنَّ أنه باللام .

(س) وفى كتابه إلى الىمين فى أوقات الصلاة « والعِشَاء إذا غاب الشَّفَقُ إلى أن تَذْهب كُواهِلُ الليل » أى أوا ئِلُه إلى أوساطه ، تشبيها لِلَّيل بالإبلِ السائرة التى تتقدّم أغناقُها وهَوادِيها ، ويَتْبَعُهُا أَعْجازُها وتَوالِيها .

والـكُواهِل : جَمْع كاهِل ، وهو مُقدّم أعْلَى الظُّهُر .

- \* ومنه حديث عائشة « وقَرَّرَ الرُّؤُوسَ على كُواهِلها » أَى أَثْبَتَهَا فى أَمَا كِنها ، كأنها كانت مُشْفيةً على الذَّهابِ والهَلاك .
- ﴿ كَهُم ﴾ (س) فى حديث أسامة « فَجعل يَتَكَهَّم بهم » التَّكَهُم : التَّمَرَّض للشَّرَّ والافتِحام فيه . وربما يَجْرِى مَجْرى السُّخْرِية ، ولعلَّه \_ إن كان محفوظا \_ مقلوب من التَّهَـكُمُّ ، وهو الاسْتِهْزاء .
  - (س) وفي مَقْتَل أبي جهل « إنَّ سَيفَك كَهامْ » أي كَلِيلُ لا يَقْطع .
- - (۱) فى الهروى : « وسيِّدهم » . (۲) فى الهروى ، واللسان « الظُّهْر » .
    - (٣) فى الهروى : « صِبْية » .

كان يَزْعُم أنه يَعْرِف الأمور بمُقدِّمات أسْباب يَسْتَدِلُّ بهـا على مَواقِعهـا من كلام مَن يَسأله أو فِعْلِهِ أو حاله ، وهــذا يَخُشُّونه باسم العَرّاف ، كالذى يَدَّعِى معرفة الشيء المُسْروق ، ومكان الضَّالَّة ونحوها .

- \* والحديث الذي فيه « مَن أَنَى كَاهِنا » قد يَشْتَمِل على إثنيان السكاهِن والعَرَّاف والْمَنَّجُم . وَجَمْعُ السكاهِن : كَهَنةُ وَكُهَّان .
- \* ومنه حديث الجنين « إنما هـذا من إخوان الكُمَّان » إنما قال له ذلك مِن أَجْل سَجْمه الذي سَجْم ، ولم يَعِبْه بمُجَرَّد السَّجْع دون ماتَضَمَّن سَجْمه من الباطل ، فإنه قال : كيف نَدي مَن لا أَكُلَ ولا شَرِب ولا اسْتَهَل ، ومِثْل ذلك يُطَل .

و إنما ضرَبُ المثلَ بالسُكُهَّان؛ لأنهم كانوا بُرَوِّجُون أَفَاوِيلَهم الباطِلة بِأَسْجاعِ تَرُوق السَّامِعِين، فيَسْتَمِيلون بها القلوب، ويَسْتَصْفُون إليها الأسماع. فأمَّا إذا وُضِع السَّجْع في مَواضِعه من السكلام فَلَا ذَمَّ فيه. وكَيْف يُذَمُّ وقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا.

وَقَدْ تَكُورُ ذَكُرُهُ فِي الحَدَيثُ ، مُفْرِداً وَجَمَعًا ، واشْمَا وفِعْلا .

\* وفيه « أنه قال : يَخْرُج من الْـكَاهِنَيْن رَجُلُ يَقُرُأُ القرآن لَا يَقْرُأُ أَحَدُ قَرِاءتَه » قِيل : إنَّه محمد بن كَعْب القُرظِيّ . وكان يُقاَل لِقُرَيْظة والنَّضِير : الـكاهِناَن ، وهُمَ قَبِيلًا اليَهُود بالمدينة ، وهُم أهل كِتَاب وفَهُم وعِلْم ، وكان محمد بن كعب مِن أوْلادِهم .

والعرَب تُسَمِّى كلَّ من يَتعاطَى عِلْماً دَقيقا :كاهِناً . ومنهم من كان يُسَمِّى الْمَنجِّم والطَّبيب كاهناً .

﴿ كَهُولَ ﴾ [ ه ] في حديث عمرو « قال لمعاوية : أَتَيْتُكُ وَأَمْرُ لُـُ كَحُقِّ الكَمْهُولَ » هذه اللَّهُ فَلَة قد اخْتُلِف فيها ، فرَواها الأزهري بفتح الـكاف وضم الهاء ، وقال : هي العَنْكَبُوت .

ورَواها الخطَّابي والزمخشرى بسكون الهاء وفتح السكاف والواوِ ، وقالا : هي المَنكبوت . ولم 'يُقَيِّدها الْقُتَيْبِي .

ويُرْوَى «كُخُقِّ السَكَهَٰذَل » بالدال بدل الواو .

وقال القُتَنْيِيِّ : أمَّا حُقِّ الكَمْهْدَل فلم أشْمَع فيــه شيئًا مَّمن يُوثَق بعِلمه ، بَلَغنِي أنه بَنيت

العنكبوت. ويقال: إنه تَذَى ُ المجوز. وقيل: المجوز نفسها، وحُقَّها: تَذْيها. وقيل غير ذلك. ﴿ كَهِه ﴾ (س) فيه « أنَّ مَلَك المُوت قال لمُوسى عليه السلام وهو يُريد قَبْضَ رُوحه: كُمَّ في وَجْهى، فَفَعَل فَقَبَض رُوحَه» أى افْتَح فَاك وَتَنَفَّس . يقال: كَمَّ يَكُمُّه. وَكُمَّ يَافُلان: أَى أُخْرِج نَفَسك .

ويُرْوَى «كَهْ » بهاء واحِدة مسُكِّنَة ، بَوَزن خَفْ ، وهو من كَاهَ يَكَاه ، بِهَـذا المُعنى . ﴿ كَهَا ﴾ ( ﴿ ) فى حـديث ابن عباس « جاءته امْرأَةٌ فقالت : فى نَفْسى مَسْأَلَة وأَنَا أَكْتَهِيكَأَنْ أَشَافِهَ كَ بَهَا، فقال : اكْتُبِيهافى بِطَاقَة » (() أى أُجِللُّ وأَخْتَشِمُك ، من قَولهيم لإجَبَان: أَكْتَهِيكَأَنْ اشَافِهَ كَ بَهَا، فقال : اكْتُبِيهافى بِطَاقَة » (أكان أُجِللُّ وأَخْتَشِمُك ، من قولهيم لإجَبَان: أَكْهَى ، وقد كَهِـى مَنَعْه الْهُيْبَةُ عَن الكلام .

# ﴿ باب الكاف مع الياء ﴾

﴿ كَيْتَ ﴾ (س) فيه « بِئْسَ مالأَحَدِ كُمْ أَن يقول : نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ ﴾ هي كِناية عن الأَمْر ، نَحُو كذا وكذا . قال أهل العَر بِيَّة : إِنَّ أَصْلَهَا « كَيَّة » بالتشديد ، وَالتاء فيها بدل من إحْدَى اليَاء بن ، وَالهاه التي في الأَصْل محْذُوفَة . وقد تُضَمُّ التاء وتَكْسَر .

﴿ كَيْحٍ ﴾ (س) في قِصَّة يُونس عليه السلام « فَوجَدُوه في كِيْحٍ فَيُصَلِّى » الْسَكِيْحِ السَّلَمِ » الْسَكِيْحِ الْمِسَارُ ، والْسَكَاحُ : سَفَح الجَبَلِ وسَنَده .

﴿ كَيد ﴾ [ه] فيه « أنه دَخَل على سَمْد وهو يَكِيدُ بَنَفْسه » أَى يَجُود بها ، يُر يد النَّزْع والـكَيْدُ : السَّوْق .

\* ومنه حديث عمر « تَخْرُج المرأة إلى أبيها يَكْمِيدُ بَنَفْسِه » أَى عِنْدَ مَزْع رُوحِه وَمَوْته .

( ه ) وفى حدیث ابن عمر « أنَّ رسول الله صلى الله علیه وسلم غَزَا غَزْوَة كَـٰذَا فرجَع ولم يَلْقَ كَيْداً » أي حَرْ ياً .

\* وفى حديث صُلْح تَجُر انَ « إِنَّ عليهم عارِ يَّةَ السّلاح إِنْ كَان بِالْمَيْ كَيْدُ ذَاتُ غَدْرٍ » أَى حَرْب، ولذلك أَ أَنْهَا .

<sup>(</sup>۱) جاء فى الهروى : « ويُروى : « فى نطاقة » الباء تبدل من النوب » وانظر ص ١٣٦ من الجزء الأول .

- (ه) وفى حديث غرو بن (١) الماص « ما قَوْلُكَ فى عُقُولِ كَادَهَا خَالِقُهَا ؟ » وفى رواية « تِلْكَ عُقُولُ كَادَهَا بارِئُهَا » أَى أُرادَهَا بِسُوء ، يُقَدَّلُ : كِذْتُ الرَّجُلُ أَكِيده . والسَكَيْد : الاَحْتِيالُ والاَجْتَهَاد ، وَبِه سُمِّيت اَلحَرْبُ كَيْداً .
- ( ه س ) وفى حديث ابن عباس « نَظَر إلى جَوَارٍ وقَد كِدْنَ فِي الطَّرِيقِ ، فأَمَر أَنْ يُنَحَيْنَ » أَي حِضْنَ. يقال : كادَت المَرْأَةُ تَكِيدُ كَيْداً، إذا حاضَتْ ، والْكَيْدُ أَيْضاً : القَيْء .
  - [ه] ومنه حديث الحسن « إذا بَلَغ الصَّائمُ الـكَلْيَدَ أَفْطَر » .
- (ه) ومنه الحـديث « المدينــة كالـكِير تَنْفِي خَبَثُهَا وَيَنْصَع طِيبُهَا » وقد تـكرر في الحديث.
- - ویُرْوَی « یَـکْبِن » ، وقد تقدم .
- ﴿ كَيْسَ ﴾ \* فيه « الكَيِّسُ مَن دانَ نفسه وَعَمِل لِمَا بعد الموت » أى العاقل. وقد كاسَ يَكِيسُ كَيْسًا. والكَيْس: العقل.
  - [ ه ] ومنه الحديث « أَيُّ المؤمنين أَكْيَسُ » أَي أَعْقَل .
- ( ه ) وفيه « فإذا قَدِمْتُم فالكَيْسَ الكَيْسَ » قيل : أراد الجماع (٢) فجَعَل طَلَب الوَلَد عَقْلا .
- ( ه ) وفى حديث جابر فى رواية « أَتُرانى إِنمَا كِسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلُكَ» أَى غَلَبْتُكَ بِالكَمِيْس. يقال : كَايْسَنِي فَكِسْتُهُ : أَى كنتُ أَكْيْسَ منه .
- \* وفى حــديث اغتِسال المرأة مع الرجل « إذا كانت كَيْسَة » أراد به حُسْنَ الأدَب فى استِعمال الماء مع الرجل ِ.
  - (١) الذي في الهروى : « وفي حديث عمر رضي الله عنه : وما قولك في عقول . . . »
- (٢) عبارة الهروى: «قال ابن الأعرابي: الكَيْس: الْجِاع، وَالكَيْس: العقل. جعل طاب الولدعقلا».

\* ومنه حديث على « وكان كيسً الفِمْل » أى حَسَنَه . والسَكَيْسُ في الأمور يَجْرِي تَجْرَى الرَّفْق فيها .

#### \* ومنه حديثه الآخر:

#### \* أما تَرانِي كَيِّسًا مُكَيَّسًا \*

المُكيِّس: المعروف بالكّيس.

\* وفيه « هذا مِنْ كِيس أبى هريرة » أى ممّا عنده من العِلمِ الْمُقْتَنَى فى قَلْبه ، كَمَا كُيْقَتَنَى المال فى الكِيس.

ورواه بعضهم بفتح الكاف: أي من فِقْهه وفِطْنَتِه ، لا من روايته.

(كيع) (ه) فيه « مازالت قُرَيشُ كَاعَةً حتى مات أبو طالب » الـكاعَة: جمع

كَائِع، وهو الجبان، كبائع وباعَة . وقد كاعَ بَكيع. ويُرْوَى بالتشديد. وقد تقدم.

أراد أنهم كانوا يَجْبُنُونَ عَن أَذَى النبي في حياتِه ، فلما مات اجْتَرَأُوا عليه .

﴿ كَيْلَ ﴾ (س[ه]) فيه «المِكْيَالُ مِكِيَالُ أَهْلِ اللَّهِينَةَ ، والمَيزانُ أَهْلُ مَكَةً » قال أبو عبيه: هذا الحديث أصل لَكُ شيء من الكَيلُ والوَزْن، وإنما يأتَمُّ الناس فيهما بهم ، والذي يُعْرَف به أصلُ الكيلُ والوزْن أنَّ كُلَّ مالزَمَه اسم المَعْتُوم والقَفيز والمَكُوك. والصاع والمُدَّ ، فهو كَيل ، وكلَّ مالزِمَه اسمُ الأَرْطالُ والأَمْناء (١) والأَوَاقَ فهو وزْن (٢) .

وأصلُ التَّمْرِ : الحَيل ، فلا يجوز (") أن يباع وَزُناً بِوزن ، لأنه إذا رُدَّ بعد الوزن إلى الحكيل ، لم يُؤمَن فيه التفاضُل (ن) .

وكل ماكان في عَهْد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينَة مَـكيلا فلا يُباع إلَّا بالكيل، وكل ماكان بهما مَوْزُونا فلا يُباع إلَّا بالوزن، لثلَّا يَدْخُله الرِّبَا بالتَّفاضُل.

<sup>(</sup>۱) فى الهروى: « والأمنان » وقال صاحب المصباح: «المَناَ: الذى يُكال بهالسمنُ وغيره ... والتثنية مَنَوَان ، والجمع أَمناه : مثل سبب وأسباب . وفى لغة تميم : مَنُ ، بالتشديد ، والجمع أَمنان ، والتثنية مَنَان ، على لفظه » .

<sup>(</sup>٢) هذا آخر كلام أبي عبيد. وما يأتي من كلام أبي منصور الأزهري . كما في الهروي .

<sup>(</sup>٣) عبارة الهروى : «ولا يجوز أن يُباع رِطلا برطل ولا وزنا بوزن » .

<sup>(</sup>٤) هذا آخر كلام أبي منصور الأزهري . كما في الهرُوي .

وهذافى كل نَوْع تتعلق به أحكام الشَّرعمن حُقوق الله تعالى ، دون ما يتَعَامَل الناس في بياعاتِهم . فأمَّا المِكْيال فهو الصاع الذي يتَعَلَّق به وُجوبُ الزكاة ، والسَّكَفَّارات ، والنَّفَقات ، وغير ذلك، وهو مُقدَّر بَكْيْل أهل المدينة ، دون غير ِها من البُلدان ، لهذا الحديث . وهو مِفْعال من السَّكيل ، والميمُ فيه للْآلة .

وأما الوَزْن فيُريد به الذهبَ والفضة خاصَّة ، لأن حَقَّ الزكاة يَتَعَلَّق بهما .

ودِرْهُمُ أَهَلَ مَكَةَ سِيَّةً دَوانِيقٍ ، ودَراهم الإسلام الْمَدَّلة كُلُّ عشرةٍ سبعةُ مثارِّيل .

وكان أهل المدينة يَتَماملون بالدَّراهِم ، عند مَقْدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، بالمَدَد ، فأرْشَدَهم إلى وَزْنَ مكة .

وأمَّا الدَّنانير فكانت تُحُمُل إِلى العَرب من الرُّوم ، إلى أنْ ضَرَب عبدُ الملك بن مَر وان الدِينار في أيَّامِه .

وأمًّا الأرطال والأمْناء فللنـاس فيهـا عادات محتلِفة في البـلدان ، وهم مُعامِلون بهـا ومُجُرُون عليها .

(ه) وفى حديث عمر «أنه نهى عن المُكاكِلة » وهى المُقاكِسة بالقول ، والفعل ، والمراد المُكافَأة بالسُّوء وتَرْك الإغْضَاء والاحْتِال : أَى تَقُول له وتَفْعَل معَه مِثْل ما يَقُول للَّ ويَفْعَل معَك . وهى مُفاعَلَة من الكِيل .

وقيل: أراد بِهَا للْقَايَسَة في الدِّينَ، وتَرْكُ العَمَل بالأَثَر .

(س[ه]) وفيه «أنَّ رجُلَّاأَنَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يُقاَتِل العَدُو، فسأله سَيفا يُقاتِل به ، فقال: لا »أى فى مُؤخَّر الصُّفُوف ، يُقاتِل به ، فقال: لا »أى فى مُؤخَّر الصُّفُوف ، وهو فَيْمُول ، من كالَ الزَّنْدُ يَكِيل كَيْلا، إذَا كَبَا ولم يُخْرِج نَاراً ، فَشَبَّه مُؤخِّر الصَّفُوف به ، لأن مَن كان فيه لا يُقاتِل .

وقِيل : الكَيُّول : الجبَان . والكَيُّول : ما أشْرَف من الأرض . يُر يد : تَقُوم فَوْقَه فَتَنظُر (٢٠) ما يَصْنَع غَيْرُك .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « لعلِّي إن أعطيتُكُه » . (۲) في الفائق ٢/٣٩٤ : « فتتبصَّر ْ »

## حرفن اللام

### (باب اللام مع الهمزة)

﴿ لَاتَ ﴾ \* فيه «منحَلَف باللَّات والهُزَّى فَلْيَقُل : لا إِله إلاالله » اللَّآتُ: اسْمُ صَرَّكَان لِثَقيف بالطَّانُف ، والوقف عليه بالهاء . وبعضهم يَقِفُ عليه بالتَّاء ، والأوّل أكثر . وإنَّما التَّاء في حال الوَصْل وبعضهم يُشَدّد التَّاء .

وايس هذا موضع اللّات . وموضمُه « لَيَه » وإنَّما ذكرناه هاهنا لأَجْل لفُظِه . وأَلِفُهُ مُنْقَلَبة عِن ياء ، ولَيْسَت هَمْزة .

وقوله «فَلْيَقُل لا إله إلا الله» دَ لِيل على أنّ الحالِف بهما ؛ وَ عِمَا كَان فِي مَعْنَاهُمَا لا يَلْزَمُه كَفَّارَةُ الْمِين ، وإنَّمَا يَلْزُمُه الإِنابَة والاستِنْفار .

﴿ لَأُم ﴾ \* فيه «كُمَّا انْصَرَف النبيّ صلى الله عليه وسلممن الخُنْدَق وَوَضَع لَأَمَتَه أَتَاه جُبْرِيل فأمَره بالخروج إلى بنى قُرَيْظَة » اللَّائمة مَهْمُوزة: الدَّرْع. وقيل: السِّلاح. ولأَمَةُ الحَرْب: أَدَاتُه. وقد 'يَتْرَكُ الهُمز تَحْفَيْفاً. وقد تكررت في الحديث.

[ ه ] ومنه حديث على «كان يُحَرِّضُ أصحابَه ويقول : تَجَلْبَبُوا السَّكينة ، وأَ كُمِلُوا اللَّوَّم » هُو جَمْع (١) كَأَمْة ، على غير قِياس . فكأن واحِدَه لُؤْمَة (٢) .

\* وفى حدَيث جابر « أَنَّه أَمَر الشَّجَرتين فجاءتاً ، فَلَمَّا كَانَتَا بِالْمَنْصَفِ لَأَم بَيْنَهُمَا » . يقسال : لَأَمَ وَلَاءَمَ الشَّيْسَانِ ، إذا جَمَع بَيْنَهُمَا وَوَافَقَ ، وَتَلاءَم الشَّيْسَانِ والْعَاْماً ، بِمَمْسَى .

\* وفى حديث ابن أمّ مكتوم « لِي قائد لا 'بلا مُنى » أَى بُوافِقنى ويُسَاعِدُ نَى . وقد تُخَفَّـ فَ الْمُرْة فتصير يَاء .

<sup>(</sup>١) هذا من قول القُتَيْبي كما في الهروى .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا فى الهروى : « واللَّوْتُمة أيضا : الحديدة التى يُحرَث بها » .

ویُرْوَی « رُبَلَاوِمُنی » بالوَ او ، وَلَا أَصْل له ، وهو تَحْرِیف من الرُّواة ، لأن الْمَلَاوَمَة مُفَاعَسلة سن اللَّوْم .

\* ومنه حدیث أبی ذَر « مَن لَا يَمَـكُم مِن مَمُلُوكِيكُم فَأَطْعِمُوه مِمَّا تَأْكُلُون » هكذا يُروَى بالياء ، مُنْقَلبة عن الهَمْزة . والأصْل : لَاءَمَـكم .

﴿ لِأَلاُّ ﴾ ( ه ) في صفته عليه الصلاة والسلام « يَتَلَاّلاً وَجْهُهُ تَلَاّلُوا الْقَمرِ » أي يُشرق ويَسْتَنير ، مأخُوذ من اللَّؤلؤ .

﴿ لأواء ﴾ \* فيه « مَن كان له ثلاثُ بَنَاتٍ فَصَبر على لَأُوَاشِهنَ كُنّ له حِجابًا منالنار » اللُّواء : الشِّدة وَضِيق المَعيشة .

\* ومنه الحديث « قَالَ له : أَلَسْتَ تَحْزَن ؟ أَلَسْتَ تُعِيبُك اللا وَاء؟ » .

[ ه ] والحديث الآخر « مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأَوَاء المدينة » .

﴿ لأَى ﴾ \* في حديث أم أيمن « فَبِلَأَى مَا اسْتَغْفَرَ لَهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أَى بَعْدَ مَشَقَّة وَجِهْدِ وإبْطَاء.

(ه) ومنه حديث عائشة وهِجْرِتْهَا ابْنَ الزُّ بير « فَبِلَأَى ٍ مَّا كُلَّمَتْهُ » .

(ه) وفى حسديث أبى هريرة « يجى بن قبل المشرق قَوْمُ وصفهم ، ثم قال : والراوية يومئذ يُسْتَقَى عليها أحَبُ إلى من لاء وشاء » قال القُتَيْبى : هكذا رواه نَقَلَةُ الحديث «لاء » بوزن ماء ، وإنما هو « الآء » بوزن الْعاَع (١) ، وهى الثيران ، واحدها «لَأَى » بوزن قَفاً ، وَجُمْهُ أَفْفاء ، يُريد : يَعِيرُ يُسْتَقَى عليه يومئذ خير من ا قتناء البقر والغنم ، كأنه أراد الزراعة ، لأن أكثر مَن يَقْتَنِى الثيران والغنم الزَّرَاعُون .

# ﴿ باب اللام مع الباء ﴾

(لبأ) (س) في حديث ولادة الحسن بن على « وأَلْبَأَه بريقِه » أَى صَبَّ رِيقَه في فيه ، كَا يُصَبِّ اللِّبَأْ في (٢) فَمَ الصَّبِي ، وهو أوّل ما يُحلَب عند الولادة . ولَبَأْتِ الشاةُ وَلَدَها : أَرْضَمَتْه اللّبَأْ ، وأَلْبَأْتُ السَّخْلَة ، أَرْضَمْتُهَا اللّبَأْ .

<sup>(</sup>١) في الهروى: « ألعا. » . (٣) بوزن عِنَب . كما في المصباح .

- (ه) ومنه حديث بعض الصحابة «أنه مَرَّ بأنْصارِيّ يَغْرِس نَخْلا ، فقال : يا ابن أخِي ، إنْ بَلَغْكُ أَنَّ الدَّجَالُ قَدْ خَرْجُهُ عَنْ غَرْسُهَا إِنْ بَلَغْكُ أَنَّ الدَّجَالُ قَدْ خَرْجُ فَلا يَمْنَعَنَكُ مِنْ أَنْ تَلْبَأْهَا » أَى لا يَمْنَعَنَكُ خَرُوجُهُ عَنْ غَرْسُهَا وَسَقْيِهَا أُوّلُ سَقَيَةً ؛ مأخوذ من اللِّبَأْ .

وهو منصوب على المصدر بعامِلِ لا يَظْهر ، كَأَنْكَ قَلَت : أُلِبُّ إِنْبَابًا بعد إِنْبَاب . والتَّلْبِية مَن لَبَّيْكَ كَالتَّهَلِيل مِن لا إِله إِلا الله .

وَقَيْل : معناه اتّجاهِی وقَصْدِی یاربِّ إلیك ، من قولهم : دارِی تَلُبُّ دارَك : أی تُو اجِهُها . ومنه لُبُّ وقيل : معناه إخلاصِی لك ، من قولهم : حَسَبْ لُباب ، إذا كان خالصاً تَحْضا . ومنه لُبُّ الطعام ولُبَابُه (۲) .

(س) ومنه حمديث علقمة «أنه قال للأسود: يا أبا عَمْرُو ، قال: لَبَّيْك ، قال: لَبَّيْك ، قال: لَبَّيْك ، وكان يديك » قال الخطّابي: معناه سَلِمَت يَداك وصَحَّتا . وإنما تَرَك الإعراب في قوله « يديك » ، وكان حقّه أن يقول « يَداك » لَنَزْ دَوج يَدَيْك بَلَبْيْك .

وقال الزنخشرى : « فمعنى لَبَّىْ يديك : أَى أَطِيعُك ، وأَنَصَرَّف بإرادتِك ، وأكون كالشيء الذي تُصَرِّف بيديك كيف شئت ﴾ .

\* و كفتم كأُم ّ لَبَّةٍ ظَمَنَ ابنُها \* (٣) رواية الهروى : « إن الله منع من بنى مدلج بصلتهم . . . » .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى من معانيها ، قال : « والثالث : محبَّتى لك ياربٍّ . من قول العرب : امرأةٌ لَهُ إذا كانت محبَّةً لولدها عاطفةً عليه . ومنه قول الشاعر :

ورُوِى « لَبَّات الإبل » الألباب <sup>(۱)</sup> : جَمْع أُبِّ ، ولُبُّ كل شىء : خالِصُه ، أراد خالِصُ إبلِهم وكرائمها .

وقيل : هو جَمْع لَبَب ، وهو الْمَنْحَر من كل شيء ، وبه سُمّى لَبَبُ السَّرْج .

وأمَّا اللَّبَّات فهي جَمْع لَبَّة ، وهي الهِّزْمة التي فَوْق الصَّدْر ، وفيها تُنْحَر الإبل .

- \* ومنه الحديث « أما تـكون الذكاة إلَّا في الحُلْق واللَّبَّة ! » وقد تـكرر في الحديث .
- ( ه ) وفيه « إنا حَىُّ مِن مَذْحِج ، عُبابُ سَلَفِها ، ولُبَابُ شَرَفِها » اللُّباب : الخالص من كل شيء ، كاللُّب .
- ( ﴿ ) وَفَيهُ ﴿ أَنهُ <sup>(٢)</sup> صَلَّى فَى ثَوْبٍ وَاحْدٍ مُتَكَبِّبًا بِهِ ﴾ أَى مُتَحَرِّمًا بِهِ عند صَدْره . يقلل : تَكَبَّب بِشُوبِهِ ، إذا جَمَعَه عليه.
- ( ﴿ ) ومنه الحديث ﴿ أَنَّ رَجُلا خَاصَمِ أَبَاهُ عنده فأَمرَ بِه فَلُبَّ لَه ﴾ يقال : لَبَبْتُ الرجُل ولَبَّبْتُهُ، إذا جَمَلْتَ فَى عُنُقه ثَوْبا أو غيره وجَرَرْته به . وأخَذْتُ بِتَنْبيب فلان، إذا جَمَعْتَ عليه ثوبه الذي هو لابسُه وقَبَضْت عليه تَجُرَّة . والتَّلْبِيب : تَجْمَع مافي موضع اللّبَب من ثياب الرجل .
- \* ومنه الحديث « أنه أمرَ بإخراج المنافقين من المسجد ، فقام أبو أيُّوب إلى رافع بن وَدِيعة فَكَبَّبَهُ بردَائه ، ثم نَتَره كَنْتُره كَنْتُراً شَدِيدا » وقد تسكرر في الحديث .
- (ه س) وفى حديث صَفِية أم الزبير « أَضْرِ بُهُ (٣) كَى يَلَبَّ » أَى يَصِير ذَا لُبِ ، واللَّبُ: الْمَقْل ، وجمعه : أَلْبَاب . يقال : لَبَّ يَلَبُ مِثْل عَضَّ يَعَضُّ ، أَى صَار كَبِيبًا . هذه لغة أَهْلِ الحجاز ، وأَهْلُ بَحْدٍ يَقُولُون : لَبَّ يَلِبُ ، بُوزُن فَرَّ بَفِرْ . ويقال : كَبِبَ الرَّجُل بالكسر ، يَلَبُ بالفتح : أَهُ بالفتح : أَيُبَ بالفَتْح ، وهو نَادِرْ ، وَلا نظِير له فى المُضَاعَف .
- (س) وفى حديث ابن عَمْرُو « أنه أنَّى الطَّائف فإذا هُوَ يَرَى الثَّيُوسَ تَلِبُّ \_أَوْ تَذِبُّ\_عَلَى النَّيُوسَ تَلِبُّ \_أَوْ تَذِبُّ\_عَلَى الفَنَمَ » . هُو حِكَايَةَ صَوْت التَّيُوس عند السِّفَادِ · يقال : لَبَّ يَلِبُّ ، كَفَرَ ۚ يَفِر ۚ .

<sup>(</sup>۱) هذا من شرح أبى عبيد ، كما فى الهروى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروى من حديث عمر رضى الله عنه . وانظر الفائق ٢/٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٨١ من الجزء الأول .

( لبث ) \* فيه « فاسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ » هو اسْتَفْعَل من اللَّبْث : الإِبْطَاء والتَّأْخرِ . يقال : لَبِثَ يَلْبَتُ لَبْنَ ، بِسُكُون الباء ، وقد تُفْتَح قليلا على القِياس .

وقيل: اللَّبْتُ: الاشم، واللُّبْث بالضَّم: المصدر. وقد تكرر في الحديث.

﴿ لِبِجِ » (س) فی حدیث سَهل بن خُنَیف ﴿ لَمَّا أَصَابَهُ عَامَرُ بن ربیعة بَعَیْنه قُلْبِجَ به حَنَّى مَا يَعْفِل » أَى صُرِع به . يقال : لَبَجَ به الأرض : أَى رَمَاه .

(س) وفيه « تَبَاعَدَتْ شَمُوبُ من لَبَجٍ فَعَاشَ أَيَّاماً » هُو اسم وَجُل. واللَّبَج : الشَّحَاعَة. حكاه الزنخشري.

(لبد) (ه) فيه «أنَّ عائشةَ أخْرَجَت كِسَاءَ للنبي عليه الصلاة والسلام مُلبَّداً » أى مُرَّ قَعاً . يقال : لَبَدْتُ القَميص أَلْبُدُهُ وَلَبَّدته (١) . ويقال (٢) للخِرقَة التي يُرْقَع بها صَدْر القَميص : اللبْدَةُ . والتي يُرُقَع بها قَبُهُ : القَبيلَة.

وقيل : الْمَلَنَّد : الذي تَخُن وَسَطُه وصَفُقَ حتى صار يُشْبِه اللَّهُندَة .

(س [ ه ] ) وفى حديث الْمُحْرِم « لا تُخَمِّرُ وا رَأْسُه فإنه يُبْعَث يومَ القيامة مُلَبِّدا » هكذا جاء فى رواية (٢) . و تَلْبيد الشَّمَرِ : أَنْ يُجْعَل فيهِ شيء مِن صَمْع عند الإخرام؛ لِئلًا يَشْعَثَ و يَقْمَل إُبقًا؛ على الشَّمَر . و إلَّمَا يُلَبِّد مَن يَطُول مُكْنَهُ في الإِحْرام .

- ( ه ) ومنه حديث عمر « من لَبَّدَ أَوْ عَقَصِ فعليه الحَاْتُى » .
- ( ه ) ومنه الحديث في صِفَة الغَيْث « فَلَبَّدَتِ الدِّمَاثَ » أَى جَمَلَتُهَا قُو يَّهَ لا تَسُوخِ فيها الأَرْجُل . والدِّماثُ : الأرضون السَّهُلة .
- ( ه ) وفى حديثأم زَرْع « ليس بِلَبِدٍ فَيُتَوَقَّل ، وَلَالَه عندى مُعَوَّل » أى ليس بَسْتَه سِك مُقَالِّد ، فَيُسْرَعَ المَشْيُ فيه و يُعْتَلَى .
- (ه) ومنه حدیث حُذَیفة ، وذَ کر فِیْنة فَقَال « الْبُدُوا لُبُودَ الرَّاعَی علی عَصَاه ، لایذُهَب بَكُم السَّیْل » أَی الْزَمُوا الْأَرض واقْعُدُوا فی بُیوتِکم ، لا تَخْرُجُوا منها فَتَهْلِکُوا ، وتَکُونُوا بِهُ السَّیْل » أَی الْزَمُو اللَّرْضُ واقْعُدُوا فی بُیوتِکم ، لا تَخْرُجُوا منها فَتَهْلِکُوا ، وتَکُونُوا (۱) زاد الهروی : « وألبدتُهُ » . (۲) قائل هذا هو الأزهری ، كافی الفائق ۲/٤٤٩
- (٣) والرواية الأخرى : « مُكَبِّياً » انظر الفائق ٣/ ١٧٥ . (٤) هذا من شرح ابن الأنبارى كما في الهروى .

كُمَّن ذَهَب به السَّيل . يُقَال : لَبَد بالأرض وأَلْبَدَ بها ، إذا لَوْمُها وَأَمَّام .

- (س) ومنه حديث على « قال لرجُلَين أَتَيساه كَيسْأَلانهِ : الْبَدَا بالأرض حَتَى تَفْهِما » أَى أَفْها .
- ( ه ) وحديث قتادة « الخشوعُ في القلب ، وإلْبَادُ البَصَرِ في الصلاة » أي إلزامه مَوْضعَ السَّجود من الأرض .
- (س) وفي حديث أبى بَرزَة « ماأرَى اليوم خَيْراً من عِصَابة مِلْبدة » يَمْنَى لَصِقُوا الأرض وأَخْمَلُوا أَنْفُسَهم .
- ( ه ) ومنه حديث أبي بكر « أنه كان يَحلُبُ فيقول : أُلْبِدُ أَمْ أُرْغِي ؟ فَإِنْ قَالُوا : أَلْبِدُ أَمْ أُرْغِي ؟ فَإِنْ قَالُوا : أَلْبِدُ أَمْ أَلْغَمُ مَ وَحَلَبَ ، وَغَا لِشَدَّة وَقْعِهِ » . أَلْصَقَ الْعُلْبَةَ ، رَغَا لِشَدَّة وَقْعِهِ » .
- (س) وفى حديث ابن عباس «كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً » أَى مُجْتَمِعِين بعضهم على بعض ، واحدتُها : لِبْدَة .
  - (س) وفي حديث ُحَيْد بن تُور:
  - \* وَ بَيْنَ نِسْعَيهُ خِدَبًا مُلْسِدًا \*

أى عليه لبدأة من الوَبَر .

(س) وفيه ذِكْر « لُبَيدا » (٢) وهي اسم الأرض السابعة .

﴿ لِبِسِ ﴾ ﴿ هِ ﴾ فَى حديث جابِر ﴿ لَمَّا نَزَلُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَوْ يَلْمُ بِسَكُمْ شِيِّعاً ﴾ اللبنس : أَنَا لَخُلُطْ. يقال : لَبَسْتَ الأَمْرِ بِالفَتْحَ أَلْبِسُهُ ، إِذَا خَلَطْتَ بِعَضَهُ بِبَعْضَ : أَى يَجْعُلُكُمْ فِرَقًا مُخْتَلَفِينٍ .

<sup>(</sup>١) جاء فى اللسان ( مادة خصى ) : « قال شَمِر : لم نسمع فى واحد الخُصَى إلا خُصْية ، بالياء ؛ لأن أصله من الياء » . ويلاحظ أن ابن الأثير لم يذكر هذه المادّة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. وفي ١: « لُبَيْداء » وفي اللسان: « لَبيدا » .

- \* ومنه الحديث « فلَبَس عليه صلاتَه » .
- \* والحديث الآخر « مَن لَبَس على نَفْسه لَبْسًا »كلُّه بالتخفيف ، ور أبما شُدِّد للسَّكثير .
  - ومنه حدیث ابن صیّاد « فلبَسنی » أی جَمَلنی ألْنَبِس فی أمْرِه .
    - \* وحديثه الآخر « لُبسَ عليه » وقد تكرر في الحديث.
- ( ه ) ومنه حديث المُبْعث « فجاء المَلَكُ فشَق عن قلْبه ، قال : فخِفت أن يكون قد التُبس بي » أى خُولِطْت في عقلي .
  - ( ه ) وفيه « فيَأْ كُلُ وما يَتَكَبَّس بيدِه طَمامٌ » أَى لا يَلْزَق به ؛ لنظافة أكْله .
    - \* ومنه الحديث « ذَهَب ولم يَتَلَبَّس منها بشيء » يعني من الدنيا .
- \* وفيه « أنه نَهَى عن لِبْسَتين » هي بكسر اللام : الهَيْئة والحالة . ورُوِي بالضم على المصدر . والأوّل الوجه .
- ﴿ لَبَطَ ﴾ [ ه ] فيه « أنه سُئُل عن الشَّهداء ، فقال : أولئك يَتَلَبَّطُون في الفُرَف المُلَى » أَى يَتَمَرّغون .
  - ( س [ ه ] ) ومنه حديث ماعِز « لا نَسُبُّوه فإنه الآن يَتَكَبَّط في الجنة » .
    - \* ومنه حديث أم إسماعيل « جَعلت تَنْظر إليه يَتْلَوَّى ويَتَلَبَطُ ».
  - [ ه ] ومنه الحديث « أنه خَرج وقُريشٌ مَلْبُوطٌ بهم » أى أنهم سُقوطٌ بين يديه .
- (س[ه]) وحديث سَهل بن حُنَيف « لَمَّا أَصَابَه عامر بن رَبيعة بالعَيْن فُليِطَ به » أى مُرع وسَقَط إلى الأرض. يقال: لُبط بالرجُل فهو مَلْبُوط به.
  - (ه) ومنه حديث عائشة « تَضْرِب اليَنيم و تَلْبِطُهُ » أَى تَصْرَعه إلى الأرض.
- \* وحديث الحجّاج السُّلَمَى « حين دَخُل مَكَةَ قال للمشركين : [ليس] (١) عندى من الخبر (٢) ما يَشُرُّ كُم ، فالْتَبَطُوا بَجَنْجَى نَاقَتِه ، يقولون : إيه ماحتجّاج ً » .
- ﴿ لَبَقَ ﴾ (هـ) فيه « فَصَنَع ثَرِيدةً ثم لَبُقَها » أَى خَلَطَهـا خَلْطَـا شـديدا . وقيل : جَمَعها بالِلفْرَفة .

<sup>(</sup>۱) سقط من ۱ . « الخير » . (۲)

- (لبك) (ه) فى حديث الحسن « سَأَله رجل عن مسأَلة ثم أعادها فَقَلَبَهَا ، فقال له : كَبُّــُكْت على " » أَى خَلَطْت على ". ويُروى « بَكَلْت » وقد تقدم .
- ( لبن ) (س ) فيه « إِن لَبَن الفَحلِ يحَرِّم » يُويد بالفَحْل الرجلَ تَكُون له امرأة وَلدت منه وَلَدًا ولها لَبن ؛ فـكل مَن أَرْضَعَتْه من الأطفال بهذا اللّبَن فهو مُحَرَّم على الزَّوج وإخوته وأولاده منها ، ومن غـيرها ، لأنَّ اللبن للزوج حيث هو سببُه . وهذا مذهب الجماعة . وقال ابن المستبب والنَّخَمَى : لا يُحَرَّم .
- \* ومنه حدیث ابن عباس « وسُثل عن رجل له امرأتان أَرْضَعت إحداها غلاماً والأخرى جارية : أَيِّحِلُّ للغلام أَن يَبَرُوحِ بالجارية ؟ قال : لا ، اللَّقاَح واحد » .
- وحدیث عائشة « واستأذن علیها أبو القُمیس<sup>(۱)</sup> فأبت أن تَأذَن له ، فقال : أنا عَمُك ، أرْضَمَتُك امرأة الحى ، فأبت علیه حتى ذَكَرته لرسول الله صلى الله علیه وسلم ، فقال : هو عمك فلیه جلیك » .
- (س) وفيه « أنَّ رجلا قتَل آخر ، فقال : خُذْ منْ أخيك اللَّبْن » (٢٠) أى إبلاً لها كَبَن ، يعنى الدَّبة .

(٢) في 1 : « اللَّبَن » .

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ، و ۱ ، والسان . قال ابن عبد البر : « أفاح بن أبي القعيس ، ويقال : أخو أبي القعيس . لا أعلم له خبرا ولا ذِكرا أكثر مما جرى من ذكره في حديث عائشة في الرضاع ، في الموطّأ . وقد اختلف فيه . فقيل : أبو القُعيس . وقيل : أخو أبي القعيس . وقيل : ابن أبي القعيس . وأصحها ، إن شاء الله تعالى ، ماقاله مالك ومَن تابعه عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : جاء أفلح أخو أبي القعيس » الاستيعاب ص ١٠٢ ، ١٧٣٣ . وانظر أيضا الإصابة ١/٧٥ وانظر حديث عائشة هذا في صحيح البخارى ( باب ابن الفحل ، من كتاب النكاح ) وصحيح مسلم ( باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، من كتاب الرضاع ) وسنن ابن ماجه من ماء الفحل ، من كتاب النكاح ) وسنن ابن ماجه ( باب بن الفحل ، من كتاب الرضاع ) وسنن ابن ماجه وسنن الدار مي ( باب مايحرم من الرضاع ، من كتاب النكاح ) .

- \* ومنه حدیث أمَيَّة بن خلف « لَمَّا رَآهم یومَ بدر يَقْتُلون قال : أماَ لـــم حاجة ۖ في الْلَبَّن؟ » أي رَ تَمْ سِرون فَتَأْخُذُون فِداءهم إبلاً ، لها كبن .
- (س) ومنه الحديث « سَيَهُ لِكِ من أمَّى أهلُ السكتاب وأهلُ اللَّبَن ، فُسُثل : مَن أهلُ اللَّبَن ؟ فقال : قوم يَتَّبِعون الشَّهوات ، ويُضَيِّهون الصلوات » قال الحربى : أظنه أراد : يَتَبَاعَدُون عن الأمصار وعَن صلاة الجماعة ، ويَطْلُبون مَواضع اللَّبن في المَراعي والبَوَادِي . وأراد بأهل الكِتاب قَوماً يَتَمَلَّمون السَّكِتاب ليُجادِلُوا به الناس .
- \* وفى حديث عبد الملك « وُلِدَ لَهُ وَلَدْ فقيل له : اسْقِه لَبَنَ اللَّــَبَنِ » هو أَنْ يَسْقِىَ ظِيْرُه (١) اللَّـبن ، فَيَــَـكُون ما يَشْرَبُه الْوَلَدُ لَبَنّاً مُتَوالِّداً عن اللَّـبن .
- ( ه ) وفى حديث خديجة « أنها بَكَت ، فقال لها : ما يُبْكيك؟ فقالت : دَرَّت لَبَنَةُ الْقَاسِم فَذَكُرُ ثُهُ » وفى رواية (٢٠ ه لُبُنينَة القَاسِم ، فقال : أوَمَا تَرْ ضَيْن أَن تَكُفُلَه سَارَّةُ فَى الجنة » اللَّبَنَة : الطَّا ثِفْة القَالِيلَة من اللَّبَن، واللَّبَيْنَة : تَصْفيرها .
- (س) وفى حديث الزكاة ذِكْر « بنت اللَّبُون ، وابن اللَّبُون » وهُمَا من الإبل ما أتى عليه سَنَتَان ودخَل فى الثالثة ، فصارت أمُّهُ لَبُونا ، أى ذات كَبَن ؛ لأنَّها تسكون قد حَمَلت حَمْلا آخَرَ وَوَضَعَتْه .

وقد جاء فى كشير مِن الرِّ وايات « ابن لَبُون ذَ كُرٍ » وَقَدَ عُلمِ أَن ابن اللَّبون لا يكون إِلاَّ ذكرا، وإنما ذكره تأكيداً ، كقوله « ورَجَب مُضَر ، الذي بين نجمادَى وشعبان » وقوله تعالى « تِلك عَشَرة كَاملة " » .

وقيل: ذَ كُر ذلك تَنْبيها لِرَبِ المال وعامِل الزَّكَاة؛ فقال « ابن لَبُون ذَكَر » لِتَطْبِيبِ نَفْس رَبِّ المال بالزيادة المأخوذة مِنْه إذا عَلم أنه قَدْ شُرع له من الحقِّ، وأَسْقِط عنه ما كان بإزائه من فَضْل الأنوثَة في الفَر يضة الواجِبَة عليه، ولِيَعْلم العَامِل أن سِنَّ الزَكَاة في همذا

<sup>(</sup>١) فى ١ : « هو أن تُسْقَى ظِئْرُه » .

 <sup>(</sup>۲) وهي رواية الهروى. وفيه: « للقاسم ».

النَّوع مَقْبُولُ مَن رَبِّ المَـال ، وهو أَمْرُ نادِرُ خارج عن العُرُف في باب الصَّدَقات . فلا يُنكر تكرار اللفُظ لِلْبَيَان ، وتَقَر ير مَمْرِ فَتِه في النَّفوس مع الغَرابَة والنَّدور .

- ( ه ) وفى حديث جَرِير « إذا سَقَط كان دَرِيناً ، وإنْ أَكِلَ كَان لَبِيناً » أَى مُدرًا للَّمَن مُكْثِراً لَه ، يعنى أنَّ النَّعَم إذا رَعَت الأراك والسَّلَم غَزُرَت ألبانُها . وهو فعيل بمعنى فاعِل ، كَقَدِير وَقادِر ، كأنه يُعْظِيها اللَّبن . يقال : لَبنْتُ القومَ أَلْبِنُهم فأنا لَابن ، إذا سَقَيْتَهم اللَّبن .
- (ه) وفيه « الشَّلْبِينَةُ تَجَمَّةٌ لِفُؤاد الَمريض» التَّلْبِينَةُ والتَّلْبِينَ : حَسالًا يُعمل مِن دَقيق أو نُحَالة ، وربَّما جُعِل فيها عَسَل ، سُمِّيت به تشبيها باللَّبن . لَبَيَاضِها ورقَّها ، وهي تَسْمِية بالمَرَّة مَن المَتَّلْبِين ، مَصْدر لَـَّبنَ الْقَوْمَ ، إذا سَقَاهِم اللَّبن .
- (ه) ومنه حديث عائشة « عليكم بالمَشْنِيئَة (١) النَّافِعة التَّلْبين » وفى أُخْرَى « بِالبَغِيضِ النَّافِع التَّلْبِينَة » .
- \* وَفَى حَدَيْثُ عَلَى ﴿ قَالَ سُوَيِدَ بَنْ غَفَلَةً : دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا بَيْنَ يَدِيهِ صُحَيْفَةٌ (٢) فيها خطيفة ﴿ وَمِلْبَنَة ﴾ هي بالكَسْر : المِلْعَقَة ، هكذا شُرح .

وقال الزمخشرى (٢): « اللِّلْبَنَة : اَبَنْ يُوضع على النار وَايْثَرَك عليمه دَقِيق » والأوّل أَشْبَه بالحديث.

\* وفيه « وأنا مَوْضع تِلْكُ اللَّهِنِمَة » هي بفَتح اللَّام وكشر الباء: وَاحِدة الَّابِن ، وهي التَّي

<sup>(</sup>١) في الأصل، و ١: « بالمشنئة » وأثبتُه كما سبق في مادة ( شنأ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في مادة (خطف): « صَحْفة ». (٣) الذي في الفائق ٢/ ٢٤٩: « المِلْبنة : الْمِنْعقة » وكأن الأمر اختلط على المصنّف؛ فهدا الشرح الذي عَزاه إلى الزمخشري للمِلْبنة إنما هو للخطيفة. وهذه عبارة الزمخشري: « الخطيفة: السكابول. وقيل: لَبَنُ يوضع على النار، ثم يُذَرّ عليه دقين و يُطْبَخ. وسمّيت خطيفة ؛ لأنها تُختطف بالملاعق ». وانظر أيضا الفائق ١/٣٣٨. وانظر كذلك شرح المصنّف للخطيفة ص ٤٩ من الجزء الثاني.

يُبْنَى بِهَا الجِدَارِ . وَ يُقَالَ بَكَشَرِ اللَّامِ وَسُكُونِ البَّاءِ .

\* ومنه الحديث « وَ لَيِنَتُهَا دِيبَاجٍ » وهي رُقْعة تُقْمَلُ مَوْضع جَيْبِ القَمِيصِ والْجَبَّة .

(ه) وفي حديث الاستسقاء:

\* أَتَيْنَاكُ وَالْمَدْارَ اللهُ عَدْمَى لَبَاكُما \*

أَى يَدْمَى صَدْرُهَا لامْتهانِهَا تَفْسَها فِي الخِدْمة ، حيث لا تَجِدُ ما تَمْطِيه مَن يَخْدُمها، من الجِدْب وشِدّة الزَّمان . وأصل اللَّبان في النَّرس : مَوْضع اللَّبَب ، ثم اسْتُعير للنَّاس .

\* ومنه قصيد ك.ب:

\* تَرْمِي (١) اللَّمَانَ بِكُفَّهِا وَمِدْرَعُها (٢) \*

\* وفي بيت آخر منها:

\* أَيْزَلِقُهُ مُنْهَا لَبَانَ (T) \*

### ﴿ باب اللام مع التاء ﴾

﴿ لَتَتَ ﴾ ( ه ) فيه « فَيا أَ بَقَى مِنِّى إِلاَّ لِنَاتَاً » اللَّمَاتُ : مافُتُ مِن قُسُور الشَّجَر . كأنه قال : ما أَ بَقَى مِنِّى الْمَرض إِلاَّ جِلْداً ياسِاً كَقَشْر الشَّجَرة . وقد ذَ كر الشافعيُّ هذه اللَّمْظَةَ في باب « التَّيْمُ مِنَّا ( أَ) لا يَجوز النَّيْمُ مَ به » .

( س ) وفى حديث مجاهد « فى قوله تعالى : « أَفَرَأْيَتُمُ اللَّاتَ والعُزَّى » قال : كان رَجُلُ عَلْمَتُ السَّوبَقَ لهم » يُريد أنَّ أَصْلَه . اللَّاتُ بالتشديد ؛ لأنَّ الصَّنَم سُمِّى باسم الذى كان يَكُتُ السَّوبِق عند الأصنام : أى يَخْلِطهُ ، فُخِفّف وجُعل اسما للصَّنَم .

وقيل: إنَّ النَّاء في الأصْل مُخَفَّفة للتَّا نِيث، وليس هذا بابها.

(١) الرواية في شرح ديوانه ص ١٨ : « تَفْرِي » (٢) ضبط في الأصل : « ومِدْرَعِها » بَكْسَر العين وهو خطأ . صوابه من شرحِ الديوان . وعَجُز البيت :

\* مُشَقَّقٌ عن تَر اقِيها رَعا بِيلُ \*

(٣) البيت بمامه ، كما في الشرح ص ١٢:

يَمْشِي القُرادُ عليها ثم يُزْ لِقُهُ منها لَبانٌ وأَقْر ابْ زَهالِيلٌ

(٤) فى الهروى : « بما » .

### ﴿ باب اللام مع الثاء ﴾

( لثث ) ( ه ) في حديث عمر « وَلَا تُنِيثُوا بدَار مَعْجِزَةٍ ( ا ) » أَلَثُّ بالمكان يُبلِثُ ، إذا أقام : أى لا تُقِيموا بدَارٍ يُفجزَكُمُ فيها الرزقُ والكَسْب .

وقيل: أراد: لَا تُقِيموا بالنُّفور وَمَعـكم العِيَال .

(لتق) (ه) في حديث الاستسقاء « فلمَّا رأى لَثَقَ الثِّياب على الناس ضحك حتى بَدت نَواجِـذُه » اللَّمْقُ: الْبَلَل. يقال: كَثِقَ الطَّائِر، إذا ابْقَلَّ رِيشُهُ. ويَقال الْماء والطِّين: لَثَقَ ، أيضا.

\* ومنه الحديث « أَنَّ أصحاب رسول الله بالشَّام لَّا كَلِغَهُم مَقْتَلُ عُمَان بَكُوا حتى تَلَثَقُ لُحِاهُم (\*\*) » أى اخْضَلْت (\*\*) بالدُّموع .

﴿ لَيْمٍ ﴾ (س) في حــديث مكحول « أنه كَرِهِ النَّلَثُمَ مِن الغُبارِ في الغَزْوِ » وَهو شَدّ الفَم ِ باللَّمَام . وإنما كَرِهه رَغْبَةً في زيادة الثَّوابِ عا يَنسَالهُ من النُبارِ في سبيل الله .

( الن ) ( ه ) في حديث المَبْسَث :

فَبَغُضُكُم '' عِنْدَنَا مُرْ مَذَاقَتُهُ وبُغُضُنا عِنْدَكُم بِاقَوْمَنَا كَثِنُ '' قال الأزهرى: شَمِمْت محمد بن إسْحَاق السَّعْدى يقول: سمعت على بن حَرْب يقول: كَثِنْ أَى حُلُو،

وهي لُفَة كَانيَّة ، قال الأزهري : ولم أسمعه لغيره وهو ثَبَتْ (٦) .

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل: « مُعجزَة » وهو خطأ . صوابه بفتح الميم مع فتح الجيم وكسرها ، كاسبق فى ص ١٨٦ من الجزء الثالث .

<sup>(</sup>٢) بكسر اللام وضمها في الجع . كا في المصباح .

<sup>(</sup>٣) في ١ : « تَخْضَلَ » . (٤) في الأصل ، و ١ : « بغضكم » والمثبت من الهروى ، واللسان . مادة ( لئق ) والوزن به أتم م . (٥) في الهروى : « كَثِقُ » ولكن الغريب أنه شرحه في ( لثن ) ولم يشرحه في كلتا المادتين نفس الشرح . ولم يشرحه في كلتا المادتين نفس الشرح . (٦) في الأصل : « تَبْت » وضبطته بالتحريك من ١ ، واللسان .

﴿ لَنَهُ ﴾ \* في حديث ابن عمر « لَعَن الله الواشِمَة » (١) قال نا فِع : «الوَشَم في اللَّمَة » اللَّمَة بالـكسر والتَّخْفيف : مُمُورُ الأسْنان ، وهي مَغارِزُها .

# (باب اللام مع الجيم)

- ﴿ لِجَاۚ ﴾ (س) في حديث كعب « مَن دَخَل في ديوَان المسْلمين ثم تَلَجَّا منهم فقَد خَرج من قُبَّةِ الإسلام » يقال: لَجَاْت إلى فلان وعنه ، والتَجَاْت ، وتَلَجَّاْتُ ، إذا اسْتَنَدُّتَ إليه واعْتَضَدْت به ، أو عَدَلْت عنه إلى غيره ، كأنه إشارة إلى الخروج والانفراد عن جماعة المسلمين .
- \* ومنه حديث النَّعمان بن بَشِير « هذا (٢٠) تَلْجِئَة فَأَشْهِدِ عَلَيه غيرى » التَّلْجِئَة : تَغْمِلة من الإِلْجَاء ، كأنه قد أَلْجَأَكُ إلى أَن تَأْتِيَ أَمْراً ، باطنه خلاف ظاهره ، وأَحْوَجَكَ إلى أَن تَغْمَل فِمِلا تَكْرُهُه . وكان بَشير قد أفرد ابْنَه النَّعمان بشيء دون إخوته ، حَمَلَتْه عليه أُمُّه .
- ﴿ لِجِبٍ ﴾ \* فيه « أنه كثِّر عنده اللَّجَبُ » هو بالتحريك : الصُّوت والْغَلَبة مع اختلاط ، وكأنه مَقْلُوبِ الجَلَبة .
- (ه) وفى حديث الزكاة « فقُلت : فَفِيمِ حَقَّك ؟ قال : فى الثَّذِيَّة والجَذَعة اللَّجْبة » هى بفتح اللام وسكون الجيم : الَّى أَنَى عليها من الغَمَ بعد نتاجِها أربعة أشهر فخَفَّ لَبَنها (٢) ، وَجَمْعُها : لِجَاب وَلَجَبَات ، وقد رُجِبَت بالضَّم ولَجَّبَت ، وقيل : هى من المَّمْز (٤) خاصَّة ، وقيسل : فى الضَّان خاصَّة .
- ( ه ) ومنه حديث شُرَيْح « أَنَّ رَجُلا قال له : ابْتَعْتُ من هـذا شاةً فلم أَجِدْ لَهَا لَبَنَا ، فقال له شُرَيح : لَعَلَّهَا لَجَّبَت » أى صارت لَجْبَة . وقد تـكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الْأَصَلِ. وَفِي ١: « لُعِنَ الوَاشِّمَـةُ ». وَفِي اللَّسَانَ : « لَمَنَ الوَاشِمَةَ ». وانظر الفائق ٣/١٣٠.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « هذه » والمثبت من : ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « فَجَفَّ » وكذا في اللسان ، عن الأصمعى . ولكن اللسان عاد فأثبتها « نففً » في شرح هذا الحديث .

(س) وفيه « يَنْفَتَح للناس مَعْدِنُ فَيَبْدُو لَهُم أَمْثَالُ اللَّجَبِ مِن الذَّهِبِ » قال الخَرْ بي : أَظُنَّهُ وَهُمَّا . إِنَّمَا أُراد « اللَّجُنِ » لأنَّ اللَّجَيْنِ الفِضَّة . وهــذا ليس بشيء ؛ لأنه لا يُقاَل : أَمثال الفِضَّة مِن الذهب .

وقال غيره : كَعَله « أمثال النُّجُب » جمع النَّجيب من الإبل ، فَصَحَّف الرَّاوى .

والأولى أن بَكُونَ غيرَ مَوْهُوم ولا مُصَحَّف ، ويَكُون اللَّجُب جمع : عُجَبَة ، وهي الشَّاة الحامِل التي قَلَّ لِبَنْهَا . يقال : شاةٌ لَجْبَة وجَمْمُها : لِجَاب ثم نُجُبُ ، أو يكون بِكُسْر اللَّام وفتح الجيم ، عَمْع : لَجْبَة ، كَفَصْمَة وقصَع .

- (س) وفي قصَّة موسى عليه السلام والحجر « فَلَجَبَهُ ثَلَاثَ لَجَبَاتٍ » قال أبو موسى : كذا في « مُشْنَد أحمد بن حَنْبل » ولا أغرف وجْهه ، إلاَّ أن يكون بالحَاء والتَّاء ، من اللَّحْت ، وهو الضَّرب . وكَخَتَه بالعَصا : ضَر به
- (س) وفي حديث الدَّجَالَ « فَأَخَذَ بِلَجْبَتَى الْبَابِ ، فقالَ : مَوْيَمَ \* » قالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا رُوِى ، والصَّوابِ بِالْفَاء . وسيجيء .
- ﴿ لَجْجِ ﴾ ( ه ) فيه « إذا اسْتَلَجَّ أحدُ كم بِيَمينِه فإنه آثَمُ له (') عند الله من الكَفَّارة » هو اسْتَفْعَل ، من اللَّجَاج . ومعناه أن يَحْلِف على شيء وَ يَرَى أن غيرَه خيرٌ ، نه ، فَيُقِيم على يَمينِه ولا يَحْنَتُ فَهُـكَفِّر ، فَذَلك آثَمُ له .

وقيل : هو أَنْ يَرَى أَنه صادِقٌ فيها مُصِيب فَيَلَجُّ فيها ولا يُكَلِّفُوها .

وقد جاء في بعض الطُّرُ قِ « إذا اسْتَلْحَجَ أحدُ كم » بإظهار الإدْغام ، وهي اله قريش يُظْهرُ ونه مع الجزّم .

[ ه ] وفيه « مَن رَكِبَ البحر إذا الْتَجَّ فقد بَرِثَتْ منه الذِّمَّة » أَى تَلَاطَمَت أمواجُه . والْتَجَّ الأمْر ، إذا عَظُم واخْتَلطَ . ولُجَّة البحر : مُعْظَمُه .

\* وفي حــديث اُلحدَيْدِية « قال سُهَيْل بن عَمْرُو : قَدْ لَجَّت القَضِيَّةُ بَيْنِي وبَيْنَك » أَى وَجَبِت. هَكذا جاء مَشْرُوحا ، ولا أَعْرِف أَصْلَه .

<sup>(</sup>۱) رواية الهروى : « فإنه آثيمٌ عند الله تعالى » .

- ( ه ) وفى حــديث طلحة « قَدَّمُونى فَوَضَعُوا اللَّجَّ على قَنَىَّ » هو بالضم : السَّيف بِلَغَةَ طَلِّيْ . وقيل : هو اسْم سُمِّى به السَّيف ، كما قالوا : الصَّمْصاَمة .
- (س) وفي حديث عِكْرِمَة « سَمَعْت لهم لَجَّةً بَآمِين » بعني أَصْواتَ الْمُصَلِّين . واللَّجَّة : الجَلَبَة . وأَلَجَّ القوم ، إذا صاحوا .
- ( لجف ) (س) « فيه أنه ذكر الدجّال وفينْدَنَه ، ثم خَرَج لِحَاجَتِه، فانْتَحَب القوم حتَّى ارتفَعَت أصواتُهم ، فأخذ بلَخْفَتَى الْباَب فقال : مَهْيَمْ » لَجْفَتَا الباب : عِضادَتاه وجَانِباه ، من قولهم لِجَوانب البِثر : أَلِجَاف ، جَمْع لَجَفٍ ويُرْوَى بالباء ، وهو وهمْ .
  - (س) ومنه حديث الحجَّاج « أنه حَفَر حُفَيْرةٌ (١) فَلَجَفَها » أَى حَفَر فَى جَوا نِبها.
- (س) وفيه «كان اسْم فرَسه عليه الصلاة والسلام اللَّحِيف » هكذا رواه بعضهم (٢٠)بالجيم ، فإن صَحَّ فهو من السُّرْعة ؛ لأن اللَّحِيف سَهْمٌ عربصُ النَّصْلِ .
- ﴿ لَجَلَجَ ﴾ [ ه ] في كتاب عمر إلى أبي موسى « الْفَهِمْ الْفَهُمْ فَيَا تَلَجْلَجَ في صدركُ مَّا لِيس في كتاب ولا سُنَّة » أي تَردَّد في صدرك وقَلَق ولم بَسْتَقِرَّ
- (ه) ومنه حديث على « الكلِمة من الحكمة تكون في صَدْر المنافق فَتَلَجْلَجُ حتى تَخْرُج إلى صاحبها » أى تَتَحَرّك في صدره وتقلق ، حتى يَسْمَعها المؤمنُ فيأخذها ويَعيها .

وأراد « تَتَكَجْلَج » ، فَذَف تاء الْصَارَعة تخفيفا .

- ﴿ لَجُم ﴾ (س) فيه « مَن سُئل عمَّا يَهُمَه فكتمه أَلَخْمه اللهُ بِلِجامِ مِن نارِ يومَ القيامة » المُسْك عن السكلام مُمَثَّلٌ بَمَن أَلَخْم نفسه بلجام. والمراد بالعلم مايلزَ مُه تَعْليمه ويَقعيَّن عليمه ، كَمن برَى رجُلاً حسديث عَمْد بالإسلام ولا يُحْسِن الصلاة وقد حَضَر و قُتُها ، فيقول : علمّوى كيف أصلى ، وكمن حاء مُسْتَفْتِياً في حلال أو حرام ، فإنه يَلْز م في همذا وأمثالِه تعريفُ الجواب ، ومَن مَنعه اسْتَحق الوعيد .
- (س) ومنه الحديث « يَبْلُغُ العَرَقُ منهم ما يُلْجِمهم » أى يَصل إلى أفواههم فيصير لهم عنزلة اللَّجام كَيْنَعُهُم عن الـكلام . يعني في المَحْشَر يومَ القيامة .

<sup>(</sup>١) بالتصغير ، كما في ١ . (٢) و يروى أيضا بالحاء والخاء ، وسيجيء .

- \* ومنه حديث المستحاضة « اسْكَثْفُرِي وتَلَحَّمِي » أَى اجْعلى موضعَ خروج الدَّم عِصابةً تَمنع الدَّم ، تشبيها بوضْع اللَّجام في فَم ِ الدابة .
- ﴿ لَجْنَ ﴾ \* في حديث العِرْباض « بِعْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْرًا ، فأتَيْتُهُ أَتَفَاضاه تَمْنَه ، فقال : لا أقضيكُما إلَّا لَجُيْنِيَّة » الضمير في « أَفْضِيكُما » راجِم إلى الدَّراهِم ، واللَّجَيْنِية : منسوبة إلى اللَّجَين ، وهو (١) الفِصة .
- (ه) وفى حديث جرير « إذا أُخْلَفَ كَانَ لَجِينًا » اللَّجِينَ بفتح اللام وكسرالجيم : الخَبَطَ، وذلك أن وَرَق الأراكِ والسَّلَم يُخْبَط حتى يَسْقُط ويَجِفَ (٢) ، ثم يُدَقّ حتى يَتَلَجَّن ، أى يَتَلَزَّج ويُصِير كَالِخَطْمِيّ ، وكل شيء تَلَزَّج فقد تَلَجَّن ، وهو فَعِيل بمعنى مفعول .

### ﴿ باب اللام مع الحاء ﴾

- ( لحب ) ( ه ) في حديث ابن زِمْل الجَهَنِيّ « رأيت الناسَ على طَربِقِ رَحْبِ لاحِب » اللاحِب : الطربق الواسع المُنقاد الذي لا يَنقَطِع .
- \* ومنه حديث أم سَلَمة « قالت لعثمان : لا تُعُفُّ سبيلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خَبَّها » أى أوضَحَها ونَهَجَها . وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ لَحْتَ ﴾ (هَ) فيه « إِنَّ هذا الأَمْرَ لا يَزال فيكم وأَنتم وُلَاتُه ، مالم تُحُذْثُوا أَعْمَالاً ، فإذا فَعَلْم ذلك بَعَث الله عليكم شَرَّ خَلْقه فَلَجَتُوكُم (٣) كَا يُلْحَتُ القَضيب » اللَّحْت : القَشْر . وكَمَّتَ العَصا ، إذا قَشَرها . و لَحَنَه ، إذا أُخَذ ماعنده ، ولم يَدَعُ له شيئًا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وهى » وما أثبتُ من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت هـذه الكلمة في الأصل، و ١، والهروى ، واللسان . وقد جاء بهامش اللسان : « قوله : « حتى يسقط و يجف ثم يدق » كذا بالأصل والنهاية ، وكتب بهامشها : هـذا لا يصح ؛ فإنه لا يتلزج إلا إذا كان رطبا ١ هـ أى فالصواب حذف يجف » .

<sup>(</sup>٣) يروى : « فالْتَحَوْ كُمْ » وسيجى .

﴿ لحج ﴾ (س) في حديث على يومَ بدر « فوقّع سَيْفُه فلَحِيجَ » أَى نَشِب فيه . يقال : لَحِيجِ فِي الْأَمْرُ بَلْحَجُمُ ، إذا دَخل فيه وِنَشِبَ .

﴿ لَحْحَ ﴾ [ه] في حــديث الحديبية « فَبَرَكَتْ ناقتُهُ فَزَّجَرَهَا للسَّمُونَ فَأَلَحَّتَ » أي لَزِمتْ مَكَانَهَا ، من أَلَحَ على الشيء ، إذا لَزِمه وأَصَرَّ عليه .

وقيل: إنما يقال: أَلَحَّ الجَمَل، وخَلاَّتِ الناقةُ ، كَالِحْرِ ان لِلْفَرَس ('`.

( ه ) وفى حــديث إسماعيل عليه السلام وأمَّه هاجَر « والوادى يومئذ لاحُّ » أى ضَيِّقَ مُلْتَفَ الشجر والحجر . بقال : مكان لاحُّ وكَحَرُ . ورُوى بالخاء .

﴿ لحد ﴾ \* فيه « احْتِكار الطعام في الحرَّم إلحَّادُ فيه » أَى ظُلْم وعُدُوانٌ. وأصل الإلحَّاد : اللَّيْل والعُدول عن الشيء .

( ه ) ومنه حديث طَهْفة « لا يُلطَطُ في الزكاة ولا يُلْحَد في الحياة » أي لا يَجْرَى منكم مَيْلُ عن الحقّ مادُمْتم أحياء .

قال أبو موسى : رواه القُتَّيْبِي « لا تُلْطِطْ ولا تُلْحِد » على النهى للواحــد ولا وَجْهَ له ؛ لأنه خطاب للجَماعة .

ورواه الزنخشري « لا نُلْطِط ولا نُلْحِد » بالنون (۲) .

\* وفى حمديث دفن النبيِّ صلى الله عليمه وسلم « ألحِدُوا لى لَحْداً » اللَّحْد : الشَّق الذى يُعْمَل فى جانب القبر لموضع المَيِّت ؛ لأنه قد أُمِيلَ عن وسَط القَبْر إلى جانبه . يقال : لَحَدْت وأَخَدْت .

\* ومنه حسديث دَفْنه أيضا ﴿ فَأَرْسَلُوا إِلَى اللَّاحِـد والضارِح » أَى الَّذَى يَعْمَل اللَّهُدَ والضَّر مِح.

\* وفيه « حتى يَنْقَى اللهُ وماعلى وجْهه كُادَة من عُكُم » أَى قَطْعَة .

<sup>(</sup>١) في ا: « في الفرس » .

<sup>(</sup>٢) الذي في الفائق ٢/٥ : « لا تُلْطِطْ . . . ولا تُلْجِد » بالتاء .

( لحس ) \* في حديث غَمْلِ الْيَدِ مِن الطَّمَامِ ﴿ إِنَّ الشَيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسِ ﴾ أي كَثِيرِ اللَّحْسِ لما يَصِلِ إليه ِ. تقول : لَحَمْتُ الشيءَ أَلَحْمُه ، إذا أَخَذْتَه بلسانك . ولَحَّاسِ للمُبَالَفَة . والحُمَّاسِ : الشديد الخُسِّ والإِذْراك .

(س) وفي حديث أبى الأُسُود لا عليكُم فلانًا فإنه أَهْيَسُ أَلْيَسُ أَلَدُّ مِلْحَسْ ﴾ هو الذي لا يَظْهَر له شيء إلّا أَخَــذَه . وهو مِفْعَل من اللَّحْس . ويقال : التَحَسْتُ منه حَقِّى : أَى أَخَذْتُه . واللَّاحُوس : الحريص ، وقيل : المَشْنُوم .

﴿ لَحْصَ ﴾ . (سُ) في حديث عطاء ، وسُئل عن نَصْح ِ الوُضوء فقال ﴿ اسْمَحْ يُسْمَحْ لك ، كان مَن مَضَى لا يُفَتَّشُون عن هـذا وَلَا يُلَحَّصُون ﴾ التلحيم : النَّشديد والتَّضْييق : أَى كانوا لا يُشَدِّدُون ولا يَسْتَقَصُون في هذا وأمثاله .

﴿ لَحْطَ ﴾ ﴿ هَ ﴾ في حسديث على ﴿ أَنه مَرَ ۚ بِقُوم ۚ لِحَطُوا بَابَ دَارِهِم ﴾ أي رَشُوه . واللَّحْطُ : الرشُّ .

﴿ لَحْظُ ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام « جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاحَظَةُ » هي مُفاعَلة من اللَّمْفَ من اللَّمْفَ من اللَّهُ في اللَّمْفَ اللَّهُ في اللَّمْفَ اللَّهُ في اللَّمْفَ اللَّهُ في اللّهُ في اللَّهُ في اللّهُ في اللّهُ في اللّهُ في اللّهُ في اللّهُ اللّهُ في اللّهُ في اللّهُ في اللّهُ في اللّهُ اللّهُ اللّهُ في اللّهُ في اللّهُ اللّهُ في اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ لَحْفَ ﴾ (ه) فيه « مَن سأل وله أربعون دَرْهَا فَقَدَ سَأَل الناسَ إَلَـْافًا » أَى بالَغَ فيها . يُقَال : أَكَمْفَ في المَسْأَلة يُلْحِف إَلَـْافا ، إذا أَلَحَ فيها وَلَزِمَها .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٣/٢٥ : « اللُّحاتة » . (٢) في الفائق : « ومنها اللَّحت » .

<sup>(</sup>٣) في الفائق : « أَلَّا تَدَعَ عَنْدَ الْإِنْسَانَ شَيْثًا إِلَّا أَخَذَتُهُ ، وَاللَّمْحُ مِثْلُهُ » .

<sup>(</sup>٤) في الفائق : « وإن محتَّت فوجهمًا أن تُـكُون الدال مبدلة ... »

- (س) ومنه حمديث ابن عمر «كان يُلْحِف شارِبَه » أى يبالِمغ فى قَصَّه . وقد تىكرر فى الحديث .
- (ه) وفيه «كان اسمُ فَرَسِه صلى الله هليه وسلم اللَّحِيف »لِطُول ذَنَبه ، فَميل بمعنى فاعِل. كأنه يَلْحَفُ الأرض بذَنَبه . أَى يُفَطِّيها به . يقال : كَفْت الرَجُلَ باللِّحَاف: طرَحْتُه عليه . ويُرْوَى بالجيم دالخاء.
- ﴿ لَحْقَ ﴾ (س) في دعاء القَنُوت ﴿ إِنَّ عَذَا بَكَ بِالسَّكُفَّارِ مُلْحِقَ ﴾ الرَّواية بَكْسر الحاء: أي مَن نَزَل به عذا بُكُ أَلحَهُ بِالسَّكُفَّارِ .

وقيل: هو بِمْعْنَى لَاحِقَ، لُغَةَ فَى لَحْقَ. يقال: لَحِقْتُه وَأَلْحَقْتُهُ بَمْعَى ، كَتَبِعْتُه وَأَنْبَعْتُهُ. ويروى بفتح الحاء على المفعول: أي إنَّ عذا بَكُ يُلْحَق بالكَفَّار وَ يُصابون به.

• وفى دعاء زيارة القبور « وإنا إن شاء الله بكم لاحِقُون » قيل: مَمْناه إذْ شاء الله .
 وقيل « إنْ » شَرْطية ، والمَمْنى لاحِقُون بكم فى المُوَافاة على الإيمَان .

وقيل : هو التَّبَرِّى والتَّفُويض ، كقوله نعالى « لَتَدْخُلُنَّ المُسَجَدَ الحرامَ إن شاء اللهُ آمِنِينَ » وقيل : هو على النَّأَدُّب بقوله نعالى : « ولا تَقُولَنَّ لِشِيء إلى فاعِلْ ذلك غَداً إلَّا أن كَشَاء اللهُ » .

- \* وفي حديث عمرو بن شُعيب لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقَ السُّتُلْحِق بَعْد أبيه الذي يُدْعَى له فقد لَجِق بمن اسْتَلْحَقَه » قال الخطابي : هذه أحكام وقعت في أوّل زمان الشَّريعة ، وذلك أنه كان لأهل الجاهِلية إمَاء بَعَاياً ، وكان سَادَتُهُنَّ يُلِيُّون بِهِن ، فإذا جاءت إحداهُنَّ بولد رُبمًا ادّعاه السَّيد والزَّاني ، فأخَلَقه النبي صلى الله عليه وسلم بالسَّيِّد ، لأن الأمة فراش كالحُرَّة ، فإن مات السَّيد ولم يَسْتَلْحِقه ثم اسْتَلْحَقَه وَرَآتَهُ بَعْده لِحَق بأبيه . وفي ميراثه خِلاف .
  - \* وفي قصيد كعب:

تَخْدِى عَلَى بَسَراتٍ وَهَى لَاحِقَةٌ ﴿ ذَوَا بِلْ وَقَعْهُنَ الأَرْضَ تَحْلِيلُ

اللاَّحِقة : الضَّامِرَ.

( لحك ) ( ه ) في صِفَته عليه الصلاة والسلام «إذا سُرَّ فَكَانَ وَجْهَهُ المِرْ آهَ ، وَكَانَ ٱلجَدُرَ

تُلاحِك وجْهَه » الْمَلَاحَـكة : شِدَّة الْمَلَاءَمة : أَى بُرَى شَخْصُ الْجَدُر في وَجْهه .

﴿ لحلح ﴾ ( ه ) فيه « أن نَاقَتَهُ اسْتَنَاخَتِ عند بيت أبى أيوب وهو واضِع ۗ زِمامهاً ، ثم تَلَحْلَحَت وَلَزِمَت مَكَانَهَا وَلَمْ تَبْرَح ، وهو ضُعت جِرَانَهَا» تَلَحْلَحَت : أَى أَقَامَت وَلَزِمَت مَكَانَهَا وَلَمْ تَبْرَح ، وهو ضَد تَحَلْحَل .

﴿ لَحْمُ ﴾ (هَ) فيه ﴿ إِنَّ اللهُ لَيَبُنْفِضَأُهُلَ البيتَ اللَّحِمِينَ »وفى رواية ﴿ البَيْتَ اللَّحِمَ وأَهْلَهُ» قيل: هُمُ (١) الذين يُكُرْبُرُون أَكُل كُوم الناس بالفِيبَة .

وقيل : هُم الذين بُكْثِرُون أكْلِ اللَّحْمِ ويُدْمِنُونه ، وهو أَشْبَه .

[ ه ] ومنه قول عمر « اتَّقُوا هَذه الجَازِرَ فإنَّ لها ضَراوَةً كَضَراوِة الخُمْرِ » .

\* وقوله الآخر ﴿إِنَّ للَّحِمِ ضَرَاوَةً كَضَرَاوة الْخَمْرِ» يقال : رجُل ٚ لِحَمْ ، وَمُلْحِمِ ، وَلَاحِمِ ، ولَحَيمِ . فاللَّحِمِ : الذي يَكُونَ عنده اللَّحْمُ أُو يُطْعِمُه ، واللَّحِمِ : الذي يَكُونَ عنده لَلَّحْمُ أُو يُطْعِمُه ، واللَّحِمِ : الذي يَكُونَ عنده لَمَّم ، واللَّحِمِ : النَّكَثِير نَّكُمُ الْحِمَد .

( ه ) ﴿ وَفَ حَدَيْثَ جَعَفَرِ الطَّيَّارِ ﴿ أَنَهُ أَخَذَ الرَّابِةَ يَوْمَ مُوْتَةَ فَقَاتَلَ بِهَا حَتَى أَكُمَهُ القَتَالَ ﴾ يقال: أَكُمُ الرَّجُلُ واسْتَلْحَم ، إذا نَشِب في الحُرب فلم يَجِدْ له تَعْلَصًا. وأَخْمَه غَيْرُهُ فيها. ولِحُمَ ، إذا نَشِب في الحُرب فلم يَجِدْ له تَعْلَصًا. وأَخْمَه غَيْرُهُ فيها. ولِحُمَ ، إذا نَشِب في الحُرب فلم يَجِدْ له تَعْلَصًا. وأَخْمَه عَيْرُهُ فيها. ولِحُمَ ، إذا نَشِب في الحَرب فلم يَجِدْ له تَعْلَصًا. وأَخْمَه عَيْرُهُ فيها . ولِحُمَ ، إذا

( ه ) ومنه حديث عمر في صِفة الغُزاة « ومنهم مَن أَخُمه القِتالُ » ·

(س) ومنه حديث سهل « لا بُرَدُّ الدُّعاء عند الْبَـاْس حِينَ 'يلْحِمُ بعضهم بعضا » أى يَشْفَيك الحرْبُ بينهم ، و يَلْزَم بعضهم بَعْضا .

(س [ ه ] ) ومنه حديث أسامة « أنه لِحَمْرَجُلا من العَدُوّ » أَى قَتَلَه .

وقيل: قَرُب منه حتى لَزِق به (٢)، من الْتَيْمِ الْجُرح، إذا الْتَنَكَّق.

وقيل: كَلَمَه أَى ضَرَبه، مِن أَصاب كُلمه.

(س) وفيه « اليَوْمَ يَوْمُ اللَّحَمَة ».

(س) وفي حــديث آخر « ويَجْمَعُون لِلْمَلْحَمـة » هي آلحــرْب ومَوْضِع القِتــال،

<sup>(</sup>١) هذا من شرح سفيان الثورى ، كما فى الهروى واللسان . (٢) فى الهروى : « لَصِقَ ».

واَ كِمْع : المَـلَاحِم ، مـأخوذ من اشْتِبـاك النـاس واخْتِـلاطِهم فيهـا ، كاشْتِبـاك مُخُمـة النَّوب بالسَّدَى .

وقيل: هو من اللُّحْم ، لـكثرة لحوم القَتْلي فيها .

- (س) ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام « نَبَيُّ الْمُلْحَمَّة » يعنى نَبِيَّ القِتَال ، وهو كقوله الآخر « بُعثْت بالسَّيف » .
- ( ه ) وفيه «أنه قال لِرَجل : صُمْ يوما في الشهر ، قال : إنَّى أُجِدُ قوة ، قال : فَصُمْ يومين ، قال : إنى أُجِدُ قوة ، قال : فَصُمْ يومين ، قال : إنى أَجِدُ قُوة ، قال : فَصُمْ ثلاثة أيام في الشَّهر ، وأخْمَ عند الثالثة » أى وقَفَ عِندها ، فَلْم يَزْدِه عليها ، مِن أَخْمَ بِالمَكان ، إذا أقام فلم يَبْرَح .
- (س) وفي حديث أسامة « فاسْتَلْحَمَنا رَجُلٌ من العَدُو ۗ » أَى تَبِعَنا . يقال : اسْتَلْحَم الطَّرِيدةَ والطَّرِيق : أَى تَبِسع .
- ( ه ) وفي حديث الشِّجاج « الْمَتَلاجِمَـة » هي التي أَخذَت في اللَّحْم (١) وُقد تَكُون التي أَرات والْتَحَمَّت .
- \* وَى حَدَيْثُ عَمْرِ ﴿ قَالَ لَرَجُلَ : لِمُ طَلَّقُتْ الْمُواْتَكَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا كَانْتَ مُنَلَاحِمَة ، قالِ : إِن ذلك منْهُنَّ لَمُسْتَرَادُ ﴾ قيل : هي الضَّيِّقَة المَلاَقِي . وقيل : هي التي بها رَتَقُ .
  - (س) وفي حديث عائشة « فلمَّا عَلِقْتُ اللَّهُمَ سَبَقَني » أي سَمِنْت وثَقَلْت .
- (ه) وفيه « الوَكَا ، لُحمةُ كَلُحْمَة النَّسَبِ » وفي رواية «كَلُحْمَة الثَّوبِ » قد اخْتُلِف في صَمِ اللَّحْمَة وفَتْحَمَّا ، فقيل : هي في النَّسَبِ بالضَّم ، وفي الثوب بالضَّم والفتح .

وقيل : الثَّوب بالفتح وحْدَ ه .

وقيل: النَّسَب والثَّوبُ بالفتح ، فأمَّا بالضَّم فهو مايُصادُ بِه الصَّيْد .

ومعنى الحديث المخالطَة فى الْوَلاء ، وأمها تَجْرى عَجْرى النَّسَب فى المِيراث ، كَمَا تُخَالِط اللَّحْمة سَدَى النَّوب حتى يَصيرا كالشيء الواحد ؛ لِمَا بينهما من المُداخَلة الشديدة .

<sup>(</sup>۱) في ا: « اللَّحَم ».

(س) ومنه حديث الحَّجَّاج والمَطر « صار الصِّفارُ لُحمةَ الكِبار » أَى أَنَّ القَطْرِ انْتَسَجَ لِتِتَابُعه ، فَدَخل بعضُه في بعض واتَّصَل.

﴿ لَحْنَ ﴾ ( ه س ) فيه « إنَّكُم لتَخْتَصِمُونَ إلى الله وعسى أن يكون بعضُكُم أَلْمَنَ بُحَجَّتِه من اللّخَر ، فمن قَضَيْتُ له بشيء من حَقِّ أخيه فإنما أَقْطَع له قطعةً من النار » اللَّحْن : اَلْميل عن جِهة الاستِقامة . يقال : كَن فُلان في كلامه ، إذا مال عن صَحيح المَنْطِق .

وأراد: إنَّ بعضَكُم يكون أغرف بالحجة وأفطَنَ لها من غيره .

ويقال: كَمَنْتُ لَفُلاَنِ ، إذا قلتَ له قَوْلاً يَفْهَمُه ويَخْفَى على غيره ، لأنك تُميله بالتَّوْرِية عن الواضِح المَفْهوم . ومنه قالوًا : كَلِنَ الرجلُ فَهُو كَلِنْ ، إذا فَهِم وفَطِن لِمَا لا يَفْطَن له غَيرَه

\* ومنه الحديث « أنه بَعث رجُلين إلى بعض الثُغور عَيْنا ، فقال لهما : إذا انْصَرفْتُمَا فالخُناَ لِي لَخُناً » أَى أَشِيرًا إلى ولا تُغْصِحا ، وعَرِّضا بما رَأْيَما . أَمَرهُما بذلك لأنهما رَّبَما أخبرا عن العَدُو ببأس وقُوت ، فأحَبَّ ألا لِيقف عليه المسلمون .

[ه] ومنسه حديث ابن عبد العزيز « عَجِبْت آمِن لاحَنَ الناسَ كيف لا يَمْرِف جَوامِع السَّلِمِ » أَي فاطَنهم وجادَلهم .

(ه) وفى حــديث عمر « تَعَلَّمُوا السُّنَّةَ والفَرائضَ واللَّحْن كَا تَعَلَّمُون القرآن » وفى رواية « تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ فَى القرآن كَا تَتَعَلَمُونَهُ » يُر يَد تَعَلَّمُوا لُغَة العرب بإغرابها .

وقال الأزهرى : معناه : تَعلموا لغة العرب في القرآن ، واغرِ فوا مَعانِيَه كقوله تعــالى : « وَلَتَعْرِ فَنَهُم فِي خُنِ القَوْلِ» أي معناه وفَحْواه .

واللَّحْن : اللُّغة والنَّحْو . واللَّحْن أيضاً : الْخَطأ في الإعراب ، فهو من الأَصْدادُ .

قال الخطابي : كان ابن الأعرابي يقول : إنَّ اللَّحْن بالسُّكُون : الفِطْنة والخطأ سَواء ، وعامَّة أهل اللغة في هذا على خِلافه . قالوا : الفِطْنة بالفتح . والخطأ بالسكون .

وقال ابن الأعرابي : واللَّحَن أيضا بالتحريك : اللَّمَة .

\* وقد رُوِى « أَنَّ القرآن نَزَل بِلَحَن قُر يش » أَى بِلُغَتْهم .

ومنه قول عُمر : « تَمَلَّمُوا الغَرائض والسُّنة واللَّحَن » : أَى اللغة .

قال الزمخشرى: «المعنى: تَعلَّمُوا الغريبَ واللَّجَن (')؛ لأنَّ فى ذلك عِلْمَ غَريب القرآن ومَعانيه ومعانِى الحديث والشُّنة، ومن لم يَعْرِفْهُ لم يَعْرِفْ أَكْثَر كَتَابِ الله ومَعانِيه ('')، ولم يَعْرِفُ أَكْثَر الشَّنن ».

- ( ه ) ومنه حديث عمر أيضا « أَ نَيْ الْقُرَوْنا ، وإنَّا للَّرغَب عن كثيرٍ من كَيْنِه » أَي لُغَتَه.
- ( ه ) ومنه حديث أبى مَيْسرة ، فى قوله تمالى «فأرسلنا عليهم سَيْلَ العَرِم » قال : العَرِم : المُرِم : المُسَنَّاة بلَحَن النَيْنُ . أى بلُغَتِهم .

وقال أبو عبيد : قول ُعمر « تَمَلَّمُوا اللَّحْنِ » . أَى الخَطأَ فَى الْـكَلامُ لَتَحْتَرِزُوا منه . قال :

- ( ه ) ومنه حديث أبي العالية « كنت أطُوف مع ابن عباس وهو 'يَعَلِّمني اللَّحْن » .
- \* ومنه الحديث « وكان القاسم رجُلاً لَخَنَةً » يُروَى بسكون الحاء وفتحها ، وهو الكثير اللَّحْن .

وقيل : هو بالفتح الذي يُلتَحِّن الناس : أي يُخَطِّنُهم . والمعروف في هذا البِناء أنه لِلذي يَكَثُر منه الفعل ، كالهُمَز ة واللَّلمَةِ ، والخُدَعة ، ونحو ذلك .

(ه) وفى حسديث معاوية «أنه سأل عن ابن زياد فقيل : إنه ظَريف ، على أنه يَلْحَن ، فقال : أوَ لَيْس ذلك أظرف له ؟ » قال القُتَيْبي : ذَهب مُعاوية إلى اللّحَن الذي هو الفِطنة ، تُحَرّك الحاء .

وقال غيره : إمَّا أراد اللَّحْنَ ضدَّ الإعْراب ، وهو 'يَسْتَمْلَح في الـكلام إذا قَل ، و يُسْتَثْقُلَ الإعْرابُ والتَّشَدُّق .

\* وفيه « اقْر أُوا القرآن بِلُحُون العَربوأَصُواتِها ، وإِيَّاكُم وُلُحُونَ أَهْلِ العِشْق ولحُونَ أَهْلِ العِشْق ولحُونَ أَهْلِ السَّمَا بَيْن » اللَّحُون والألحُان : جمع كُن ، وهو التَّطْرِيب ، وتَرجِيع الصَّوْت ، وتَحسِين القِرَاءة ، والشَّعر والغِنَاء . وَيُشْبه أَن يُكُون أَرادَ هَذَا الذي يَفْعَله قُرَّاء الزَّمَان ؛ من اللَّحُون الَّتي يَقْرَأُون بها

<sup>(</sup>١) مكان هذا في الفائق ٢/٤٥٨ : « والنحو » . (٢) مكانه في الفائق : « ولم يقمه » .

النَّظَائر في المَحَافِل ، فإن البَهُو د والنَّصارى يقْرأُون كُتُبَهِم نَحُوا مِن ذلك .

﴿ لِحَا﴾ (ه) فيه « نُهُيتُ عن مُلاَحَاة الرِّجال » أَى مُقَاوَلَيْهِم وُنَحَاصَمَيْهِم . يقال : خَيْتُ الرَجُلَ أَلْحَاه لَحْنِيًا ، إذا لُمتَهُ وَعَذَلْتَه ، ولا حَيْتُه مُلاحاةً ولِحَاء ، إذا نَازَعْتَه .

- \* ومنه حديث ليلة القَدْر « تَلاحَي رَجُلان فَرُ فِعَت » .
- [ه] وحديث لقان « فَلَحْياً لصَاحِبِنَا لَحَيَّا » أَى لَوْماً وَعَذْلًا ، وهو نَصْب على المَصْدر ، كَسَقْياً وَرَغْياً .
- (ه) وفيه « فإذا فَعَلْتُم ذلك سَلط الله عليه شِرَارَ خَلْقه فالْتَحَوْكُم كَمَا يُلْتَحَى الله عليه شِرَارَ خَلْقه فالْتَحَوْكُم كَمَا يُلْتَحَى القَضِيب » يقال : كَوْتَ الشَّجَرة ، ولَحَيْتُهَا والْتَحَيْثُهَا، إذا أَخَذْت لِحَا، ها ، وهُو فِشْرِها .

ويُروى « فلحَتُوكُم » . وقد تقدّم .

- \* ومنه الحــديث « فإن لم يَجَد أحَــدُ كُم إِلَّا لِحَاء عِنَبة أَو عُودَ شَجَرة فَلْيَمْضَـُغُه » أراد قَشر العنبة ، اسْتِعَارَة من قِشر العُود .
  - ( ه ) ومنه خطبة الحجاج « لَا ْخُونَــَكُم لَحْوَ العصا » .
- (س) وفيه « أنه نَهِى عن الاقتعاط وأمَر بالتَّلَحَّى » وهو جَمْل بعض العامة تَحْتُ الحَمْكُ ، والأقتعاط: ألا يَجْعُل تَحَتَ حَنَـكه منها شَيْئًا .
- [ه] وفيه « أنه احْتَجم بِلَحْي جمل » وفي روَاية « بِلَحْيَىْ جَمل » هو بِفَتْح اللام :مَوضِمَ بين مكة والمدينة . وقيل : مَاهِ .

# ﴿ باب اللام مع الخاء ﴾

﴿ لَحْحَ ﴾ ( ه ) فى قِصَّة إسمـاعيل وأمه هاجَر « والوادِى يومئذِ لَاخٌ » أَى مُتضايقُ لَكَثْرَةُ الشَّجِرِ ، وقِلَة العارة .

وقيل: هُو « لاَخْ » بالتخفيف: أي مُغْوَجٌ ، من الأَخْي ، وهو الْمُغُوَجُ الفم .

وأُثْبَته ابن مَعِين بالخاء المعجمة وقال : مَن قال غير هـذا فقد صَحَّف، فإنه يُروَى بالحاء المُهْلة.

- ﴿ لَحْصَ ﴾ ( ه ) في حديث على « أنه قمَـد لِقَلْخيص ما الْتَكِس على غـيره » التلخيص : التَّقْريب والاخْتِصار . يقال : لَخَصْتُ القَولَ ، أي أقتَصَرتُ فيه واخْتَصرت منه ما يُحْتَاج إليه .
- ﴿ لَحْفَ ﴾ ( ه ) في حديث جَمْع القرآن « فجملت أَ تَذَبَّعُه من الرِّقاع والعُسُب واللِّخَاف » هي جَمْع لَمْفَة ، وهي حِجارةُ بِيضُ رِقاق .
  - \* ومنه حدیث جاریة کعب بن مالك « فأُخَذت لِخَافَةٌ من حَجَر فَذَ بَحْتُهَا بها » .
- [ه] وفيه « كَان اسْمَ فَرَسِه عليــه الصلاة والسلام اللَّخِيف » كذا روَّاه البُخارى ، ولم يَتَحَقَّقْه . والمعروف بالحاء المهلة ، ورُوى بالجيم .
- ﴿ لَحَلَجُ ﴾ ( ه ) في حديث معاوية ﴿ قَالَ : أَيَّ النَّاسَ أَفْصَحَ ؟ فَقَالَ رَجُلُ : قَوْمُ ارْ تَفَهُوا عَن نُخَلَخًا نِيَّةَ العِراقَ » هي اللَّـكُنة في الـكلام والعُجْمَة .
  - وقيل : هو منسوب إلى نُخَلَخَان ، وهو قَبِيلة ، وقيل : مَوْضع .
  - [ه] ومنه الحديث «كُنَّا بَمَوْضِعِ كَذَا وكَذَا ، فأنَّى رَجَلُ فيه نُلَمَكَا نِيَّة » .
- ﴿ لَحْمُ ﴾ \* في حديث عِكْرِمة « اللَّخْم (١) حَلال » هو ضرب من سَمَك البَيْحْر ، يقال: اشْمُه القرّش.
  - ﴿ لَحْنَ ﴾ (س) في حديث ابن عمر « يا ابنَ اللَّخْنَاء » هي المُو أَهُ التي لم تُنْعَلَن . وقيل : النَّخَن . وقد لِخَنَ السِّقاء بَلْخَن .

## ﴿ باب اللام مع الدال ﴾

- ﴿ لدد ﴾ \* فيه « إنَّ أَبِفَضَ الرَّجال إلى الله الألَدُّ آخَلِهِم » أَى الشديد انْخَصُومة . واللَّدَدُ : الخصومة الشديدة .
- ( ه ) ومنه حديث على « رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فى النَّوم فقلت : يارسول الله ،ماذا لَقِيتُ بَعْدُكُ مِن الأَوَدِ واللَّدَدِ! » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ، و ١ : ﴿ اللَّخْم ﴾ وفى اللسان : ﴿ اللَّخُم ﴾ بضمتين . وما أثبتُ من الصحاح ، والقاموس ، والضبط فمهما بالعبارة .

- ( ه ) وحديث عُمَان: « فأناً منهم بين أَلْسُنِ لِدَادٍ ، وُقَـلُوبٍ شِـدَاد » واحِـدُ ها : لَدِيد ، كشديد .
- ( ه ) وفيه « خير ُ ما تَدَاوَيْتُم به اللَّهُ ودُ » هو بالفتح من الأدُوية : مايُسْقاه المريض في أَحَدِ شِقَى الفَم ِ . ولَدِيدًا الفَم ِ : جا نِباه .
- [ ه ] ومنه الحُديث « أنه لُدَّ في مرضه فلما أفاق قال : لا َيْبْقَى فِي البيت أحدُ إلَّا لُدَّ » فعلُ ذلك عُقوبَةً لهم ؛ لأنهم لَدُّوه بغير إذنه . وقد تكرر في الحديث .
- [ ه ] ﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَمَانَ ﴿ فَتَلَدَّدْتُ تَلَدَّدُ الْمُضْطَرِ ﴾ التَّلَدَّد : اِلتَّلَفُّت يمينا و شِمالا ، تَحَـيُّراً ، مأخوذ من لَدِيدَى الْفَنق ، وهُما صَفْحَتاه .
  - \* ومنه حديث الدجّال « فَيَقْتُله المسيح بباب لُدّ » لُدّ : موضع بالشام . وقيل بفِلَسْطين .
- ﴿ لَدَعْ ﴾ \* فيه « وأعوذ بكأن أمُوت لدِيغاً » اللَّديغ : الْلَدُوغ، فَعِيل بَمْعَى مَفْعُول. وقد تكرر في الحديث.
- (لدم) [ ] في حديث العَقَبة « أَنَّ أَبَا الْهَيْمِ بن التَّـبِّهَان قال له : يارسول الله إِنَّ بَيْمَنَا وبين القوم حِبالًا ونحن قاطعُوها ، فنَخْشى إِن اللهُ أَعَرَّكُ وأَظْفَركُ أَن تَرَجِم إِلَى قَوْمَكَ ، فَتَبَسَّم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : بل اللدَمُ اللَّدَمُ ، والله مُ أَنْ الله مُ الله مُ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَنْ الله مَ الله مَا الله مَا الله مَن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله الله مَا الله الله مَا اله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

يعنى أَنَّ حُرَّمَكُم حُرَّمِي .

وفى رواية أُخْرَى « بَلَ الدَّمُ ال

\* ومنه حــديث عائشة « تُوسِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى حِجْرى ، ثم وضَمْتُ رأسه على وسادة وقُمْتُ الْقَدِم مع النساء وأضرب وجْهِي» .

<sup>(</sup>١) بفتح الدال وسكونها . كا سيأتي في ( هدم ) .

<sup>(</sup>٢) ضبط فى الأصل بفتح الميم . وضبطته بالضم من : ١ ، واللسان ، والهروى -

\* ومنه حدیث الزبیر یوم أحد « فَخَرِجْت أَسْعَى إلیها \_ یعنی أُمَّه \_ فَأَدْرَ كُنَّهَا قبل أَن تَنْتَهِیَ إِلیها لَقَتْلی ، فَلَدَمَت فی صَدْری ، وكانت امرأةً جَلْدَة » أی ضَرَبت وَدَ فَعت .

(س) وفى حديث على « والله لا أكون مثلَ الضَّبُع ، تَسْمَع اللَّذُمَ فَتَخْرِج حتى تُصْطاد» أى ضَرْبَ جُحْرِها بحَجْرِها بحَجْرِها بحَجْرِها بحَجْرِها بَعْجَر ، أو بأيديهم، فتَحْسبهُ شيئا تَصِيده فَتَخْرِج لتأخذَه فتُصطاد .

أراد: إنَّى لا أُخْدَع كَمَا تُخْدَع الصَّبُّعُ بِاللَّذْمِ.

\* وفيه « جاءت أمُّ مِلْدَم تَسْتَـأذن » هي كُنْيَة الْحَمَّى . والميم الأولى مكسـورة زائدة . وألدَ مَتْ عليه الحَمِّى ، أي دامَت . وبعضهم يَقُولها بالذال المعجمة.

﴿ لدن ﴾ ( ﴿ ) فيه « أَنَّ رَجُلا رَكِب ناضِحاً له ثَم بَمَنَه فَتَلَدَّن عليه »أَى تَلَـكَـ أُو تَمَـكَتُ ولم يَنْبَعِث .

\* ومنه حديث عائشة « فأرْسَل إلى ناقة نُحَرَّمة ، فَعَلَدُ نَتَ عَلَى ۖ فَلَمْنْتُهَا » .

\* وفى حديث الصَّدقة « عليهما جُنَّتان من حَديد من لَدُن ثَدْ بَيْهما إلى تَراقِيهما » لَدُن : ظرف مكان بمعنى عند ، وفيه لُغات ، إلا أنه أقرْب مكاناً من عند ، وأخَص منه ، فإنُّ « عند » تَقَع على للكان وغير م ، تقول : لى عند فلان مال : أى فى ذِمَّتِه . ولا يقال ذلك فى لَدُن . وقد تكرر فى الحديث .

﴿ لَدَا ﴾ (س) في الحديث « أنا لِلدَةُ رسول الله » أي تِرْ بهُ . يقال: ولَدَتِ المرأة ولاداً ، وولادةً ، و لِدَةً ، ولدَةً ، فعُوِّضَت الهاء من الواو . وإنما ذكرناه هاهنا تَعْمَلا على لفظه . وَجَمْع اللَّدَة : لِدَات .

(س) ومنه حديث رُقيقة « وَفِيهِم الطَّيِّبُ الطَّاهِرُ لِدَّاتُهُ » أَى أَثْرَابُهُ . وقيل : وِلَادَاتُهُ ، وفيل وَلَادَاتُهُ ، وفيل : وِلَادَاتُهُ ، وفيل الْمُؤْمِنِ أَسْلُوب مِن أَسَالِيهِم في تَثْبِيت الصَّفَة وَ يَمْكِيمِها ، لأنه إذا كان مِن أَثْرَانٍ ذَوِى طَهَارَة كان أَثْبَتَ لِطَهارَتِه وطِيبه

### ﴿ باب اللام مع الذال ﴾

﴿ لَذَذَ ﴾ [ ه ] فيه « إذا رَكِب أَحَدُ كُمُ الدَّابَّة فليَحْمِلْهَا عَلَى مَلَاذًهَا » أَى لِيُجْرِهَا فَى السَّهُولَة لَا فِي الْخَرُونَة. وللَلاَذُ : جَمْع مَلَدِّ ، وهو مَوْضع اللَّذَّةِ . وَلَذَّ الشِّيءَ كِلَدُّ لَذَاذَةً فَهو لَذِيذ: أَى مُشْتَهَى .

[ • ] ومنه حذیث الزبیر ، كان يُرَقِّصُ عبد الله ، ویقول : أَبْيَصُ مِن آلِ أَبِي عَتِيقِ مُبَارَكُ مِن وَلَدِ الصَّدِّيقِ \* أَلَّذُه كَمَا أَلَذُ الْأَرْبِيقِ \*

تَقُول : لَذِذْتُهُ بِالـكَسْرِ ، أَلَذُّه بِالفتح .

(س) وفيه « لَصُبُّ عليكم العذاب صَبَّا ، ثم لُذَّ لَذًّا » أى قُرِن بَعْضُه إلى بَعْض.

﴿ لَذَعَ ﴾ ﴿ سُ ﴾ فيه ﴿ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمُ بِهَ كَذَا وَكَذَا ، أُو لَذْعَةُ بِنَارٍ تُصِيبِ أَلَمَا ﴾ اللَّذْع: الخفيف من إخراق النار، يُريدُ الْكَيِّيِّ .

(س) وفى حديث مجاهد، فى قوله تعالى « أَوَ لَم يَرَوْا إِلَى الطَّيرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضَنَ » قال : بَسْطُ أَجْنِعَ بَهِنَ وَتَلَدَّعُهُنَ » لَذَع الطَّاثُر جَنَاحَيْه ، إِذَا رَفْرَف فَرَّ كَهُمَا بَعْد تَسْكيهما .

﴿ لَذَا ﴾ (س) في حـديث عائشة « أنَّها ذَكُرت الدنيـا فقالت : قد مَضَى (٢٠ لَذُوَاهَا وَبَقِي (٢٠ بَلُوَاهَا » أَى لَذَّتُهَا ، وهو فَعْلَى من اللَّذَّة ، فَقُلِبَتْ إِحْـدَى الذَّالَيْن ياء ، كَالتَّقَضَّى والتَّظَنَّى .

وأرادَتُ بذَهابِ لَذْوَاها حياةَ النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وبِالْبَاْوَى ماحَدَث بَعْدَه من المِحَنِ .

<sup>(</sup>١) في الهرى: « يَلَذُّ».

<sup>(</sup>٢) هكذا فىالأصل، و ١، والغائق ٢/٤٦٠ والذى فى الهروى، واللسان: « مضت...وبقيت»

#### ﴿ باب اللام مع الزاى ﴾

- ﴿ لِزِب ﴾ \* في حديث أبي الأُحُوص « في عاَمِ أَزْبَةٍ أَوْ لَزْبَة » اللَّزْبَة : الشَّدّة.
  - \* ومنه قولُهم « هذا الأمْر ضَرْبَةُ كَارِب » أَى لَازِمُ شَدِيد .
  - \* وفي حديث على « وَلَاطَهَا بِالْبِلَّةَ حتى لَزِ بَتْ » أَى لَصِقَت ولَزِ مَتْ .

﴿ لزز ﴾ ( ﴿ ) فيه «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرسٌ مُبقال له : اللَّزَاز » سُمَّى به لشِّدَّة تَلَزُّزه واجْتِماع خَلْقهِ . ولُزَّ بِهِ الشَّيْء : لَزِق به ، كأنَّه يَلْمَزْق بالمَطْلُوب لسُرْعَتِه .

﴿ لَرْمَ ﴾ \* في حديث أشراط الساعة ذِكْر « اللَّزَام » وَفُسِّر بأنَّه يوم بَدْرٍ ، وهُو في اللَّهٰة اللَّهٰزَمةُ للشيء والدَّوَام عليه ، وهو أيضا الفَصْل في القَضِيَّة ، فسكا أنه من الأضْدَاد .

### ﴿ بأب اللام مع السين ﴾

﴿ لسب ﴾ \* في صِفَة حَيَّاتِ جهنم « أَنْشَأَنَ به لَسْبًا » اللَّسْب واللَّسْع واللَّدْغ بِمَعْـنَى .

﴿ لَسِع ﴾ \* فيه « لا يُلْسَع المؤمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَ تَيْن » وفي رواية « لا يُلْدَغ » اللَّسْع واللَّذَغ سَوَاء . والجَحْر : ثَقْب الحَيَّة ، وهو اسْتِعارة هاهنا : أي لا يُدْهَى المؤمِنُ مِنْ جِهَة واحِدَة مَرَّ تَيْن ، فإنَّه بالأُولَى يَمْتَبر .

قال الخطَّابي : يُرْوَى بضم العَيْن وكَسْرِها . فالضم على وجْه الخبر ، ومعناه أنَّ المؤمن هو الكَيِّس الحازِم الذي لا يُغْطُن لذلك الكَيِّس الحازِم الذي لا يُغْطُن لذلك ولا يَشْعُر به .

والمراد به الخِداع في أمرِ الدِينِ لا أمْرِ الدنيا .

وأمَّا الكسر فَعَلَى وَجُهُ النَّهْى : أَى لَا يُخْدَعَنَّ المؤمِنُ وَلَا يُؤْتَيَنَّ مَن نَاحِيةَ الغَفَلَة ، فَيَقَعَ فى مكروه أو شَرِّ وهو لا يَشْهُر به ، ولْيَكُن فَطِنَاً حَذِراً . وهــذا التأويل يَصْلح أن يكون لِأَمْر الدين والدنيا معاً .

﴿ لَسَنَ ﴾ ﴿ فَيهِ ﴿ لِصَاحَبِ الْحَقِّ اللَّيْدُ وَاللِّسَانَ ﴾ اللَّذُومِ ، واللَّسَانَ : التَّقَاضِي .

- ( ه ) وفي حديث ُعمر وامْرأة « إن دخَلْتَ عليها لَسَلَتْك » أَى أُخَذَتْك بلِسانِها ، يَصِفْها بالسَّلاطة وكثرة السكلام والبَذاء .
  - (س) وفيه «أن نَعْلَه كانت مُلَسَّنة »أى كانت دَقِيقة على شَـكُلِ اللسان. وقيل : هي التي جُعِل لها لِسان ، ولسانُها : الهنة الناتِئة في مُقَدَّمِها .

#### ﴿ باب اللام مع الصاد ﴾

- ﴿ لَصَفَ ﴾ ﴿ لَهُ عَلَى عَدَيْثُ ابنَ عَبَاسَ «لَمَّا وَفَدَ عَبَدَالْطَابِ وَقُرَّ يْشَ إِلَى سَيْفَ بِنَذِي بَزَّنَ فَأَذِنَ لَمْ ، فَإِذَا هُو مُتَضَمِّخُ ۖ بِالْعَبِيرِ ، يَلْصُفُ وبِيصُ الْمِسْكُ مِن مَفْرِقِهِ » أَى يَبْرُق ويَقَلَأَلْأً . يقال : لَصَفَ يَلْصُفَ لَصْفًا ولَصِيفًا ، إذا بَرَقَ .
- ﴿ لَصَقَ ﴾ (س) في حديث قَيْس بن عامم « قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف أنتَ عند القِرَى؟ قال: أَلْصِق بالناب الفانية ِ والضَّرَعِ الصغير » أَرَاد أَنه يُلْصِق بها السيف فيُعرَ قِبُها للضِيافة .
- \* وفي حديث حاطِب « إنَّى كنتُ امْرَأَ مُلْصَقاً في قُرَيش » الْلُصَق : هو الرجُــل الْمَقِيم في الحَلِي ، وليس منهم بنَسب .
  - ﴿ لَصَا ﴾ \* فيه « مَن لَصَا مُسْلِمًا » أَى قَذَفه . واللاصِي : القاذِف .

### ﴿ باب اللام مع الطاء ﴾

- ﴿ لَطَأَ ﴾ [ ﴿ اللَّهِ مِن أَسْمَاء الشِّجَاجِ ﴿ اللَّاطِئَةَ ﴾ قيل : هي السِّمْحَاق، والسِّمَحَاق عندَهم : الْمُلْطَى بالقَصر ، والْمِلْطَاة ، والْمِلْطَأ . والْمِلْطَاة : قَشْر تُه رَقِيقة بنين عَظْم الرَّأْس وَلَحَمِه .
- \* وفى حــديث ابن إدريس « لَطِي لِسانى فقلَ عن ذكر الله » أى يَبِس فــكَبُر عليه فلم يَستطع خريكه . يقال : لَطِئ بالأرض ولَطَأْ بها ، إذا لَزق .
- \* وفي حــديث نافع بن جُبَير « إذا ذُ كِرَ عَبدُ مَناف فالْطَهُ » هو من لَطِئ بالأرض ،

فَحذف الهمزة ، ثم أَتْبَعَمَا هَاء السَّكُت ، يُريد إذا ذُكِرَ فالْتَصِقُوا بِالأَرْضِ وَلا تَعُدُّوا أَنفسَكم، وَكُونُواكَالتُّراب .

ويُرْوَى « فالْتَطِئُو ا » .

﴿ لَطِح ﴾ \* في حديث ابن عباس « فجَعل يَلْطَحُ أَفْخَاذَنا بيدِه » اللَّطْح : الضَّرْب بالكَفِّ ، وليس بالشديد .

﴿ لَطَحْ ﴾ \* في حــديث أبي طلحة « تَرَ كَتْنَى حتى تَلَطَّخْت » أَى تَنَجَّشت وتَقَذَّرْت بالجماع . يقال : رجُلُ لَطِيخٌ ، أَى قَدْر .

﴿ لَطُطُ ﴾ ( ه ) في حديث طَهْفة « لا تُلْطِطْ في الزَّكَاة » أي لا تَمْنَعُها . يقال : لَطَّ الغَريمُ وأَلَطَّ ، إذا مَنَعُ الحقّ . ولَطَّ الحقّ بالباطل ، إذا سَتره .

قال أبو موسى: هكذا رواه القُتَيبى . على النَّهى للواحد . والذى رواه غيرُه « مالم يكن عَهْدُ ولا مَوْعدُ ولا تَفَاقُلُ عن الصلاة ، ولا يُلْطَطُ فى الزكاة ، ولا يُلْحَدُ فى الحياة » وهو الوجه ؛ لأنه خِطاب للجَماعة ، واقع على ما قَبْله . وقد تقدَّم (١) .

[ ه ] وفي حديث ابن يَعْمَر « أَنْشَأْتَ تَلُطُّهُا » أَي تَمْنَعُهُا حَقَّهَا .

ویُرْ ْوَی « تَطُلُمُها » . وقد تقدّ م .

( ﴿ ) وَفَى شَعْرِ الْأَغْشَى الْحِرْ مَازِيّ ، فِى شَأْنَ امْرَأَتِهِ : \* أَخْلَفَتَ الوَعْدَ ( ۖ ) وَلَطَّتْ بِالذَّنَبِ \*

أرادَ مَنَعَتْه بُضْعَهَا ، من لَطَّت النَّاقةُ بِذَ نَهِما ، إذا سَدَّت فَرْجَها به إذا أرادَها الفَحْل . وقيل : أراد توارَتْ وأخْفَت شَخْصَها عنه ، كَمَا نُحْنِي النَّاقة فَرْجَها بِذَ نَهِها .

\* وفيه « تَلُطُّ حَوْضَها » كذا جَاء في الْمَوطَّأُ (٣) . واللَّطُّ : الإِلصَّاق ، يُريد تُنْصِفُه بِالطّين حَتَّى تَسُدّ خَلَله (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل، و ١، والفائق ٢/٣٤. وفي الهروى ، واللسان ، هنا وفي مادة ( ذرب ) : « العَهْدَ » . (٣) انظر الموطأ . ( الحديث الثالث والثلاثين ، من كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ) ٣٤/٢ ( ) ضبط في ١ : « يَـسُدُّ خَلَلُهُ » .

[ه] وفي حديث عبد الله « المِلْطَاةُ طريقُ بَقَيَّة المؤمنين هُرَّابًا من الدَّجَّال » هو ساحل البَحْر ، والميم زائدة .

\* وفى ذكر الشَّجَاج « الْمُلطَاطُ » وهى الْمُلطَأ ، وقد تقدَّمَت ، والأصْل فيها من مِلْطَاط البَمير ، وهو حَرْف في وسَط رأسه . و الْمُلط : أعْلى حَرْف الجَبل ، وصَحْن الدَّار . والميم في كلّما زائدة .

﴿ لَطَفَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى « اللطيف » هو الذي اجْتَمَع له الرَّفْق في الفِعْل ، والعِلْمُ (') بَدْقَائْق المُصَالِح وإِيصَالُها إلى مَن قدّرها له مِن خَلْقه ، 'يقال : لَطَف به وله ، بالفتح ، يَلْطُف لُطُفا ، فِي الْحَلْف الله مِن خَلْقه ، 'يقال : لَطَف به وله ، بالفتح ، يَلْطُف لُطْفا ، فِي الله مِن خَلْقه ، مُعناه صَغْرَ وَدَق .

\* وفى حديث ابن الصُّبْغاء « فانجَمَع له الأحِبَّة الْأَلْاَطِفَ » هُو جَمْع الْأَلْطَف ، أَفْعَل ، من اللَّظف : الرَّفق .

ويُروَى « الْأَظَالِفَ » بالنَّفاء المعجمة .

\* وفى حديث الإفك « ولا أرَى منه اللَّطْفَ الذى كُنْتُ أَعْرِفُه » أَى الرُّ فَقَ والبِرَّ . ويُرْوَى بِفَتْح اللام والطَّاء، لغة فيه .

﴿ لَعْلَم ﴾ ﴿ فَحَدَيْثُ بَدَرَ ﴿ قَالَ أَبُو جَهِلَ :يَاقُومَ ، اللَّطِيمَةُ اللَّفَلِيمَةُ ﴾ أَى أَدْرِكُوهَا ، وهي مَنْصُوبَة بَإِضْارَ هَذَا الْفِعَلَ .

واللَّطيمة : الْجِمَــاَل التي تَحْــمِل العِطْر والْبَرَّ ، غَيْرَ اللِيرَة . ولَطَائْم اللِّسْك : أوعِيَتُه .

\* وفي حديث حسان<sup>(۲)</sup>.

\* يُلطَّمُهُنَّ بِالْخُرِ النِّسَاءِ \* يُلطَّمُهُنَّ بِالْخُرِ النِّسَاءِ \* أَى يَنفُضْن ما عليها من الفُبار ، فاسْتَعار له اللَّطْمِ . وهو الضَّرب بالكَفِّ . وقد تقدَّم .

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل: « والعلم » بكسر الميم . وأثبتُه بضمها من ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥ بشرح البرقوقي . وصدره :

<sup>\*</sup> نَظَلُّ جِيادُنا مُتَمَطَّرِاتٍ \*

ورواية الديوان : « تُلطَّمُهن ّ » .

﴿ لَطَا ﴾ ( ه ) فيه « أنه بَال فَمَسَح ذَ كُرَه بِلِطَّى ثُم تُوضاً » قيل : هُو قَلْبُ لِيَطْمٍ ، جَمْع لِيطَة ، كَا قِيل فى جَمْع فُوقَةً ٍ : فُوَقٌ . ثَم قلِبت فَقِيل : فُقَّى . والْمرَاد به مَا قُشِر مَن وَجْــه الأَرْض مِن الْمَدَر .

### ﴿ باب اللام مع الظاء ﴾

- ﴿ لَظُظُ ﴾ [ ه ] في حديث الدعاء « أَ لِظُّوا بِيَاذَا الجَلال والإكرام » أَى الْزَ مُوهُ واثْنَبْتُوا عليه وأ كُثِرُوا من قوله والتَّلَقُظِ به في دُعا إِلَكُم . يقال : أَلَظَّ بالشيء يُبِلِظُّ إِلْظَاظاً ، إذا لَزِمَــه وثابرَ عليه .
- \* وفى حديث رَجْم اليهودى « فَلَمَّا رَآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَظً به النِّشْدَة » أَى أَلَحَّ ف سُؤاله وأَلزَمَه إِيَّاه ·
- ﴿ لَظَا ﴾ \* في حديث خَيْفان لَمَّا قَدِم على عَمَان ﴿ أَمَّا هَذَا الْحَيُّ مِن بَلْحَارِث بِن كَعَبِ
  فَحَسَكُ أَمْرَ اس ، تَتَلَظَّى الْمَنِيَّةُ في رِماحِهم ﴾ أي تَلْتَهِب وتَضْطَرَم ، مِن لَظَى ، وَهُو اسْم من أَسْاء النار ، ولا يَنْصَرف لِلمَلْمِيَّة والتَّأْنيث . وقد تكررت في الحديث .

### ﴿ باب اللام مع العين ﴾

- ﴿ لَمْبَ ﴾ \* في حــديث جابر « مَالَكَ و لِلْعَذَارَى و لِعَابِهِا » اللَّماب بالكسر : مثل اللَّـمِب. ويقال : لَعْبُ لَعِبًا ولِعَابًا فهو لَاعِب.
- (س) ومنه الحديث «لا يَأْخُذَنَ أَحَـدُكُم مَتَاعَ أَخِيه لاعِبًا جَادًا » أَى يأخُــذُه وَلَا يُريد سَرِقَتَـه ولـكن يُريد إِدْخَالَ اللهمِّ والْفَيْظِ عليـه، فهــو لَاعِبٌ في السَّرِقة، جَادُّ في الأَذيَّة .
  - \* وفي حديث على « زَعم ابن النَّا بِفَة (ا) أَنِّي تِلَمَّابِهُ (١) ».

<sup>(</sup>١) هو عرو بن العاص . (٢) بكسر التاء ، وتفتح كما في القاموس .

- (س) وفى حديث آخر « أنَّ عَليًّا كان تِلْمَابة » أى كثير الَمَزْح واللَّدَاعَبة . والتَّاء زائدة . وقد تقدم فى التاء .
- \* وف حديث تميم والجسَّاسَة «صادَفْنا البَحْر حِينَ اغْتَلَم فَلَعِبَ بِنَاللَوْجُ شَهْرًا » سَمَّى اضطراب أمواج البَحْر كَعِباً ، لَــًا لَم يَسِر بهم إلى الوَجْه الذى أرَادُوه . يُقال لــكُلِّ من عَمِل عَمَّلاً لا يُجْدِي عليه نَفْها : إِنَّمَا أَنْت لاعِب .
- \* وفي حديث الاستنجاء «إن الشيطان يَلْعَبُ بِمِقاَعِدِ بني آدَمَ » أي أنه يَحْضُر أَمْكِنَة الاستنجاء وَيَرْصُدها بالأذَى والفَساد ، لأنَّها مواضِعُ يُهْجَر فيها ذِ كُر الله ، وتُكْشَف فيها العَوْرات ، فأُمِرَ بسَّتْرها والامْتِناع من التَّمَرَّض لِبَصِر النَّاظِرِين ، ومَهَابَّ الرياح وَرَشَاش البَوْل ، وكُلُّ ذلك من لَعِب الشيطان .
- ﴿ لَعْمَ ﴾ ( ه ) في حديث أبي بكر « فإنه لم يَتَلَقْمَ » أي لم يَتَوَقَفَ، وأجاب إلى الإسلام أوّلَ ماعَرَضْتُه عليه.
- ( ﴿ ) ومنه حديث لُقمان ﴿ فَلَيْسَ فيه لَفْتُمَة ﴾ أى لا تَوَقُفَ في ذِكْرِ مَنَا قِيِه .
- ﴿ لَمَسَ ﴾ (هـ) في حديث الزُّبير « أنَّه رأى فِنْتِيةً لَمْسًا فَسَأَلَ عَنْهُم » اللَّمْسُ: جَمْع أَلْمَس، وهو الذي في شَفَتِه سَواد .

قال الأزهرى: لم يُرِدْ به سَواد الشَّفَة كَا فَسَّره أبو عبيد، وَإِنمَا أراد سَوادَ ألوانهِم. يقال: جارِية ۚ لَعْسَاء، إذا كان فى لَوْنهـا أَدْنَى سَوادٍ وَشُرْبَة ٌ من الْحَمْرَة. فإذا قيل: لَعْسَاء الشَّفَة فهو عَلَى مافَسَّره (۱).

﴿ لَعَظُ ﴾ [ ه ] فيه « أنه عاد الْسَبَراء بن مَعْرُور وأخَــذْته الذُّنحَـة ، فأمَر مَن

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الهروى : « قال العَجَّاج :

<sup>\*</sup> وَبَشَرٍ مِع البياضِ أَلْمَسا \* وَبَشَرٍ مِع البياضِ أَلْمَسا \* فَدلَ عَلَى أَن اللَّمَسِ فَي البدن كَلَّمَ » .

لَمَطَهُ بالنَّارِ » أَى كُواهِ في عُنُقِهِ . وَشَاءَ ۖ لَمُطاء ، إذا كان في جَا نِبِ عُنُقِها سَواد . والعِلَاط : وَسُم في العُنُق عَرْضًا .

﴿ لِعِم ﴾ ( • ) فيه « إِنَّمَا الدنيا لُمَاعَة » اللَّمَاعَة ، بالضَّم : نَبْت ناعم في أو ل ما يَنْبُتُ. يُقال: خَرَجْنا نَتَكَفَّى: أَى نَأْخُذ اللُّمَاعَة

وأصله « نَتَلَعَمَّع » ، فأبدلَت إحدك الْمَيْنَين ياً ؛ . يعنى أنَّ الدُّنيا كالنَّباَت الأَخْضَرِ قَلِيل البَقَاء .

\* ومنه قولهم « مابقى فى الإناء إلَّا لُعاَعَة » أَى بَقِيَّة يَسِيرة .

\* ومنه الحديث « أُوَجَدْتُمُ يَامَعْشَر الأنصار مِن لُعاعةٍ مِن اللهُ نيا آَأَلَفْتُ بها قَوْما ليُسْلِمُوا ، وَوَكَلْتُكُمُ إِلَى إِسْلامِكُم؟ » .

﴿ لَعَقِ ﴾ ( ه ) فيه « إن للِشَيْطان لَعُوفًا وَدِسَامًا » اللَّمُوق بالفتح : اسْمُ لِمَا يُلْعَق : أَى رُوكُل باللِّمْقَةَ .

\* ومنه الحديث «كان مَأْكُل بَثَلاثِ أَصَابِع ، فإذا فَرَغ لَعِقَهـا ، وأَمَرَ بَلَعْق الأَصابِع والصَّحْفَة » أَى لَطْع ماعَكَيها من أَثَرِ الطَّعام . وَقَدْ لَعِقَهُ يَلْعَقُهُ لَعْقا .

﴿ لَعَلَمُ ﴾ \* فيه « مَأْقَامَتُ <sup>(١)</sup> لَعَلَمُ » هو اسم جَبَل. وأَنَّتُه ؛ لأنه جَعَله أَسُمَّا لِلبُقْعَة التي حَوْل الجَبَل <sup>(٢)</sup>.

﴿ لَعَلَّ ﴾ \* قد تَكُرر في الحديث ذِكر « لَعَلَّ » وهي كَلِمَةُ رَجَاء وطَمَع وَشَكٍّ . وقد جاءت في القرآن بمغنى كئ .

وأَصْلُهَا عَلَّ (٢) ، واللام زائدة .

\* وفى حــديث حاطِب « وما يُدْرِيك لَمَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَع على أهل بَدْر فقال لهم : اعْمَلُوا

<sup>(</sup>١) في الهروى : « قامت » .

<sup>(</sup>٢) قال الهروى : « وهو إذا ذُكِّر صُرِف ، وإذا أُنِّت لم يُصْرِف » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وقيل : أصلهـ ا » وما أثبتُ من ١ ، والصحاح ( لعل ) وعبارته : « واللام في أولها زائدة » .

مَاشِئْتُمُ فَقَدَ غَفَرتُ لَـكُم » ظَنَّ بِعَضُهُم أَنَّ مَعْنَى لَعَلَّهاهنا مِن جِهَة الظَّنّ والخِسْبَان ، وليس كذلك، وَإِنَّهَا هَى بَمَعْنَى عَسَى ، وعسى ولَعَلَّ من الله تَحْقِيقُ .

﴿ لَعَن ﴾ ( ه ) فيه « اتَّقُوا الْمَلاَءِنَ الثلاث » هي جَمْع مَلْمَنَة ، وهي الْفَعْلة التي يُلْعَن بها فاعِلُها ، كأنها مَظِنَّة لِلَّمْن وَتَحَلِّلهُ .

وهِي أَن يَتَغَوَّط الإِنْسَانُ على قارِعة الطريق ، أو ظِلّ الشَّجرة ، أو جانِب النَّهْر ، فإذا مَرَّ بها الناس لَعَنوا فاعِلَها .

\* ومنه الحديث « اتَّقُوا اللاعِنَين » أى الأَمْرَيْن الجالِبَين لِلَّمْن ، الباعِثَين للناس عليه ، فإنه سَبَبُ لِلَمْن مَن ُ فَعَله فى هذه المواضع .

وليس ذا في كل ظِلِّ ، وإنمــا هو الظّــــلُّ <sup>(۱)</sup> الذي يَسْتَظِــلَّ به النــاسُ ويَتَّخـِـــذونه مَقيلا ومُناخاً.

واللاعِن : اسم فاعِل ، مِن لَعَن ، فَسُمِّيت هذه الأماكِن لاعِنَة ؛ لأَنْهَا سِبُ اللَّمْن .

(س) وفيه « ثلاثُ لَعِينات » اللَّعِينة : اسم اللَّهُونِ ، كالرَّعِينة في الَمَرْهُون ، أو هي بمعنى اللَّمْن ، كالشَّتِيمة من الشَّتم ، ولابُدُّ على هذا الثاني من تقدير مضاف محذوف .

(س) ومنه حديث المرأة التي لَعَنت ناقتها في السَّفر « فقال : ضَمُوا عنها ، فإنها ملمونة » قيل : إنما فَعَل ذلك لأنه اسْتُجيب دُعاؤها فيها .

وقيل: فَعَلَه عُقُوبَةً لِصَاحِبَتِهَا لئلا تَعُود إلى مِثْلِمًا ، ولَيَعْتَبِرَ بها غيرُها .

وأصل اللَّمْن : الطَّردُ والإِبْعاد من الله ، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء .

\* وفى حديث اللَّمان « فالْتَمن » هو افْتَمَل من اللَّمْن : أَى لَمَن نفسَه . واللَّمَان والْملاعَنة : اللَّمْن بين اثنين فصاعدا .

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في 1 هكذا : « وليس كلُّ ظلَّ ، وإنما هو ظِلُّ الذي . . . »

## ﴿ باب اللام مع الغين ﴾

﴿ لَعْبَ ﴾ [ ه ] فيه « أهْدَى يَكُسُومُ أُخُو الْأَشْرَم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم سِلاحاً فيه سَهُمْ لَغُبُ » يقال : سَهُم لَعُبُ ولُغاب ولَغِيب ، إذا لم يَلْتَشْم رِيشُه ويَصْطَحب لِرداءتِه ، فإذا الْتَأْم فهو لُوْامْ .

\* وفي حديث الأرنب « فسَعَى القوم فَلفِبُوا وأَدْرَ كُتُهَا » اللَّفَب: التَّعَبُ والإعْياء. وقد لَغَبَ يَلْفُب. وقد تَكرر في الحديث.

﴿ لَغَتُ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَأَنْتُمْ تَلَفْتُونَهَا ﴾ أَى تَأْكُلُونَهَا ، مِن اللَّغَيْثُ ، وهو طَعام يُغُلِّثُ (¹) بالشعير .

ويُرْوَى ﴿ تَرَ غَنُونِها ﴾ أى تَرَ ضَعونَها .

﴿ لَفَدَ ﴾ \* فيه « فَحَشَى به صَدْرَه ولَفَادِيدَه » هي جَمَع لُفُدود ، وهي مُخَمَة عند اللَّهَوات . ويقال له : لُفْد ، أيضا ، ويُجْمَع : أَلْفَادا .

(لغز) [ه] في حديث عمر «أنه مَرَ بِعَلْقَمَة بن الْفَغُواء (٢) يُبايِع أَعْرابيًا يُلْغِزُ له في اليمين ، ويُرِي الأَعْرابيُ أنه قد حَلَف له ، ويَرَى عَلْقَمَة أنه لم يَحْلِف ، فقال له عمر : ماهذه اليمين ُ اللَّفَيْزاء؟ » اللَّفَيزاء عدود : من اللَّفَزِ ، وهي (٢) جِحَرة اليَرابِيم ، تكون ذات (١) جهتين ، تدخُل من جهة ، وتخرُج من جهة أُخرَى ، فاسْتُمِير لمَعاريض الكلام ومَلاحِنه ، هكذا قال الهروي .

<sup>(</sup>۱) في ۱ ، واللسان : « يُغَشُّ » والمثبت في الأصل . قال في الجمهرة ٢ /٤٦ : « وغلث الحديث يغلثه غلثا ، إذا خلط بعض ، ولم يجيئ به على الاستواء . والغلث : الخلط . يقال : طعمام مغلوث : أي مخلوط ، نحو النبر والشعير ، إذا خلطا » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، و ا : « الغفواء » وفى اللسان : « القمواء » وصححته بفاء مفتوحة ومعجمة ساكنة ، من الهروى ، والإصابة ٢٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « من اللَّفَز . وهو أحد جحرة اليربوع » .

<sup>(</sup>٤) في الهروى : « ذوات » .

وقال الزمخشرى : « اللَّفَيْزا \_ مُثَقلة الغين \_ جاء بها سيبويه فى كتابه <sup>(۱)</sup> مع الْخَلَيْطَى . وفى كتاب الأزهرى <sup>(۲)</sup> مخففة ، وحَقَّها أن تكون تحقِيرَ <sup>(۱)</sup> المُثَقَّلَة . كا يقال فى « سُكَنْيت » إنه تحقير « سُكَنْيت » <sup>(۱)</sup> .

وقد أَلْغَز في كلامه 'يُلْغِز إلْغازا ، إذا وَرَّى فيه وعَرِّض ليَخْنَى .

﴿ لَغَطَ ﴾ \* فيه « ولهم لَغَطُ في أَسُواقِهم » اللَّغَط : صوتٌ وضَجَّة لا يُفْهَم معناها . وقد تكرر في الحديث .

﴿ لَغُم ﴾ \* في حديث ابن عمر « وأنا تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصيبُني لُغامُها » لُغام الدابّة : لُعابُها وزَبَدُها الذي يَخُرُج من فيها معه .

وقيل : هو الزَّ بَد وخْدَه ، شُمِّي بالمَلاغم ، وهي ماحَوْلَ الْفَج مما يَبْلُغُه اللسان و يَصِل إليه .

\* ومنه حدیث عمرو بن خارجة « و ناقة رسول الله صلی الله علیه وسلم تَقْصَعُ بِجِرِ تُنها و یَسیل لُغَامُها بین کَتِهَٰقَ » .

\* ومنه الحديث « يَسْتَعْمِل مَلاغِمَه » جَمْع مَلْغَم . وقد ذُكرَ آنفا .

﴿ لَغَنَ ﴾ [ه] فيــه « أَنَّ رَجُلا قال لِفُلان : إنك لَتُفْتِي بُلُفْنِ ضَالَ ۗ ( ) مُضِلِّ ، اللَّفُنُ : ما تَعَلَّق من خُم اللَّحْيَين ، وَجَمْعُه : لَفَا نِين ، كَلُفْدٍ وَلَفَادِيد

﴿ لَغَا ﴾ [ه] قد تـكرر في الحديث ذكر « لَغْوِ النَّمِين » قيل : هو أنْ يقول : لَا واللهِ ، وَ لَنْهِ ، وَلَا يَعْقِد عليه قَلْبه .

وقيل : هي التي يَحْلَفُهَا الإنسان سَاهِياً أو ناسِياً .

وقيل : هو اليمين في المُعْصِية . وقيل : في الغَضَب . وقيل : في المرَاء . وقيل : في الهَزُل .

وقيل : اللَّغُو ُ: سُقوط الْإِنْمُ عن الحالفِ إذا كُفَّر كَيْمِيْمَه . مُيقَال : لَغَا الْإِنسان كَانْغُو ، وَكَنَى كَلْغَى ، وَلَغَى ، وَلَغَى ، إذا أَسْقَطَ . كَلْغَى ، وَلَغَى ، إذا أَسْقَطَ .

\* وفيه « مَن قال لصاحِبه والإِمَام يَخْطُب : صَهُ فَقَد لَغَا » .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢/٨٨٤ : « في أبنية كتابه » . (٢) في الفائق « اللُّفَيزي » محففة .

<sup>(</sup>٣) في الفائق: «تحقيرا للمثقلة » . ﴿ ٤) هكذا ضبط في الأصل . وفي اللسان : « سِكِمِّيت » .

<sup>(•)</sup> فى اللسان: « بلغن ِ ضال ٍ » بالإِضافة . (٦) ضبط فى الهروى: « بالمُطَّرَح » . (٦) فى اللسان: « بالمُطَّرَح » . (٦٦ ــ النهاية ــ ٤ )

- [ه] والحديث الآخر « مَن مَسَّ الحصا فَقَد لَفاً » أَى (١) تَكَلَّم ، وقبيل : عَدَل عن الصَّواب . وقيل : خَابَ . والأصْل الأوّل .
- [ه] وفيه « والحُمُولة المائرِة لهُم لاغِيَةٌ » أَى مُلْفَاة لا تُعَدِّ عَلَيْهِم ، ولا يُبِلزَ مُون لها صَدَقة. فاعِلة بمُعنَى مُفعَلة (٢).

واَلَمَاثِرِة : الإبل التي تَحْمُلِ الْمِيرَة .

\* ومنه حديث ابن عباس « أنه ألْغي طَلاقَ الْمُـكْرَ ه » أي أَبْطَله .

[ه] وفي حــديث سَلْمان « إِيَّاكُمْ ومَلْمَاةَ أُوّلِ الليل » اَلَمَلْمَاة : مَفْمَلَة من اللَّمْو والْبَاطِلِ ، يُريد السَّمَرَ فيه ، فإنَّه يَمَنَع من قيَّم اللَّيل .

## ﴿ باب اللام مع الفاء ﴾

( لفأ ) \* فيه « رَضِيتُ من الْوَفَاء باللَّفَاء » الوَفاء : التَّمَا م واللَّفَاء : النَّفَصَان . واشتِقَاقُه من لَفَأْتُ المَظْم ، إذا أُخَذْتَ بَعْض خَلَمه عنه . واسم تلك اللَّحْمَة : اللَّفيثة ، وَجَعْمُها : لفَاياً ، كَخَطَاياً . ( لفت ) في صِفَته عليه الصلاة والسلام « فإذا الْتَفَت جميعا » أراد ( أنّه لايُسارق النَّظَر .

وقيل: أراد لَا يَلْوِى عُنْتُهَ يَمْنَةً ويَسْرَةً إذا نَظَر إلى الشيء ،و إنما يَفْعل ذلك الطَّارِّشُ الخفيف، والكن كان 'يَقْبل جميعاً ويُدْبر جميعاً .

- (س) ومنه الحديث « فكانت مِنِّي لفُتَةُ » هي المَرّة الواحِدة من الالْتفات .
- (س) ومنه الحديث « لا تَمَزَوَّجَن لَفُوتا » هي التي لها وَلَدْ من زَوْج آخر . فهي لانزال تَلْتَفَت إليه ، وَتَشْتَفِل به عن الزَّوْج .
- \* ومنه حديث الحجاج « أنه قال لامْرَأَة : إَنْكَ كُتُونُ ۖ لَهُوتَ » أَى كثيرة التَّلَفَّتِ إِلَى الأشياء.

<sup>(</sup>۱) قبل هذا فی الهروی : « یعنی فی الصلاة یوم الجمعة » . (۲) فی الهروی : « بمعنی مفعول بها »

<sup>(</sup>٣) هذا من قول شَمِر ، كَا فِي الْهُرُوي .

- [ ه ] وفى حديث عمر « وأَنْهَزُ اللَّفُوتَ ، وأَضُمُ العَنُود (١ ) هى (١ النَّاقة الضجور عند خلب، تَلْتَفَتِ إلى الحالِب فَتَعَضَّه فَيَنْهَزُها بيده ، فَتَدرِ (١ كَيْفَتَدَى بَاللَّبِن مِن النَّهْزِ . وهو الضَّرْب ، فَضَربَها مَثَلا للذي يَسْتَقْصِي ويَخْرُج عن الطَّاعة .
- \* وفيه « إنّ الله 'يبْغِض البليغ من الرِّجال الذي يَلْفِت الْكلاَم كَا تَلْفِت البَقَرةُ الْخَلاَ بِلسَانِهَا » يقال: لَفَتَهُ يَلْفِتُه، إذا لَوَاه وَفَتَله ، وكأنه مَقْلوب منه . ولَفَتَهُ أيضا، إذا صَرَفه .
- ( ه ) ومنه حديث حُذَيفة « إِنَّ مِن أَقْرَ إِ النَّاسِ لِلقَرآن مُنَافِقاً لَا يَدَع منه وَاواً وَلَا أَلِفاً ، يَلْفِيته بِلِسانه كَا تَلْفِت البَكلام لَفْتاً : أَى يُرْسِلُه وَلا يُبَالِي كَنْفِت البَكلام لَفْتاً : أَى يُرْسِلُه ولا يُبَالِي كَنْفِ جَاء ، اللَّهٰ فَى : أَنه يَقْرَ وَه مَن غدير رَوِيَّة وَلَا تَبَصُّر وَتَعَمَّدٍ لِلْمَامُور به ، غَيْر مُبالِ عَتَلُوه كَيْف جَاء ، كَا تَفْعَل البَقَرة بالحشِيش إذا أَ كَلَتْه .

وأصل اللَّفْت : لَى الشيء عن الطَّر يقة الْسُتَقِيمة .

- (س) وَفيه ذِكر « ثَنِيَّة لَفْت » وهي بين مكة والمدينة . واخْتُلُف في ضَبْط الْفَاء فَسُكِّنَت وَفُتِيَّة ، ومنهم من كسَر اللاَّم مع السُّكون .
- [ ه ] وفى حــديث عمر « وذَ كر أَمْرَه فى الجاهِليَّــة ، وأَنَّ أُمَّه اتَّخَذَت لهم لَفِيقَةً من الجَبيد » هى (١) العَصِيدة المُغَلَّظَة .

وقيل (٥): هو ضَرُبُ من الطَّبِيخ ، يُشْبِه الحساء ونحوه .

والهَبيد: اَلَحْنَظُل .

﴿ لَفَجِ ﴾ [ ه ] فيه « وأَطْمِمُوا مُلْفَجِيكُم » الْمُلْفَج ( ) ، بفتح الفاء : الفقير . يقال : أَلْفج

<sup>(</sup>۱) فی الأصل : « العتود » وأثبتُ مافی : ۱ ، والهروی ، والفائق ۲/۲۳ . ویلاحظ أن المصنفّ ذکره فی ( عتد ) وفی ( عند ) . (۲) قائل هــذا هو الکیلابی ، کافی الهروی ، عن شَمِر . (۳) فی الهروی : « وذلك إذا مات ولدها » .

<sup>(</sup>٤) قائل هذا هو ابنالسِّكِّيت ، كما في الهروي. (٥) قائل هذا هو أبوعبيد ، كما في الهروي.

<sup>(</sup>٦) قائل هذا هو أبو عمرو ، كما ذكر الهروى .

الرجُسل فهو مُلْفَج ، على غسير قِياس . ولم يَجَى ُ إِلاَّ فى ثلاثة أَحْرُف (١) : أَسْهَب فهو مُسْهَب ، وأَحْصَن فهو مُعْصَن ، وأَلْفَج فهو مُلْفَج . الفاعل والمفعول سَواء .

( ه ) ومنه حسدیث الحسن <sup>(۳)</sup> « قیل له : أیُدالاِکُ الرجــلُ المرأة ؟ قال : نعم ، إذا کان مُلفَجاً » أى يُماطِلُها بِمَهْرِها إذا كان فقيرا .

والْمُلْفِج (٢) بكسر الفاء [ أيضا ] (١) : الذي أَفْلَس وغلبَهُ (٥) الدَّيْن .

﴿ لَفَحَ ﴾ \* في حسديث السكسوف « تأخَّرتُ تَحَافَةَ أَن يُصِيبَنِي مَن لَفَحِما » لَفُحُ النار : حَرُّهَا وَوَهَجُها . وقَدَ تسكر ر في الحديث .

﴿ لَفَظ ﴾ \* فيه « وَيَبْقَى فَى كُل أَرْضٍ شِرِ ارُ أَهْلِمِهَا ، تَلْفَظُهُم أَرْضُوهُم » أَى تَقْذِفُهُم وتَرْميهم . وقد لَفَظَ (٦) الشيء يَلْفَظه لَفْظا ، إذا رَماه .

\* ومنــه الحــديث « ومن أكل فما تَخَلَلُ فَلْيَلْفِظ » أَى فَلْيُلْقِ مَا يُخْرِجه الِخَلال من بين أسنانه .

\* ومنه حديث ابن عمر «أنه سُمُل عما لَفَظَ البحر ُ فَهَى عنه » أراد ما يُلقِيه البحر ُ من السَّمك إلى جانبه من غير اصْطِياد .

\* ومنه حديث عائشة « فقاءت أكلَها ولَفِظَت خَبِيتُهَا » أَى أَظْهُرت مَا كَانَ قَد بُاخْتَبَا فيها مِن النَّبات وغيره .

﴿ لَعْمَ ﴾ ( ه ) فيسه « كُن نِسالا من المؤمنات (٧) يَشْهِدُنَ مع النبيّ صلى الله

<sup>(</sup>۱) قال ابن خالویه : « وجــدت حرفا رابعا : اجرأشّت الإبل فهی مجرأشّة ، بفتح الهمزة : إذا سمنت وامتلأت بطونها » . لیس فی کلام العرب ص ه .

<sup>(</sup>٢) في ا : « عليه السلام » . (٣) هذا من شرح أبي عبيد ، كما جاء في الهروى .

<sup>(</sup>٤) سقط من الهروى . « وعليه » وكذا في اللسان ،

في موضعين . (٦) من باب ضَرَب وسَمِـع . كما في القاموس .

<sup>(</sup>٧) رواية الهروى : «كان نساء المؤمنين » ورواية اللسان : «كُمْنُ نساء المؤمنين » .

عليه وسلم الصَّبْحَ ، ثم يَرْجِعْن مُتَلَقِّماتٍ بمُروطِهِنَّ ، لا يُمْرَفْن من الغَلَس » أى مُتَلَقِّفاتٍ بأكْسِيَتهن .

والِّلْفاع: ثوب يُجَلُّل به الجسَدَكُلُّه ، كِساءَكان أو غيرَه. وتَلَفَّع بالثوب ، إذا اشتمل به .

- (س) ومنه حديث على وفاطمة « وقد دَّخَلْنا في لِفاعِنا » أي لِحافِنا .
- (س) ومنه حديث أُبَى «كانت تُرَجِّلني ولم يكن عليها إلاَّ لفِاع » يعني امرأتَه .
- \* ومنه الحديث « لَفَمَتُك النار » أى شَمِلَتُك من نَواحِيك وأصابَكِ لَهِبُها . ويجوز أن تحكون العين بَدلاً من حاء « لفَحَته [ النار ] (١) » .
- ﴿ لَفَفَ ﴾ ( ﴿ ) فَى حَـَدَيْثُ أَمْ زَرْعَ ﴿ إِنْ أَكُلُ لَفَ ۗ » أَى قَمَشَ ( ٢ ) ، وخَلَطُ مَنْ كُلُ شَيء .
  - ( ه ) وفيه أيضا « وإنْ رَقَد الْتَفَّ » أَى إذا نامَ تَكَفَّفُ فى ثوبٍ ونامَ نَاحِيَةً عَنَّى .
- ( ) وفى حديث نائل « قال : سافَر ْتُ مع مَولاى عَمَان وُعَرَ فى حَجَ أُو مُعْرة ، وكان عُمر وعَمَان وابن عمر لِفاً ، وكنت أنا وابن الزُّبَير فى شَبَبَة مِعنا لِفاً ، فَكُنا تَتَرامَى بالخَنْظُل ، فما يَزيدُنا عُمر على أن يقول : كذاك لا تَذْعَروا علينا » .

اللَّفَّ : الْحِزْبِ والطائفة ، من الالْتِفاف ، وَجَمْمُه : أَلْفَافٌ. يقول : حَسْبُكُم ، لا تُنَفِّرُ وا علينا إبلَنا .

- \* ومنه حديث أبى الموالى « إنى كَاشْمَعُ بين فَخِذَيها من آفَفِها مِثلَ فَشِيش الحرابِشِ» اللَّفَّ واللَّفَفُ: تَدَانِي الفَخِذَيْنِ من السِّمَنِ . والمرأة لَفَّاء .
- ﴿ لَفَقَ ﴾ [ ه ] في حديث لُقان «صَفَّاقُ لَفَّاق» هَكذا جاء في رواية باللام . واللَّفَّاق : الذي لا يُذرك ما يَطْلُبُ . وقد لَفَق ولَفَّق.

<sup>(</sup>١) من : ١ ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى : «قَمَّش » قال الجوهرى : « القَمْش : جمع الشيء من هاهنا وهاهنــا . وكذلك التَّقميش » .

- ﴿ لَفَا ﴾ \* فيه « لا أَ لَفِيَنَّ أَحَدَ كَمْ مُتَّـكِثاً عَلَى أُرِيكُتُه » أَى لا أَجِدُ وَالْقَى . يقال : أَلْفَيْتُ الشّى أَ لْفِيهِ إِلْفَاءَ ، إذا وَجَدْتُهُ وَالْقِيتَهُ .
- \* ومنه حديث عائشة « ما ألفاه السَّحَرُ عندى إلاَّ نائما » أَى ما أَتَى عليه السَّحَرُ إلا وهو نائم . تَعْنى بعد صلاة الليل<sup>(۱)</sup> . والفعل فيه للسَّحَر . وقد تكرر في الحديث .

#### ﴿ باب اللام مع القاف ﴾

- ( لقح) \* فيه « نِعُم المِنْحَةُ اللَّـِقْحَة » اللَّـقْحَة ، بالكسر والفتح : الناقة القريبة المَهْد بالنَّتاج . والجمع : لِقَبِحُ . وقد لَقِحَتْ لَقْحًا ولَقاَحًا ، وناقة لَقُوح ، إذا كانت غَزيرة اللَّبَن . وناقة كَاقحُ ، إذا كانت حامِلاً . ونُوقُ لَواقِمتُ . واللَّقاَح : ذوات الألْبَان ، الواحدة: لَقُوح . وقد تكرر ذكره في الحديث مُفْرَداً وتَجْموعا .
- (ه) ومنه حديث ابن عباس « اللّقاح واحِد » هو بالفتح (۲) اسم (۳) ما الفَحْل ، أرادَ (٤) أَنْ مَا وَ الفَحْل الذي حَمَلَت منه وَاحِد ، واللّبن الذي أَرْضَعَت كل واحِدةٍ (٥) منهما كان أصْلُه ما والفَحْل .

ويَحْتَـمِلُ<sup>(٦)</sup> أَن يَكُونِ اللَّقَاحِ في هذا الحديث بمُعْنَى الإِلْقَاحِ. يقال : أَلْقَحَ الفَحْلُ النَّاقة إِلْقَاحًا ولَقَاحًا ، كَمَا رُبِقَالَ : أَعْظَى إِعْطَاءَ وَعَطاء .

والأصل فيه للإبل. ثم اسْتُعير للنَّاس(٧).

<sup>(</sup>١) في ١: « تعني صلاةً الليل » .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى بالكسر ، ضبط قلم . وقال صاحب المصباح: « اللِّقَاح، بالفتح والكسر » . وذكر حديث ابن عباس هذا .

 <sup>(</sup>٣) هذا شرح الليث ، كا في الهروى .
 (٤) في الهروى ، واللسان : «كأنه أراد » .

<sup>(</sup>٥) فى الهروى : « واحد ٍ » وفى اللسان : «كل واحدة منهما مُرْضَعَها » .

 <sup>(</sup>٦) قائل هذا هو الأزهرى ، كما في اللسان

<sup>(</sup>٧) عبارة الهروى : « والأصلفيه الإبل ثم يُستعار فىالنَّساء » والذى فى اللسان : « والأصل فيه للإبل ، ثم استعير فى النِّساء » .

- (س) ومنه حديث رُقية العَين «أعوذ بكَ مِن شَرِّ كُلَّ مُنْقِح وَنُحْبِل » تَفْسيره في الحَـديث أَنَّ الْمُنْقِح : الذي يُولَدُ لَه ، مر أَنْقَلَع : الذي النَّاقِمة إذا أُولَدَها .
  - ( ه ) وفي حديث عمر « أُدِرُّوا لَقْحَةَ المسْلمين » أُراد (١) عَطَاءهُم .
  - وقيل(٢) : أرادَ دِرَّة ٱلْفَىْء والْخَرَاجِ الذي منه عَطَاؤُهُم . وإِذْرَارُه : جِبَا يَتُهُ وَجَمْعُه .
- [ ه ] وفيه « أنه نَهَى عن المَلاقِيح والمَضَامِين » المُلاقِيح : جَمْع مَلْقُوح ، وهو جَنِين الناقة . يقال : لَقِحَت الناقة ، وَوَلَدُها مَلْقُوحٌ به ، إِلَّا أَنَّهم اسْتَقَعملُوه بَحَذَف الجار ، والنَّاقة مَلْقُوحَة .

وإنما بَهَى عنه ؛ لأنه مِن بَيْتُع الغَوَر .

وقد تقدُّم مَبْسوطا في المضامين .

- \* وفيه « أنه مَرَ بِقَوْم يُلَقِّحون النَّخْل » تَلْقِيح النَّخْل : وضْع طَلْع الدَّ كَر في طَلْع الأنثى أُوّلَ ما يَنْشَقُ (٢) .
- ( ه ) وفى حــديث أبى موسى ومعاذ « أمَّا أنا فأتفَوَّقُهُ تَفَوَّقَ اللَّقُوحِ » أَى أَقْرَوْه مُتَمهًلا شيئًا بعْدشَى ؛ ، بِتَدَبَّرُ وتَفَــكَرُّ<sup>(۱)</sup> ، كَاللَّقُوح تُحْاَب فُواقًا بَعْد ُفُوَ اَق ، لـكَــثْرَة لَبَنِها ، فإذا أتى عليها ثلاثةُ أشهر حُلِبَت غُدُوةً وَعَشِيًّا ( ه ) .
- ﴿ لَقُسَ ﴾ ( ﴿ ) فَيَــه ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ : خَبُثَتَ نَفْسِى ، ولَكِن ۚ لِيَقُلُ : لَقِسَتُ نَفْسِى » أَى غَثَت : واللَّقْسَ : الْغَثَيَانَ .

<sup>(</sup>١) هذا من قول شَمِر ، كَا فِي الْهُرُوي .

<sup>(</sup>٢) القائل هو الأزهري . كما ذكر الهروي . وفيه : «كأنه أراد » .

<sup>(</sup>٣) في ١: « تنشق ».

<sup>(</sup>٤) الذي في الهروى: « جزءا بعد جزء ، بتدبر وتذكّر ، وبمداومته » .

<sup>(</sup>ه) فی الهروی : « وعشیّة ».

وإنما كَرِه « خَبُنَتَ » هَرَ با من لَفْظ الْخَبْث والْخييث .

( ه ) وفي حــديث عمر « وذكر الزُّبــير فَقَــاَل : وَعْقَةُ ۚ لَقِسَ ۗ » اللَّـقِس ( ' ) : السّيئ الخلُق .

وقيل: الشَّحِيح. وَلَقِسَت نَفْسُه إلى الشَّىء، إذا حَرَصَت عليه وَنَازَعَتْهُ إليه.

﴿ لَقَطَ ﴾ (س) في حديث مكة « ولا تَحَلِّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِلْنَشِد» قد تكرر ذكر « اللَّقَطَة» في الحديث ، وهي بضَمّ اللَّام وفَتْح القاف : اسْم اللَّال اللَّقُوط : أي اللَّوْجود . والالْتِقاط : أن يَعْثُر على الشَّيء من غير قصْد وَطَلب .

وقال بعضهم : هي اسم الْمُنْتَقَط ، كالضُّحَـكة والْهَمَزَة ، فأمَّا المال الْمَلْقُوط فهو بسكون القاف، والأوّل أكثر وَأَصَحُّ .

واللَّقَطَة في جميع البلاد لا تَحلِقُ إلَّا لمن يُعَرِّفهـا سَنَةً ثُم ءَيَتَملَّـكُمَا بَعْد السَّنَة ، بشَرْط الضَّان لصاّحِبها إذا وجَدَه .

فَأَمَّا مَكَّةً فَنِي لُقَطَيِّهَا خِلاف، فَقيل: إنها كَسائر البِلاد. وَقِيل: لَا ، لهذا الحديث. والمُراد بالإنشاد. والدَّوَامُ عليه، وإلَّا فَلا فَائدة لتَخْصيصها بالإنشاد.

وَاخْتَارُ أَبُو عُبَيدُ أَنْهُ لِيسَ يَحِلُّ لَهُ لُمْتَـقِطُ الْانْتَفَاعُ بِهَا ، وليْسَ لَهُ إِلَّا الْإِنْشَادِ.

قال الأزهرى : فَرَق بقوله هـذا بين لُقطة الحَرَم ولُقطة سائر البلدَانِ ، فإن لُقطة غيرها إِذَا غُرِّفَت سَنَةً حلَّ الانتفاع بها ، وجَعل لُقطة الحرم حَراماً على مُلْتَقطها والانتفاع بها ، وإنْ طال تَعْريفُه لها ، وحَكَم أنها لا تَحْل لأحَـد إلاَّ بِنِيَّة تَعْريفها ماعاش . فأمَّا أن يأخُذَها وهو يَنْوِى تَعْريفها سَنَةً ثم يَنْتَفع بها ، كَافَقَطة غَيْرها فلَا .

[ه] وفي حــديث عمر «أنّ رجُلا من بنَى تَميم الْتَقط شبـكَة فَطلَب أن يَجْعَلَهَا لَه » الشَّبكة : الآبار القَرِيبةِ الْمَاء . والْتِقاطُها : عُنُورُه عليها من غير طَلَب.

\* وفيه « المرأة تَحُوز ثلاثة مَوارِيْث : عَتيقَها ، وَلَقِيطُها ، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عنــه » اللّقِيط : الطّفْل الذي يوجَد مَرْمِيًّا على الطُّرُق ، لا يُعرف أبوه ولا أمُّه ، فَعيل بمعنى مفعول .

<sup>(</sup>۱) هذا من شرح ابن شُمَيل، كما ذكر الهروى ·

وهو في قول عامَّة الفقهاء حُرُّ لا وَلاءَ عليه لأحد، ولا يَرثُهُ مُلْتَقِطه . وذهب بمض أهلِ العلم إلى المعمل بهذا الحديث على ضَعْفِه عند أكثر أهلِ النَّقُل .

﴿ لَقِع ﴾ ﴿ فَي حديث ابن مسمود ﴿ قال رجل عنده : إِنَّ فَلَانًا لَقَع فَرَسَكُ فَهُو يَدُور كَأَنَهُ في فَلَك ﴾ أي رَماه بعينه وأصابه بها ، فأصابه دُوَارٌ .

(ه) ومنه حدیث سالم بن عبد الله بن عمر « فَلَقَمني الأَحُولُ بعینه » أَى أَصَا بَني بها ، یعنی هِشَام بن عبد الملك ، وكان أَحُولَ .

[ ه ] ومنه الحديث « فَلَقَمَه بِبَعْرةٍ » أَى رَمَاه بها .

﴿ لَقَفَ ﴾ \* في حديث الحج « تَلَقَّفْتُ التَّلْبِية مِن في رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي تَلَقَّنْتُها وحفْظتُها بُسُرعة .

[ه] وفى حديث الحجّاج « قال لامرأة : إنك ِ نَقُوف صَيُود » اللَّقوف (1): التي إذا مَسَّها الرجُل لَقِفَت يَدَه سريعاً : أَى أَخَذَتُها .

﴿ لَقَى ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنه قَالَ لَأَبِى ذَرّ : مَالِي أَرَاكَ لَقًا بَقًا ، كَيْفَ بِكَ إِذَا أَخَرَجُوكُ مِن المدينة ؟ » اللَّقُ : الكثير (٢) المكلام ، وكان في أبى ذرّ شدّة وكل الأُمَراء ، وإغلاظ للم في القول وكان عثمان يُبَلَّغ عنه . يقال : رَجْل لَقَّاقٌ بَقَّاق . ويُرْوَى ﴿ لَقًى » بالتخفيف . وسيجيء .

( ه ) وَفَى حَدَيْثُ عَبِدَ الْمَلَاكُ ﴿ أَنْهَ كَتَبِ إِلَى الْحَجَاجِ : لَا تَدَعَ خَقًّا وَلَا لَقَا إِلاَّ زَرَعْتَه ﴾ اللَّقُ بالفتح : الصَّدْع والشَّق .

\* وَفَى حَدَيْثَ يُوسُفَ بِنَ عَمْرِ ﴿ أَنَهُ زَرَعَ كُلَّ حُقِّ <sup>(٢)</sup> وَلُقَّ ۚ ﴾ اللَّقُ : الأرض المرتفِعة . ﴿ لَقَلَقَ ﴾ \* فيه ﴿ مَن وُقِي شَرَّ لَقْلَقه دخل الجنّة ﴾ اللَّقْلُقَ : اللسان .

[ه] ومنه حديث عمر « مالم يكن تَقْعُ ولا لَقُلْقَة » أراد الصِياحَ والَجِلَبة عنـــد الموت . وكأنها حكايةُ الأصوات الــكثيرة .

(۱) هذا شرح الأصمعيّ ، كما ذكر الهروى. (۲) هذا من شرح الأزهرى . كما فى الهروى .

ُ (٣) فى الأصل، واللسان: « خَتَّى » بخاء معجمة مفتوحة، وهوخطأ. صوابه من: ١. ومما سبق فى مادة ( حقق ) ٢/١٦/١.

(٤) في الأصل ، واللسان : « لَقَ » بالفتح . وضبطته بالضم من : ١ ، وتما سبق في مادة ( حقق ) .

- ﴿ لَقُم ﴾ \* فيه « أنّ رجُلا ألْقَم عينَه خَصاصةَ الباب» أى جَمل الشَّقَّ الذى في الباب مُعاذِي عينِه ، فكا نه جَعله للمين كاللَّقْمة للفَم .
- (س) ومنه حدیث عمر « فهو کالأرْقَمَ إِنْ يُتْرَكُ ۚ يَلْقُمُ » أَى إِنْ تَرَكَٰتَهُ أَكَلَكَ. يِقَالَ : لَقِمْتِ الطَّمَامَ أَلْقَمُه ، و تَلَقَّمْته والْنَقَمْتُه .
- ﴿ لَقَنَ ﴾ ( ه ) في حديث الهجرة « و يَبِيت عندَ هَمَا عبدُ الله بِنَ أَبِي بِـكَرِ وهو شابُّ تَقْيِّفُ لَقِنْ » أَى قَهِمْ حَسَنُ التَّلَقُّن لِمَا يَشْمَعُه .
  - \* ومنه حديث الأحدود « انظُروا لي غُلاماً فَطِناً لَقِناً ».
- [ ه ] وفي حديث على « إنّ هاهنا علما \_ وأشار إلى صَدره \_ لو أصبتُ له حَمَلَةً ، بلى أُصِيبُ ('' كَوَنَا غير مأمون » أى فهما غير ثِقة .
- ﴿ لَقَا﴾ ﴿ فَهَ « مَن أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ لِقَاءَ ، ومَن كُرِ مَ لَقَاء الله كُرِ مَ اللهُ لِقَاء ، ولَم كُرِ مَ لَقَاء اللهُ كُرِ مَ اللهُ لِقَاء ، ولَم كَرِ مَ لَقَاء اللهُ » .

المراد بلِقاء الله المَصيرُ إلى الدار الآخرة ، وطَلَبُ ماعند الله ؛ وليس الفَرضُ به الموت ؛ لأنَّ كُلُّ يَكُرَهُ ، فَمَن تَرَكُ الدنيا وأَبْغَضُهَا أَحَبَّ لِقاء الله ، ومَن آثَرَها وزَكَن إليها كر ، لِقَاء الله ؛ لأنه إنما يَصِل إليه بالموت .

وقوله: « والموت دون لقاء الله » رُيبَيِّن أنّ الموت غيرُ اللِّقاء، ولكنه مُعْترِض دون الغَرَضِ المُعلوب، فيجب أن يَصْبر عليه، ويحتمل مَشاقَه حتى يَصِل إلى الفَوز باللَّقاء.

- [ه] وفيه: « أنه نَهِى عَن تَلَقَّى الرُّ كُبَانِ » هو أن يَسْتَقْبِلَ الحَضَرِئُ البَدَوِئَ قبــل وصُوله إلى البَلَد ، ويُخْبره بكَساد ما معه كَذْبًا ؛ لَيْشْتَرَى منه سِلْمَتَهُ بَالوَكْس، وأقلَّ من بَمَن المِثل ، وذلك نَفْر يرْ مُحَرَّم ، ولــكن الشِراء مُنْعَقِد ، ثم إذا كذب وظهر الغَبْن ، ثبت الجهارُ للبانع ، وإنْ صَدق ، ففيه على مذهب الشافعيّ خِلاف .
- [ه] وفيه « دخل أبو قارِظ مكة َ فقالت قريش : حَليِفْنا وعَضُدْنا ومُلْتَقَى أَ كُفِّنا » أَى(٢) أَيدينا تَلْتَقي مع يدِه وتجتمع . وأراد به الحِلْف الذي كان بينَه وبينهم .

<sup>(</sup>۱) في الهروى : « بلي أَصَبْتُ » . ﴿ ﴿ ﴾ هذا شرح القُمَيْنِي . كَمَا فِي الهروى .

\* وفيه « إذا الْتَقَى الِختانان وَجب الغُسل » أَى إذا حاذَى أحدُهُما الْآخَر ، وسوالا تَلامَسا أَو لم يَتلامَسا . يقال : الْتَقَى الفارسان ، إذا تَحاذَيا وتَقابَلا .

وتَظْهِر فَائَدَتَهُ فَيَا إِذَا لَفَ عَلَى عُضُوهِ خِرْقَةً ثُمَ جَامِعَ فَإِنَّ الغُسل يجب عليه ، وإنْ لم يَلْمِسِ أيلتانُ الِخَتَانَ .

\* وفى حــديث النَّخَمِى « إذا الْتَقَى الماءان فقــد تَمَّ الطَّهور » يُر يد إذا طَهَرَّت العُضُويْن من أعضائِكِ فى الوُضوء فاجتَمع الماءانِ فى الطّهور لهما فقـــد تَمَّ طُهورهما للصلاة ، ولا يُبالى أَيَّهُما قَدَّم .

وهذا على مذهب من لا يُوجب الترتيبَ في الوضوء، أو يريد بالمُضُوين اليدين والرجلين، في تقديم اليُمنى على اليُسْرى، أو اليسرى على اليمنى. وهذا لم يَشْترطه أحد .

- \* وفيه « إنّ الرجُل لَيَتَكُلَّمُ الكَلِية ما يُلقِي لها بالَّا يَهْوِي (') بها في النار » أي ما يُحْضِرُ قَلْبَهَ لِمَا يَقُولُه منها . والبال : القلب .
- \* ومنه حـــديث الأحنف « أنه نُعي إليه رجُــلُ فِهَا أَلْقَى لذلك بالّا » أى ما اسْتَمع له ، ولا اكْتَرَث به .
- \* وفى حــديث أبى ذَر « مالِي أراك لَقاً بَقاً » هكذا جاءا مخفَّفَين فى رواية ، بوزن عَصاً . واللَّقَى : الْمُلقَى على الأرض ، والبَقاً : إِنْباعٌ له .
- (ه) ومنه حديث حَكِيم بن حِزام « وأُخِذَت ثيابُها فَجُمِلَتْ لَقَى » أَى مُرْمَاةً مُلْقَاة . قيل : أَصْلُ اللَّقَى : أَنهم كَانُوا إِذَا طَافُوا خَلَمُوا ثيابهم ، وقالُوا : لا نَطُوف في ثيابٍ عَصَيْنَا اللَّهَ فيها فَيُلْقُونُها عَنهم ، ويُسَمُون ذلك الثوبَ لَقَى ، فإذا قَضَوْا نُسُكُهم لَم يأخذوها ، وتَركوها بِعَالِها مُلقاةً .
- \* وفي حديث أشراط الساعة « وُيلْقَى الشَّحُّ » قال الخميدي : لم تَضْبُط الرّواة هـذا الخرْف . ويَحْتَمِل أن يكون « يُلَقَى » ، بمعنى يُتَلَقَّى ويُتَعَلَّم ويُتَواصَى به ويُدْعَى إليه ، من

<sup>(</sup>۱) ضبط فی ۱: « یُهُوَّی »

قوله تمالى « ولا<sup>(۱)</sup> يُلَقَّاها إلّا الصابرِ ون » أى ما يُعَلَّمها وُينَبَّه عليها ، وقولِه تعالى « فَتَلَقَّى آدمُ من ربَّه كلاتٍ » .

ولو قيل « 'يْلْقَى » مَخْفَّة القاف لـكان أَبْمَد ، لأنه لو أُلْقِى َ لَتُرِك ، ولم يكن موجودا . وكان يكون مدّحا ، والحديث مَبْنيٌّ على الذَّمّ .

ولو قيل « 'يْلْنَى » بالفاء بمعنى يُوجَد ، لم يَسْتَقِم ؛ لأنَّ الشُّحّ مازال موجودا .

\* وفي حـــديث ابن عمر «أنه اكْتَوَى من اللَّقُوة » هي مرض يَعْرِض للوَجْه فيُبِيلُه إلى أحد جانبَيَهُ .

## ( باب اللام مع الكاف )

( لَكُمَّا ) \* في حديث اللاعنة « فَتَلَكَّاتُ عند الخامسة » أي تَوَقَّفَتُ وتَبَاطَأْتُ أَنْ تَقُولَهَا .

\* ومنه حديث زياد « أَ تِيَ برجُلِ فَتَلَكَّأُ فِي الشَّمادة » .

﴿ لَكُدُ ﴾ [ ه ] في حديث عطاء « إذا كانِ حَولَ الْجُرْحِ قَيْخُ وِلَـكَدُ ۖ فَأَتْهِمُهُ بِعُوفَةُ فيها مانِ فاغْسِله » يقال : لَـكِدَ الدَّم بالجُلْد ، إذا لَصِقَ به .

﴿ لَكُنْ ﴾ \* في حديث عائشة « لَكُنْ أَنِي أَبِي لَكُنْ أَنَّ اللَّهُ عَرِي الصَّدر بالكَّفِّ.

﴿ لَكُع ﴾ [ ه ] فيه « يأتى على الناس زمانُ يكون أَسْمَدَ الناس فى الدنيا (٢٠ أَكُمُ ابنُ لَكُم » اللَّكَم » اللَّكَم عند العرب: العَبد، ثم استُعمِل فى اللحق والذَّم. يقال للرجُل: لُكُم ، وللموأة لَكُم » وقد لَكِم الرجلُ يَلْكُم لُكُما فهو الْكُم .

وأكثر مايقع في النِداء ، وهو اللُّشيم . وقيل : الوَسِيخ ، وقد يُطْلق على الصغير .

[ ه ] ومنه الحديث « أنه عليه السلام جاء يَطْلُب الحَسَن بنِ على قال : أَنَّمُ ۖ لُكُعُ ؟ » فإنْ أَطْلِق على الكبير أريد به الصَّغيرُ العِلْم والعَقْل .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ١ ، ،والهروي واللسان : « وما » خطأ . وهي الآية ٨٠ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) فى الهروى ، واللسان : « بالدنيا » . (٣) هذا من شرح أبى عبيد ، كما فى الهروى .

- [ ه ] ومنه <sup>(۱)</sup> حديث الحسن « قال لرجُلٍ : يالُـكُعُ » يُر يد ياصَفِيراً فى العلْم والْمَقْل .
  - \* وفى حديث أهل البيت « لا يُحِبُّنَا اللُّكُعُ (٢) وللَحْيُوسُ » .
- ( س ) وفى حديث عمر « أنه قال لِأمَة رآها : يالَـكُعاه ، أَتَذَشَبَهِين بالحرَ اثر ؟ » مُيقال : رجُلُ الْكُمُ واشْرأَةْ لَـكُماه ، وهى لغة فى لَـكَاعِ ، بِوَزْن قَطاَمٍ .
  - \* ومنه حديث ابن عمز « قال لِمَوْلاة له أرَادَتِ الخرُوجِ من المدينة : اقْمُدَي لَـكَارِعِ ».
- [ ه ] ومنه حدیث سعد بن عُبادة « أرأیتَ إن دَخَل رَجُلُ بَیْنَهُ فَرَأَی لَکَاعاً قد تَفَخَّذَ اشْرَأْته » هکذا رُوی فی الحدیث ، جَعَله صِفةً لرجُل ، ولهلّه أراد لُکَعاً فَحرّف .
- \* وفى حــديث الحسن « جاءه رجُــل فقال : إنّ إياسَ بن معاوية رَدَّ شَهادتى ، فقال : يامُـلـكُمانُ ، لِم رَدَدْتَ شهادته ؟ » أرادَ حَداثَةَ سِنَّه ، أو صِفرَ ، فى العِلْم . والميم والنُّون زائدتان .

## ﴿ باب اللام مع الميم ﴾

﴿ لَمْ ﴾ [ • ] في حديث المولِد :

فَلَمَأْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا حَسَوْلُهُ كَاإِضَاءَةِ البَدْرِ

لَمَأْتُهَا : أَى أَبْصَرْتُهَا ولَمَحْتُهَا . واللَّمْه وَاللَّمْحُ : شُرعة إِبْصارِ الشَّىء .

- ﴿ لَمْحَ ﴾ ﴿ (شَ) ومنه الحديث « أنه كان يَلْمَح في الصلاة ولا يَلْتَفَتِ » .
- ﴿ لَمْنَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَعُوذُ بَكَ مَن مَمْزِ الشَّيطان وَلَمْزِهِ ﴾ اللَّمْزُ : العَيْب والوُقُوع في الناس . وقيل : هو العَيْب في الوجه .

والمهَمْزُ : العَيْبِ بالغيبِ . وقد تحكرر في الحديث .

﴿ لَمْسَ ﴾ ( ه ) فيــه « أنه نَهَى عن بَيْعِ الْمَلاَمَــَة » هو ( " أن يَقُول : إذا لَمَـنْتَ تَوْبِى أُو لِمَـنْتُ ثَوْبِي

<sup>(</sup>۱) هَكَذَا جَاءَ السياق عند الهروى : « وسُئل بلال بنُ حَرِيز ، فقال : هى لغتنا للصغير . وإلى هذا ذهب الحسن . . . . » (۲) فى اللسان : « ٱلْـكَعُ » .

<sup>(</sup>٣) هذا من شرح أبى عبيد ، كما جاء عند الهروى .

وقيل : هو أن يَلْمِسِي الْمَتَاعِ مِن وَرَاءِ ثَوبٍ ، ولا يَنْظُرُ إِلَيه ثُمُّ يُوقع البَيْعِ عليه . نَهِي عنه لأنه غَرَرْ ، أَوْ لأنَّهُ تَعْليقُ أَوْ عُدُولِ عَنِ الصِّيغة الشَّرْعيَّة .

وقيل: معناه أن يُجْعَلَ اللهُسُ بالليل قاطِعا للخِيــارِ ، وَيَرجــع ذلك إلى تَعْلَيق الْلزوم، وهو غير نافِذ ِ .

(س) وفيه « اقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْن والأَبْتَر، فإنهما يَلْمِسان البَصَر » وفي رواية « يَلْتَمِسان البَصَر » أي يَخْطِفان ويَطْمِسان .

وقيل: لمس عَيْنَهُ وَسَمَل بَمَدْنُي .

وقيل: أرادٍ أنَّهما يَقْصِدَ انِ البَصَرِ باللَّسْعِ.

وفى الحيَّاتِ نوع 'يُسَمَّى الناظِر ، مَتَى وقع نَظَر ُه على عين إنسان مات منساعَتِه . ونَوع آخر إذا سَمِـع إنْساَن صَو ْتَه مات .

وقد جاء في حديث النظري عن الشَّابُّ الأنصاري الذي طَمَن الحَيَّة بِرُنْحِه، فَأَتَتْ وَمَاتِ الشَّابُّ من ساَعَته .

\* وفيه «أنَّ رجُلا قالله: إنّ امْرأتي لَا تَرُدَّ يَدَ لَامِسَ ، فقال: فارِقْها » قِيل: هُو إِجا بَهُا لَمَن أَرادَها .

وقوله فى سِياق الحديث « فاسْتَمتِ عِهَا » : أَى لا يُمْسِكُمَا إِلَّا بَقَدْرِ مَا تَقْضِى مُتْمَة النَّفْسُ مَهَا وَمِن وَطَرِهَا . وَخَافَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِنْ هُو أَوْجَبِ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا أَن تَتُوْقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَـعَ فَى الْحُرَامِ . وَخَافَ النّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِنْ هُو أَوْجَبِ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا أَن تَتُوْقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَـعَ فَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ إِنْ هُو أَوْجَبِ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا أَن تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَـعَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

وقيل: مَعْنى « لا تَرُدُّ يَدَ كَامَس »: أنها تُعْظى من مَاله مَن يَطْلُب مِنْها ، وهذا أَشْبَه . قال أحمد: لم يكن لِيأْمُرَ مَ بإمْساكِها وهي تَفْجُر .

قال على وابن مَسْمُود: إذَا جَاءَكُمُ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسَلَمْ فَظُنْتُوا به الذي هو أَهْدَى وَأَتْقَى .

\* ومنسه الحسديث « مَن سلك طريقساً يَلْتَمِس فيه عِلْسا » أَى يَطْلُبُه ، فاسْتَمسارَ لَهُ اللَّهْسِ .

- \* وحديث عائشة « فالْتَمَسْتُ عِقْدِي » .
  - وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ لَمْ ﴾ \* فيه ﴿ أَنَّ آلِحُكُمْ بِنَ أَبِى الْعَاصَ كَانَ خَلْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْمِصُهُ فَالْتَفَتَ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَلْكُ ، فَالْتُمْتُ وَيُرْ يِدْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُلُكُ ، فَالْتُهُ الْرَحْشِرِي (١) .
- ﴿ لَظُ ﴾ [ه] في حديث على « الإيمان يَبْدُأْ في القيلوب أَمْظَةً » . اللَّمْظَةُ باللَّمْ : مثيل النَّسَكُمْةَ ، إذا كان بِحَحْفَلته بالضَّ يَسِير . بياضُ يَسِير .
- \* وفى حديث أنس ، فى التَّحْنِيك « فَجَعَل الصَّبِيُّ ۚ يَتَلَمَظُ ﴾ أَى يُدِير لِسَانه فى فِيه و يُحَرِّ كُه يَدَتَبَسَع أَثَرَ التَّمْر ، وَاسْمِ ما يَبْقَى فى الفَم ِ من أثرَ الطَّمام : لمُسَاظَة ﴿ .
- ﴿ لَمْعَ ﴾ \* فيه ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ فِي الصَّلاةِ فلا يَرْفَعْ بَصَرِه إلى السماء يُلْتَمَعْ بِصَرُه » أي يُخْتَلَسَ. يقال: أَلَمْتُ بالشيء، إذا اخْتَلَسْتَه، واخْتَطَفْته بِسُرْعة.
- [ ه ] ومنه حديث ابن مسعود « رأى رجُلا شاخِصاً بصَرَهُ إلى السماء فقال : مايَذُرِي هذا لَعَلَ بَصَره سَيُلْتَمع قَبْل أن يَرجِم إليه » .
- [ ه ] ومنه حديث لُقمان « إِنْ أَرَ مَطْمَعِي فَحِدَوٌ ۖ تَلَمَّعُ ﴾ أَى تَخْتَطِفِ الشيءَ في انْفِضاضها . والحِدَوُ : هي الحِدَاتُ بلُغة مكة .
  - ويُرْوَى « تَلْمَعُ » ، من لَمَـع الطَّاثُرُ بِجِنَاحَيْه ، إذا خَفَق بهما .
  - وُيُقاَل : لَمَع بِشُوبِه وأَلْمَع به ، إذا رَفَعه وحَرَّ كه لِيَرَاه غيره فيجيء إليه .
  - \* ومنه حدیث زینب « رآها تَلْمَع مِن وَرَاء الِحَجَابِ » أَی نَشِیر بَیْدِهِا .

<sup>(</sup>١) لم يذكر الزمخشري هذه المادة . والذى فى الفائق ٣/١٥٩ : « مرَّ بالحَـكُم أبى مروان ، فجعل الحَـكُم يغمِز بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ، ويشير بإصبَعه . فالتفت إليه فقال : اللهم اجعل به وَزْغًا ، فرجف مكانه . وروى أنه قال : كذلك فلتُـكُن . فأصابه مكانه وَزْغُ لم يفارقه » .

وانظر ( وزغ )فيا يأتى .

- [ ه ] وحديث عمر « أنه ذكر الشَّام فقال : هي اللَّمَّاعة بالرُّ كَبان » أي تَدْعُوهُم إليها . وفَكَّالة . من أَبْذِيَة المُبَالَغَة .
- \* وفيه « أنه اغْتَسَل فَرَائَى لُمْعَةً بِمَنْكَرِبِه فَدَ لَـكُهَا بِشَعَرَه » أرادَ 'بقْعَةً يَسِيرة من جَسَده لم يَنَلُها الْمَـاه ، وهي في الأصل قطْعة من النَّبْت إذا أخَذَت في اليُبْس .
  - \* ومنه حديث دم الحيض « فَرَأَى به أَمْعَةً من دَم » :
- ﴿ لَلْمُ ﴾ (١) في حديث سُو َيْد بن غَفَلة « أَنَانَا مُصَدِّق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل بناقة مُلَمَّلَمَة فأبَى أن يأخذَها » هي المُستديرة سِمَناً ، من الله تا الضم والجمع ، وإنما ردّها لأنه نهي أن يُؤخذَ في الزكاة خيارُ المال .
- ﴿ لَمْ ﴾ [ ] في حــديث بُرَيَّدَة « أَنَّ امرأَة شَـكَت إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم لَمَا بَابِنَدَتها » اللَّهَم : طَرَف (٢٠ من الجنون ليلمُّ بالإنسان : أَى (٣٠ يَقْرُبُ منه وَيَعْتَريه .
- [ ه ] ومنه حــديث الدعاء « أعوذ بــكلِماتِ الله التَّامَّة ( ) من شَرِّ كُلِّ سَامَّـة ، ومن كُلِّ عَيْنِ لَامَّة » أى ( ) ذات لَمَ ، ولذلك لم يقل « مُلِمَّة » وأصْلُها من أَلْمَـنْتُ بالشيء ، لِيُزَاوِجَ قُوله « من شَرِّ كُلِّ سَامَّة » .
- [ ه ] ومنه الحديث في صفة الجنة «فَلَوْ لَا أَنه شيء قَضاء الله لَأَلَمَ ۚ أَن يَذْهَب بَصَرُه؛ لِما يَرَى فيها » أَي يَقْرُب.
  - \* ومنه الحديث « ما يَقْتُل حَبَطَاً أَوْ 'يَلِمْ " أَى يَقُوْب مِن القَتْل .
  - \* وفي حديث الإفك « وإن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفري الله » أي قارَبْتِ .
    - وقيل : اللَّمُ : مُقَارَبة الْمُصِيّة من غير إيقاع فِعْل .
      - وَقِيل : هو من اللَّمَم : صِفار الذَّنوب .

<sup>(</sup>۱) وضعت هــذه المــادة فى الأصل ، و ۱ بعد مادة ( لم ) على غير نهيج المصنّف فى إيراد المواد على ظاهر لفظها .

<sup>(</sup>٢) هذا من قول شَمِر ، كما في الهروى . (٣) وهذا من قول أبي عبيد ، كما في الهروى أيضا.

<sup>(</sup>٤)ف ١ : « التامّات » (٥) وهذا من شرح أبى عبيد ، كما ذكر الهروى .

وقد تـكرر « اللَّمَمُ » فى الحديث .

\* ومنه حديث أبى العالية « إنَّ اللَّمَ مَا بَيْنَ الحَدّين : حَدِّ الدنيا وَحَدُّ الآخرة» أى صِغار الذنوب التي ليس عليها حَدُّ في الدنيا وَلَا في الآخرة .

[ه] وفى حديث ابن مسعود « لا بن آدمَ لَمَّتَان : لَمَّةُ من المَلَكُ وَلَمَةٌ من الشيطان » اللَّمَةُ : الْهِمَّةُ (١) والخَطْرَة تَقَع فى القلب ، أراد إِلْمَام المَلَكُ أو الشيطان به والْقُرْبَ منه ، فَمَا كَان من خَطَرَ ات الشَّرِّ ، فهو من الشَّيطان .

[ه] وفيه « اللَّهُمَّ الْمُم شَعَثَنا » .

\* وفى حديث آخر « و تَلُمُ بها شَعَنِي » هو من اللَّمَّ : اَلَجُمْع . يقـال : لَمَتَ ُ الشيءَ ٱللُّهُ ُ لَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ : أَكُمْهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* وفي حديث المغيرة « تأكُل لَمَّا وتُوسِعُ ذَمًّا » أي تأكُل كَثِيراً مُجْتَمِعاً .

(س) وفى حديث جميلة « أنها كانت تحت أوس بن الصَّامت ، وكان رجُلًا به لَمَ ، فإذا اشْتَدَّ لَمَهُ ظَاهَرَ من امْرأته ، فأنزل الله كَفَّارة الظّهار » اللَّهُمُ هاهنا : الإِلْمَامُ بالنِّساء وشِدَّة الحِرْض عليهنَّ . وليس من الجنون ، فإنه لو ظاهَر فى تلك الحال لم يَدْرَمْه شيء .

( ه ) وفيه « ما رأيتُ ذَا لِمَةٍ أَحْسَنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » اللَّمَة من شَعرِ الرأس : دُونِ الْجُمَّة ، سُمِّيتِ بذلك ، لأَنْهَا أَلَّتِ بالمُذَكِبَينِ ، فإذا زادت فهي الْجُمَّة (٢٠ . .

(س) ومنه حديث أبى رِمْنَة « فإذَا رَجَلُ له لِلَّهَ » يعنى النبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ لَمْهُ ﴾ ( ه ) في حديث فاطمة « أنها خرجت في لُمَة من نِسائها ، تَتَوَطَّأَ ذَيْلُهَا ، إلى أبي بكر فما تَبَتْه » أي في جماعة من نِسائها .

قيل: هي مابين الثلاثة إلى المشرة.

وقيل : اللُّمَة : المِثْل في السِّن ، والنَّرْب .

<sup>(</sup>١) قال فى القاموس : « والِهُمَّة ، وُيفتُتَح : ماهُمَّ به من أمرٍ ليُفعُلَ » .

<sup>(</sup>٢) زاد الهروى: « فإذا بلغت شَحْمةَ الأذنين فهي الوَ فْرَة ».

قال الجوهرى (۱): « الهاء عِوض » من الهمزة الذاهِبة من وسَطِه ، وهو مما أُخِذَت عينُه ؛ كَسَهِ وَمُذْ ، وأَصْلها فُغْلَة من الْملاءمة ، وهي المُوافَقة .

- ( ه ) ومنه حديث عمر « أنَّ شاَّبةً زُوِّجَت شيخاً فقَتَلَتْه ، فقال : أيُّها الناس ، لِيَنْكِحِ ِ الرَّجُلُ لُمَتَه من النساء ، ولتَنْكِح ِ المرأةُ لُمَتَها من الرجال » أى شَكْله و تِرْ به .
  - \* ومنه حديث على « ألا وإن معاوية قاد للة من الفواة » أى جماعة .
    - \* ومنه الحديث « لا تُسافروا حتى تُصِيبوا لُهُ أَى رُفْقَةً .
- ﴿ لَمَا ﴾ \* فيه « ظِلَّ أَنْكَى » هو الشديد اُلخَضْرة المائل إلى السَّواد ، تشبيهاً باللَّمَى الذي ُ يعمل في الشَّفَة ، واللَّنَة ، من خُضْرةٍ أو زُرْقة أو سَواد .
- (س) ﴿ وَفِيهِ ﴿ أَنْشُدُكَ اللهَ كَمَّا فَملتَ كَذَا ﴾ أى إلاَّ فَمَلْتُه . وتُخْفَفُ الميم ، وتكون ﴿ مَا ﴾ زائدة . وقرئ بهما قوله تعالى ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عليها حافظ ﴾ أى ماكلُّ نَفْسٍ إلاَّ عليها حافظ ، وإن كُلُّ نَفْسٍ لَمَكَيْها حافظ .

# ﴿ بَابِ اللَّامِ مِعَ الوَّاوِ ﴾

(لوب) (ه) فيه « أنه حَرَّم مابين لاَ بَتَى المَـدينة » اللَّابَة : اَلحَرَّة ، وهي الأرض<sup>(۲)</sup> ذاتُ الحجارة السود التي قد أُلبَستُها لـكثرتها ، وجمعها : لابات ، فإذا كَثُرت فهي اللّابُ واللُّوب ، مثل : قارة وقارِ وقُور . وأَلفُها منقلبة عن واو .

والمدينة مابين حَرَّتين عظيمتين

(ه) وفى حديث عائشة، ووَصَفَت أباها « بعيدُ ما بين الَّلاَ بَتَين » أرادت أنه واسِم الصَّدر (٣)، واسع العَطَن ، فاستعارت له اللاَبة ،كما يقال : رَحْب الفِناء ، وواسِم الجناب .

<sup>(</sup>۱) ذكره الجوهرى فى ( لمى ) واقتصر على قوله : « والهاء عِوَض » أما بقية هذا الشرح فهو من قول الزمخشرى . انظر الفائق ٢/٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا شرح الأصمعي . كما في الهروي .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى . « الصَّلَة » .

- ﴿ لُوثُ ﴾ ( ه ) فيمه « فلما انصَرف من الصلاة لاثَ به الناسُ » أى اجْتَمعوا حَوله . يقالُ : لاثَ به يَالُوث ، وألاثَ بمعنَى . وللَمَلاث : السَّيِّد تُلاث به الأُممور : أَى تُقْرَن به وتُعَقَد .
- [ ه ] وفي حديث أبى ذَرّ « كُنّاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا الْتاثَتُ راحِلَة أحدنا من بالسِّرُوة في ضَبُعِها » أي إذا أَبْطأت في سَيْرِها تَخَسَها بالسِّرُوة ، وهي نَصْلُ صغير ، وهو من اللّموثة (١٠) : الاسْتِرَخاء والبُطْء .
- \* ومنه الحديث «أنَّ رجُلاكان به لُوثَة ، فسكان يُعْبَن في البيع» أي ضَعْف في رأيه ،وتَلَعْلُخُ في كلامه .
- [ه] وفى حسديث أبى بكر « أنَّ رجُلاً وَقِيَف عليه ، فَلاث لَوْثَاً من كلامٍ فِي دَهَشِ » أَى لم يُبَيِّنه ولم يَشْرَحه . ولم يُصَرِّح به .
  - وقيل : هو من اللَّوْث : الطَّىِّ والجمع . يقال : لُثْتُ العِمامة أَلُونُهَا لَوَثًّا .
  - \* ومنه حديث بعضهم « فحَلَاتُ من عِمامِتِي لَوْ ثَا أُو لَوْ ثَين » أَى لَفَّةً أُو لَفَّتَين .
    - \* وحديث الأنْسِلة « والأَسْقِية التي تُلاثُ على أَفُواهِم ا » أَى نُشَدُّ وَتُرُ بَطَ .
- (س) ومنه الحديث «إن امرأةً من بنى إسرائيل عَمَدت إلى قَرْنِ من قُرُومها فلاثَتُه بالدُّهُن» أَى أَدارَتُه . وقيل : خَلَطَتُه .
- (س) وفى حسديث ابن جَرْء « ويْلُ لَلُو اثّين الذين يَلُوتُون مِثْل البقر ، ارْفَع ياغلام ، ضمع ياغلام » فال الحر بي : أظُنّه الذين يُدارُ عليهم بألوانِ الطمام، من اللَّوْث ، وهو إدارة العيامة .
- (س) وفى حديث القَسَامة ذِكْر « اللَّوْث » وهو أن يَشْهدَ شاهِد واحد على إقرار المَقْتُولِ قبل أن يَمْوتُ أنَّ فلانا قَتَلَنى ، أو يَشْهِد شاهِدانِ على عَداوةٍ بينهما ، أو تَهْديدٍ منه له ، أو تحو ذلك، وهو من التَكَوُّث: التَّلطُّخ. يقال: لائه في التراب ، ولَوَّثَه .

<sup>(</sup>١) اللُّوثة ، بالضم ، كا في إ بالقلم ، واللسانِ بالعبارة .

## ( لوح ) \* في حديث سَطِيح ، في رواية (١) :

\* يَلُوحُه فِي اللُّوحِ بِوْغَاهِ الدِّمَنُ \*

اللُّوح، بالضم: اكمواء. ولاحَه يَلوحُه، وَلَوَّحَه، إذا غَيَّرَ لَوْنَه.

- \* وفى أسماء دَوابَّه عليه الصلاة والسلام « أن اسم فَرسه مُلاوِح » هو الضامِر الذى لا يَسْمَن ، والسريع العَطَش ، والعظيم الأثواح ِ ، وهو المِلْواح أيضا .
- [ ه ] وفى حديث المفيرة «أَتَحُـلِف عندمِنْبَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فألاَحَ من اليمين » أَى أَشْفَق وخاف .
- ﴿ لُودَ ﴾ \* في حديث الدعاء « اللهم بَكُ أُعُودَ ، وبكُ أَلُودَ » يَقال : لاذَ به يَلُودَ لِيادًا ، إذا الْتَجأ إليه وانْضَمَ واسْتَغاث .
  - [ ه ] ومنه الحديث « يَلُوذ به الْمُلاَّك » أَى يَخْتَمِى به الْهَالِكُون ويَسْتَتِرُون .
- \* وفى خطبة اَلحجّاج « وأنا أرْمِيكُم بطَرْ فِي وأنْم تَنَسَلَّانُون لِواذًا » أَى مُسْتَخْفين ومُسْتَترين ، بعضكم ببعض ، وهو مصدر : لاوَذَ 'يلاوِذُ مُلاوَذَةً ، ولواذاً .
- ﴿ لُوص ﴾ [ ه ] فيه « أنه قال لَعْمَان : إنَّ الله سَيُقَمِّصُك قبيصا ، وإنك ُتلاصُ على خَلْمه» أَى يُطْلَب منك أن تَخْلَمَه ، يعنى الخِللة . يقال : ألصَّتُه على الشيء أليصُه ، مثال راوَدْتُه عليه وداوَرْته .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « أنه قال لعثمان في معنى كلة الإخلاص : هي الكلمة التي ألاَص عليها عَمَّه عند الموت » يعني أبا طالب : أي أداره عليها ، وراوَدَهُ فيها (٢٠ .
  - \* ومنه حديث زيد بن حارثة « فأداروهُ وألاصوهُ ، فأبى وحلَفَ أَلَّا يَلْحُقَهم » .
- \* وفيه « مَن سَبَق العاطِسَ بالحَدْ أَمِن (٢) الشَّوْصَ واللَّوْصَ » هو وَجَع الأُذن . وقيل : وَجَع النَّحْر .
- (۱) انظر مادة ( بوغ ) . (۲) في الهروى : «عنها » وفي الفائق ٢/٨٧٤ : « أي أراده عليها وأرادها منه » . وفي الصحاح : « ويقال : ألاصه على كذا ، أي أداره على الشيء الذي يَرومُه » . وجاء في القاموس : « وألاصه على الشيء ، أداره عليه ، وأراده منه » . (٣) في الأصل : « أمِنَ مِن » وأسقطت « من » كا في ١ ، واللسان والفائق ١/١٨٦ . وكما سبق في مادتي ( شوص ـ علم ) .

- ( لوط ) \* فى حديث أبى بكر « قال : إن ُعمر كَاْحَبُ الناس إلى " ، ثم قال : اللهم أعَزُ الوَلَهُ أَلُوطُ » أى أَلْصَق بالقلب . يقال : لاط به يلُوط و يَلِيطُ ، لَوْطاً ولَيْطاً ولِياطاً ، إذا لَصِق به: أى الولَدُ أَلْصَق بالقَلْب .
- \* ومنه حديث أبى البَخْتَرِى « ما أَزْعُم أَنَّ عليا أَفضلُ من أبى بكر ولا ُعمر ، ولكن أجِدُ له من اللَّوْط مالا أُجِدُ لأحدٍ بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم » .
- [ ه ] وفى حــديث ابن عباس « إن كنت تَلُوطُ حَوضَهَا » أَى تُطَيِّنُهُ وتُصْلحه . وأَصْلُه من اللَّصوق .
- \* ومنـه حـديث أشراط السـاعـة « ولَتَقُومَنَ وهو يَلُوط حَــوضَـه » وفي رواية « يَلِيط حَوْضه » .
- \* ومنه حديث قتادة «كانت بَنُو إسرائيل إنما يَشْرَ بُونَ فِي التَّيْهِ مَا لَاطُوا » أَى لَم يُصِيبُوا ماء سَيْحًا ، إنما كانوا يَشْر بون ممّا يَجْمَعُونه في الحِياض مِن الآبارِ .
  - \* وفى خطبة على « ولاطَمَّا بالبِلَّةَ حتى لَزِ بَت » .
- [ ه ] وفي حديث على بن الحسين ، في المُسْتَـــلاط « إنه لا يَرِث » يعنى الْمُلْصَق بالرجُـــل في النَّسَب .
  - \* وحديث عائشة في نِسكاح الجاهلية « فالْتاط به ودُعي ابْنَهَ » أي ٱلْتَصَق به .
- \* ومنه الحديث « من أحَبّ الدنيا الْتاطَ منها بثلاث : شُغْلِ لا يَنْقَضِى ، وأمَلِ لا يُدْرَك ، وحِرْصِ لا يَنْقَطِع » .
- \* ومنه حــديث العباس « أنه لاطَ لِفِلان بأربعة آلافٍ ، فَبَعَثه إلى بَدْر مكانَ نفسه » أى ألصق به أربعة آلافٍ .
- [ ه ] وحديث الأقرع بن حابِس « أنه قال لغيَيْمَة بن حِصْن: بما اسْتَلَطْتُمْ دَمَ هذا الرّجُل؟» أَى اسْتَوْجَبْتُم واسْتَخْقَقْتُم ؛ لأنه لمّا صارَ لَهُم كأنّهُم أَلْصَقُوه بأنفُسِهم .
- ﴿ لُوع ﴾ \* في حسديث ابن مسعود « إنى لَأَجِدُ لَهُ مِن اللَّاعَةِ مَا أَجِد لِوَلَدِي » اللَّاعَة واللَّوْعَة : مَا يَجِدِهُ الإِنسان لِوَلَده وَحَمِيمه ، مِن الْخَرْقَةُ وشِـدَّةَ الْخَبِّ. يقسال : لَاعَه يَلُوعه ويَلاَعُه لَوْعاً .

﴿ لُوقَ ﴾ [ ه ] في حديث عُبادة بن الصامِت « وَلَا آكُل إِلاَّ مَالُوِّقَ لِي » أَي لَا آكُل إِلاَّ مَالُوِّقَ لِي » أَي لَا آكُل إِلاَّ مَالُيِّن لِي . وأصله من اللَّوقَة ، وهي الزُّ بُدَة . وقيل : الزُّ بد بالرُّطَب (١) .

﴿ لُوكَ ﴾ \* فيه « فإذا هِي في فِيه يَلُوكُها » أَى يَمْـضَّفُها . واللَّوْك : إِدَارَة الشَّيء في الفَم ِ . وقد لَا كَه يَلُوكه لَوْ كا .

\* ومنه الحديث « فلم نُؤْتَ إِلاَّ بالسَّويق فَلُـكْناه » .

﴿ لَوْمِ ﴾ \* في حديث عرو بن سَلَمة الجَرْمِيّ « وَكَانِتَ الْعَرِبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهُمُ الْفَتْحُ » أَى تَنْتَظِر . أَرَاد تَتَلَوَّمُ . فَذَف إِحْدَى التَّاءِيْن تَخْفِيفًا . وهو كَثِير في كَلَامِهُم .

\* ومنه حديث على « إذا أَجْنَب في السَّفر تَلَوَّم مابَيْنَهَ وَبَيْن آخِر الوَقْت » أَي انْتَظر .

( س ) وفيه « بئسَ لَعَمَرُ اللهِ عَمَلُ الشَّيْخِ الْمَتَوَسِّم ، والشَّابِّ الْمَتَلَوِّم » أَى الْمَتَعَرِّض لِلاَّمَة فَى الفِعْلِ السَّيِّيِّ . ويجوز أَن يكون مِن اللَّومَةِ (٢) وهي الحاجة : أَى الْمُنْتَظِرِ لِقَضَائِها .

(س) وفيه « فَتَلَاَوَمُوا بَيْنَهُم » أَى لَام بَعْضُهُم بَعْضاً . وهي مُفاَعَلة ، من لَامَه يَلُومه لَوْماً ، إذا عَذَله وَعَنَّفَه .

(س) ومنه حديث ان عباس « فَتَلَا وَمُناً » .

(س) وفي حديث ابن أمّ مَسَكْتُوم ﴿ وَلِي قَائِدُ لَا يُلاَوِمُنِي ﴾ كذا جاء في رَوَاية بالْوَاو ، وَأَصله الهَمْزُ ، مَن الْمَلاَءَمَة ، وهي الْمَوَافَقة . يقال : هو كيلا يُمُني بالهمز ، ثُمَّ يُحَفَّفُ فَيَصِير يَاءً . وأما الْوَاوُ فَلاَ وَجْهَ لَهَا ، إِلاَّ أَن يَسَكُون رُيفاَعُلني ، من اللَّوْم ، ولا مَعْني له في هذا الحديث .

(س) وفى حديث عمر « لَوْ مَا أَبْقَيْت! » أَى هَلاَّ أَبْقَيْتَ ، وهي حَرف من حُروف الْمَاني، معناها التَّحضِيض ، كقوله تعالى : « لَوْ مَا تأتينا بالمَلائكة ِ » .

﴿ لُونَ ﴾ (س) في حديث جابِر وَغُرَمائه « اجْعَلِ اللَّوْنَ على حِدَتِهِ » اللَّونُ : نَوع من النَّخُل . وقيل : النَّخُل كُلُّه ماخَلا البَرْنِيَّ والعَجْوَة ، ويُسَمِّيه أهل المدينة

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « ويقال لها : الأَلوقة . لغتان » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « اللؤمة » والمثبت من : ١ ، واللسان .

- الأَلُوانَ ، واحِدَته : لِينَة . وأَصْلُه : لِوْنَة (١٠ ، فَقُلِبَت الْوَاوُ يَاء ، لَـكَشرةِ اللَّام .
- ( ﴿ ) ﴿ وَفَى حَدَيْثَ ابْنَ عَبِدَ الْعَزِيزَ ﴿ أَنَهَ كَتَبِ فَى صَدَقَةَ التَّمَرِ أَنْ تُؤْخَذَ فَى الْبَرْنِيِّ مَنَ اللَّهُ ثِيَّ، وَفَى اللَّهِ فَى اللَّهِ فَى اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا أَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّذِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَالْ
- ﴿ لُوا ﴾ \* فيه « لِوَاء الحَمْد بِيَدِي يُومَ القيامة » اللَّوَاء : الرَّايَة ، ولا يُمْسِكُمُ اللَّا صاحبُ الجَيْش .
- \* ومنه الحديث « لَـكُلِّ غادِرِ لِوَ الا يومَ القيامة » أَى عَلاَمةٌ يُشْهَرَ بها في النَّاس ؛ لأَنَّ مَوْضُوع اللَّواء شُهْرَة مكان الرَّئيس ، وَجَمْعُه : أَنُويَة .
- \* وفى حــديث أبى قَتَادة « فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِى أَحَـــد على أَحَدِ » أَى لا يَلْتَفَتِ ولا يَمْطِف عليه . وأَلْوَى برَأْسِه وَلَوَاه ، إذا أَمَالَه من جانِب إلى جانِب .
- (س) منه حــدیث ابن عباس « إن ابن الزُّ بَیْر لَوَیْ ذَنَبَه » 'یقال : لَوَی رأَسَه وذَنَبه وغَنَبه وغَنَبه وغَنَبه وغَنَبه منك ، إذا ثَنَاه وصَرَفه . ویُرْوَی بالتشدید المُبالَغَة .
  - وهو مَثَلَ لِتَرُكُ الْمَـكَأْرِم، والرَّوْغَان عن الْمَعْرُوف وإيلاء الجمِيل.
- ويَجُوز أَن يَـكُون كِنايةً عَن التَّاخُّر والتَّخَلُّف؛ لأنه قال في مُقابِله: « وإنَّ ابن أَبِي العَاصِ مَشَى اليَقْدُمِيَّة » .
- \* ومنه الحديث « وَجَمَلَتْ خَيْلُنَا تَلَوَّى خَلْفَ ظُهُورِنا » أَى تَتَلَوَّى . يُقال : لَوَّى عليه ، إذا عطف وعَرَّج .
  - ُ وِيُرْوَيِ بِالتَّخْفيف . ويُرْوَى « تَلُوذ » بِالذَّال . وهو قريب منه .
- \* وفى حــديث حُذَيفة « إن جبريل عليه السلام رَفَع أَرْضَ قومِ لُوط ، ثم أَلُوَى بها حتى سَمِـع أَهِلُ السّاء ضُفاءَ كلابِهم » أَى ذَهَب بها . يقال : أَلُوَت به المَنْقاء : أَى أَطَارَتُه .
  - وعن قَتادة مِثله . وقال فيه : « ثَمَ أَلُوَى بِهَا فِي جُو ّ السَّمَاءِ » .
- (س) وفى حديث الاختمار « لَيَّةً لا لَيَّتَين » أَى تَلْوِى خِارَهَا عَلَى رأْسِهَا مَرْ قُواحدة، ولا تُدره مرتين ، لئلاَ تَتَشَيَّهُ بالرجال إذا اعْتَثُوا .
  - (١) في الأصل: « لُونَةً » بالضم. والتصحيح ، بالكسر ، من ١ ، واللسان .

- [ ه ] وفيه « لَيُّ الواجِد يُحِلُّ عُقُوبَتَه وعِرْضَه » اللَّيُّ : الْمَطْلُ . يقال : لَواه غَريمُه بِدَيْنه يَنْه يَنُو يَهُ لِدَيْنَه وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللّ
- \* ومنه حــديث ابن عباس « يـكون لَىُّ القاضى وإغراضُه لأحـــدِ الرَّجُلين » أى تَشَدَّدُه وصلابَتُهُ .
- \* وفيه « إِيَّاكُ واللَّوَّ ، فإنّ اللَّوَّ مِن الشيطان » يريد قُول الْمُتَنَدِّم على الفائت: لوكان كذا لَقُاتُ وفَعَلْتُ . وكذلك قول الْمُتَمِنِّي ؛ لأنَّ ذلك من الاغتراض على الأقدار .

والأصل فيه « لَوْ » ساكنة الواو ، وهي حرف من حروف المعاني ، يَمتنِم بها الشيء لامتِناع غميره ، فإذا شُمِّيَ بها زِيدَ فيها واو أخرى ، ثم أَدْغِمَت وشُدِّدَت ، حَمْلا على نظائرها من حروف المعاني .

- (س) وفي صفة أهل الجنة « تجامِرُهُم الأُلُوَّة » أي بخُورُهُم النُودُ ، وهو اسمْ له مُرْتَجَلَ . وقد اخْتُلِف في وقيل : هو ضَرْب من خِيــار النُود وأَجْودِه ، وتُفْتَح همزتُه وتُضَمُّ . وقد اخْتُلِف في أَصْلِيَّتِها وزيادتِها .
  - \* ومنه حدیث ابن عمر « أنه كان يَسْتَجْمِر بالأُلوَّة غيرَ مُطَرَّاة » .
  - \* وفيه « من خان في وصِيتَه أُ لُقِيَ في اللَّوَى » قيل : إنه وادٍ في جَهمَّ .

# ﴿ باب اللام مع الهاء ﴾

﴿ لَهُبِ ﴾ (س) في حديث صَعْصَمة « قال لمعاوية : إنى لَأَثَرُكُ السَكَلَامِ فَمَا أَرْهِفَ به ولا أَ لَهِبِ فَيه » أى لا أَمْضِيه بسرعة . والأصل فيه الجرعي الشديد الذي يُثير اللَّهَب ، وهو الغُبار الساطِع ، كالدُّخان المرتفِع من النار .

﴿ لَهُبُرُ ﴾ \* فيه ﴿ لَا تَتَرَوَّجَنَّ لَهُ بَرَّةً ﴾ هي الطويلة الهَزيلة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « وأراد بعِرْضِه لَوْمَه ، وبعقوبته حَبْسَه » . وانظر (عرض) فيما سبق .

<sup>(</sup>٢) هكذا فى الأصل ، و ( ، و اللسان، و الذى فى القاموس، و الفائق ١ / ٢٨٤ : « القصيرة الدميمة » أما قول المصنف : « الطويلة الهزيلة » فهو شرح « المهنبَرة » كما فى الفائق . وكما سيذكر المصنف فى مادة ( بَهْ-بَر ) .

- ( لهث ) \* فيه « إنّ امرأة بَغِيًّا رأت كَلْبا يَلْهَث ، فَسَقَتْه فَغَفُر لها » لَهَث ( الكلبُ وَغَيْرُه ، يَلْهَثَ لَهُثَانُ ، وامرأةٌ لَهُ ثَنَى . وغَيْرُه ، يَلْهَثَ لَهُثَانُ ، وامرأةٌ لَهُ ثَنَى .
  - [ ه ] ومنه حديث ابن جُبَير ، في المرأة اللَّهْني « إنها تُفْطِر في رمضان » .
    - ومنه حديث على « في سَـكْر فٍ مُلْهِيثة » أي مُوقعة في اللَّهَث .
- ﴿ لَهُ جَ ﴾ (س) فيه « ما مِن ذى لَهُ جَة أَصْدَق من أَبِى ذَر » وفى حديث آخر « أصدق لَهُ جَةً من أَبِى ذَرّ » اللَّهُ جَة : اللِّسان . ولَهُ جَج بالشيء ، إذا وَلِعَ به .
- ﴿ لَهُدَ ﴾ (س) في حديث ابن عمر « لَوْ لَقَيِتُ قَاتِلَ أَبِي فِي اَلَحْرَمَ مَا لَهَدْتُهُ » أَي دَفَعَتْه . واللَّهَٰد : الدَّفْع الشديد في الصَّدر .

ويُرْوى « ما هِدْتُهُ » أَى ما حَرَّ كُتُهُ .

- ﴿ لَهُونَ ﴾ (س) في حديث النَّوح ﴿ إِذَا نُدِبَ الميِّت وُكُلَ بِهِ مَلَكَانَ يَلْهَزَانِهِ ﴾ أي يَدْفِهَانِهُ ويَضْرِبانِهِ . واللَّهُوْ : الضَّرِب بِحُمْعِ السَّكَفِّ في الصَّدر . ولَهَوْهِ بالرُّمْح ، إذا طَعَنه به .
  - (س) ومنه حديث أبى مَيْمُونَة « لَهَزْتُ رَجُلا في صدره ».
  - \* وحديث شارب الخمر « يَلْهَزُهُ هذا وهذا » وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ لَمَرْمَ ﴾ (س) في حديث أبى بكر والنَّسَابة « أمِن هامِها أو لَمَازِمِها؟ » أى أمِن أشرافِها أنِت أو مِن أوساطِها . واللَّهاذِم : أَصُول الحَنَكَين ، واحِدتُها : لِمُؤْمة ، بالسكسر ، فاستعارها لوسَط النَّسَب والقَبيلة .
  - ومنه حدیث الزکاه « ثم یأخذ بِلْهْزِمَتَیْه » یعنی شِدْقیه .
     وقیل : مُما عَظمان ناتئان تحت الأذُنین .
  - وقيل : هَا مُضْغَتَان عَلِيَّتَان<sup>(٢)</sup> تحَمَّهما . وقد تـكررت<sup>(٢)</sup> في الحديث .
  - (١) ضبط في الأصل بكسر الهاء . وهو من باب « مَنَم » كما في القاموس .
  - (٢) في الأصل: « عُلْيتان » وفي ١: « عُلْيَيَان » وأثبتُ ما في الصّحاح واللسان.
    - (٣) في الأصل: « تكرر » والمثبت من ١.

- ﴿ لَمْفَ ﴾ [ ه ] فيه « اتَّقُوا دَعْوةَ اللَّهْفان » هو المسكّروب . يقال : لَهِف يَلْهَف لَهَفًا ، فهو لَهْفَان ، وَلُهِف فهو مَلْهُوف .
  - \* ومنه الحديث «كان يُحِبُّ إغاثةَ اللَّهِ فَان ».
  - \* والحديث الآخر « تُعيين ذَا الحاجَةِ اللَّهُوف » .

﴿ لَهُقَ ﴾ ( هَ ) فيه «كان خُلُقُهُ سَجيَّةً ولم يَكُن تَلَهُوُقًا » أَى لم يَكُن تَصَنَّماً وتَكَلَّفًا . يقال : تَلَهُوَقَ الرَّجُلُ ، إذا تَزَيَّن بما ليس فيه من خُلُق ومُرُوءَة وكَرَّم .

قال الزنخشرى : « وعِندَى أنه (۱) من اللَّهَق ، وهو الأبْيَض [ فقد استعملوا الأبيض ] (۲) فى مواضع الكَريم (۲) لِنقَاء عِرْضه مِمَّا يُدَنَّسه » .

#### \* ومنه قصيد كعب:

# \* تَرْمِي الغُيُوبَ بِمَيْنَىٰ مُفْرَدٍ لَهِيْ \*

هو بفَتْح الهاء وكَشرها : الأبْيَضُ . والْفُرْد : الثُّور الوَّخْشِيُّ ، شَبَّهَهَا به .

- ﴿ لَهُم ﴾ \* فيه « أَسَالُكُ رَحْمَةً مَن عِنْدُكُ تُلْهِمِنَى بِهَا رُشْدِى » الْإِلْهَام : أَن يُلْقِي اللهُ فِ النَّفْسِ أَمْراً ، يَبْمَنُهُ عَلَى الْفِيلُ أَو التَّرْكُ ، وهو نَوْع من الوَحْي بَخُصُّ الله به من يشاء من عِبَاده . وقد تَكرر في الحديث .
- \* وَفَ حَدَيْثُ عَلَى ﴿ وَأَنْتُمُ لَهَامِيمُ الْعَرِبِ ﴾ هَى جَمْعَ لُهْبُوم ، وهو الْجُواد من الناس والخيشل .
- ﴿ لَهَا ﴾ (س) فيه « ليْس شيء من اللَّهُو إلاَّ في ثلاث » أي ليس منه مُبَاحُ إلاَّ هذه ، لأنَّ كُلُّ واحدةٍ منها إذا تأمَّلْتَهَا وجَدْتَهَا مُعينَةً على حَقٍّ ، أوْ ذَرِيعةً إليه .

واللَّهْو : اللَّهِب . يقال : لَهُوْت بالشيء الْهُو لَهُواً ، و تَلَهَّيْتُ به ، إذا لَعَبْتَ به وتَشاغَلْتَ ، وغَلَلْتَ به عن غيره . وألهاه عن كذا ، أى شَغَله . ولَهِيتُ عن الشيء ، بالكسر ، الْهَى، بالفتح

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢/٤٨١ : « أنه تَفَعُولُ من اللَّهَقَ » . (٧) تَكَمَلَة لازمة من الفائق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، و ١ واللسان : « الكرم » وأثبت ما في الفائق .

أَمِيًّا (١) إذا سَلَوْتَ عنه وتَرَكَّتَ ذِكره ، و [ إذا ](٢) غَفَلْتَ عَنْه واشْتَفَلْتَ .

(س) ومنه الحديث « إذا اسْتَأْثَرَ اللهُ بشيء فَالْهَ عَنْه » أَى اتْرُكُه وأَعْرِض عنه ، لا تَتَعَرَّض له .

\* ومنه حديث الحسن ، في الْبَلَل بَعْد الوُّضُوء « إِلَّهَ عنهُ » .

\* ومنه حدیث سَمهل بن سعد « فَلَهِیَ (۳) رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیء کان بین یدیه » أی اشْتَعَل .

\* وَ عَدْيِثُ اِنَ الزبيرِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدَ لَهِي َ (1) عن حديثه » أَى تَرَ كَهُ وأَعْرَضَ عنه .

( ه ) . و حدیث عمر « أنّه بَعث إلى أبي عبیدة بمال فی صُرَّة ، وقال للفلام : اذْهَبْ بها إلیه ثُم تَلَهُ سَاعَةً في البَیْت ، ثم أنظر ماذا يَضْنَع بها » أي تَشاعَلْ و تَعَلَّلُ .

\* ومنه قصيد كعب:

وَقَالَ كُلُ صَدِيقٍ (°) كُنْتُ آمُلُهُ لاَ أَلْهِمَنَّكَ (°) إِن عَنْكَ مَشْغُولُ أَي اللهُ عَنْكَ عَنْكَ مَشْغُولُ أَي لا أَشْغَلُك عن أَمْرِكَ ، فإِني مَشْغُولُ عنك .

وقيل: معناه: لا أَنْفَعُكُ وَلا أَعَلَّاكَ ، فَأَعَلَ لِنَفْسُكَ .

[ه] وفيه « سألت رَبِّي أَلَا 'يَمَذَّبَ اللَّهِينَ من ذُرَّية اللَّهَرَ فَأَعْطَا نِيهُم » قيل : هُم البُلُه الغافلون .

وقيل: الذين لم يَتَعَمَّدُوا الذنوب، وإنما فَرط منهم سَهُوا وَنِسْيانا (٧٠). وقيل: هم الأطفال الذين لم يَقْتَرِفوا ذَنْبا.

(٦) فى شرح الديوان : « لأَ لْفِيَنَّك » . (٧) زاد الهروى : « وهو القوَّلُ » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « لَهْيَاً » وضبطته بضم اللام وكسرها مع تشديد الياء، من ۱، واللسان، والصحاح. والشرح فيه . وزاد « ولُهْياناً ». (۲) زيادة من ۱، واللسان (۳) فى الأصل: « فلَها » وأثبتُ ما فى ا، واللسان ، والقاموس . (٤) فى الأصل: « لها » وأثبتُ ما فى المراجع السابقة . والفائق ٢ / ٤٨١ . (٥) فى شرح الديوان ص ١٩: « خليل » .

- \* وفى حديث الشاة المسمومة « فما زِلْتُ أَعْرِفُها فى كَهُواتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم » اللَّهَوَاتِ : جمع لهَا َة ، وهى اللَّهَوَمَات فى سَقْفَ أَقْصَى الفَّمِ . وقد تبكرر فى الحديث .
- \* وفى حــديث عمر « منهم الفَاتح فَاه لِلْهُوَةِ مِنَ الدَّنيَـا » اللَّهُوة بالضم: الْعَطِيَّة ، وَجَمْعُهُـا: كُفِّى.

وقيل: هي أَفْضَل العَطاء وأجزلُه.

# ﴿ باب اللام مع الياء ﴾

- ﴿ لَيْتَ ﴾ (س) فيه « 'يْنْفَخُ في الصُّور فلا يَسْمَعه أَحَذُ إِلَّا ·أَصْفَى لِيتًا » اللِّيتُ '' : صَفْحة العُنُق ، وهُما ليتان ، وأَصْغَى : أَمَالَ .
- \* وفى الدعاء: « الحمد لله الذى لا يُفَاتُ ، ولا يُلَاتُ ، ولا تَشْتَبه عليه الأَصْوات » أيلَات: من أَلاَتَ وَيليتُ ، يُفتَفَى ولا يُحْبَسَ عنه الدُّعاء.
- ﴿ لَيْتُ ﴾ ( ه س ) في حديث ابن الزبير « أنه كان يُواصل ثلاثاً ثم يُصْبِح وهو أَلْيَثُ أَصِحَاءِ » أَى أَشَدُّهُمْ وأَجْلَدَهُمْ . وبه شُمِّى الأَسَد لَيْثَاً .
- ﴿ لَيْحَ ﴾ (ه) فيه « أنه كان لحمزة َ رضى الله عنـه سيْف 'يقال له: لِياَح » هو من لاَحِ يَلُوح لِياحاً ، إذا بَدا وَظَهْر . وَأَصله: لِوَ اح ، فَقُلْبَت الواوُ يَاء لَكَشْرة اللام ، كَاللَّيَاذ ، من لاَذ يَلُوذ . ومنه قِيل للصَّبْح : لِياَح . وألاَح ، إذا تَلأُلاً .
- ﴿ لِيسَ ﴾ ﴿ (هـ) فيه « ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُ كِرَ اسمُ اللهِ فَكُلُ (٢٠) ، لَيْسَ السِّنَّ والقُلْفَرَ » أَى إِلاَّ السّنَّ والظُّفْر .

<sup>(</sup>۱) بالكسر ، كما في القاموس . (۲) في الأصل ، و ۱ : « كل ما أنهر الدم » وفي الهروى : « ما أنهر الدم فكُلُ » وهي رواية المصنف في (نهر ) . وفي اللسان : « كُلُ ما أنهر الدم فكُلُ » وأثبت رواية البخارى ، في (نباب ما أنهر الدم ، وباب مائد من البهائم ، وباب إذا ند بعير لقوم ، من كتاب الذبائح ) . وانظر أيضا البخارى (نباب قسمة الغنم ، من كتاب الشركة في =

و « ليس » من حروف الاستثناء ، كَالِلاً ، تقول : جاءنى القَوْم ليس زيداً ، و تَقْدِيره : ليس بَعْضُهم زيدا

\* ومنه الحديث « مامن نَبِيّ إلا وَقد أخطأ ، أو هُمَّ بِخَطِينة ، ليس يَحْبِيَ بنَ زكر يا » .

ومنه الحديث « أنه قال لزَيد الخيل : ما وُصف لى أحد فى الجاهلية فرَ أَيْتُه فى الإِللهم إلا أَرابِتُهُ دون الصَّفَة لَيْسَك » أى إلا أنت .

وفى « لَيْسَك » غَرَابة ، فإن أُخْبار «كَانَ وأُخَواتها » إذاكانت ضَمَاثُر ، فإنما يُسْتعمل فيهــا كثيراً المُنفَصِلُ دون المُتَصِل ، تقول : ليس إيّاى وإيّاك .

(س) وفي حديث أبي الأشود « فإنه أهْيَسُ أَلْيَسَ » الأَلْيَسُ : الذي لا يَبْرَح مَكَانَه .

﴿ لِيط ﴾ (س) في كتابه لثقيف لمَنَّ أَسْلَمُوا ﴿ وَأَنَّ مَا كَانَ لَهُمْ مِن دَيْنِ إِلَى أَجَــل فَبَلَغُ أَجْلهُ ، فإنه رَهْنٍ وَرَاءَ عُــكا ظَ ، فإنه رُقْضَى (١) أجله ، فإنه رُقْنٍ وَرَاءَ عُــكا ظَ ، فإنه رُقْضَى (١) إلى رأسه ويُلاط بِعُـكا ظَ ولا يُـوْخَرُ ﴾ .

أَرَادَ بِاللِّيَاطَ الرِّبَا ؛ لأَنَّ كُلَّ شَيءَ أَلْصِقَ بشيء وأَضِيف إليه فقد أُلِيط به . والرِّبا مُلْصَنْقُ بِرأْسِ المَالَ . يُقالَ : لاَط حُبُّه بقَلْبِي يَلْيِطُ ويَلُوط ، لَيْظًا ولَوْظًا ولِيَاظًا ، وهو أَلْيَطُ بالقَلْب ، وأَلْوَطُ .

- (ه) ومنه حديث عمر «أنه كان يُلِيط أولادَ الجاهِليَّة بآبائهم » وفي رواية « بمن ادّعاهُم في الإسلام » أي يُلحِقُهم بهم ، من ألاطه يُلِيطه ، إذا ألْصَقه به .
- (ه) وفى كتابه لوائل بن حُجْر « فى التَّيْمَة شَاءَ لَا مُقْوَرَّة الأَلْيَاطَ » هى جَمْع لِيطٍ ، وهِى فى الأصل: القِشْر اللَّازِق بالشَّجَر ، أراد غَيْرَ مُسْتَرْخِية الجُلُود لِهُزَالِهَا ، فاسْتَمَار اللِّيطَ للْجِلْدِ ؛ لأنه للصَّم بمنزِلتهِ للشَّجَر وَالقَصَب، وإنَّمَا جاء به مجموعا ؛ لأنه أراد لِيطَ كُلِّ عُضُو .

= الطعام ، والنَّهد ، والعروض) و ( بابما يكره من ذبح الإبل والغنم ، من كتاب الجهاد ) ، وروايَّة مسلم ( باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، من كتاب الأضاحي ) .

وانظر أيضاً لهذه الرواية التي أثبتُها ، مسند أحمد ١٤٠/٤ ، ١٤٢ . من حديث رافع بن خَديج . والنَّسائي ( باب النهي عن الذبح بالظفر ، من كتاب الضحايا ) ١٠٧/٢ .

(۱) في ۱: « أَيْفَضَى » .

(س) ومنه الحديث « أن رجُلا قال لابن عباس: بأى شىء أَذَ كُن إِذَا لَم أَجِدُ حَدِيدَةً ؟ قَالَ : بِلِيطَةً قَالِيَةً» أَى قِشْرَةً قَاطِمَة .

وَالَّهِ عِلْ : قِشْرِ الْقَصَبِ والقَّناة ، وكلَّ شيءكانت له صلابة ومَتَانَة ، والقطُّمة منه : لِيطَّة .

(س) ومنه حديث أبى إدريس « دخلت على أنَسَ فأ تى بِمَصافِيرَ فَذُ بِحَت بِلِيطة » وقيل: أَرَاد به القطْمة َ المُحدّدَة من القَصَب .

(س) وفي حديث معاوية ابن قُرَّة « مايَسُرُّني أَني طَلَبْتُ المال خَلْفَ هذه اللَّا يُطَة ، وأَنَّ لِي اللَّهُ إِنهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ لَيْنَ ﴾ ( ه ) فيه « كان إذا عَرَّس بلَيْلٍ تَوسَّدَ لَيْنَةً » اللَّيْنَة بالفتح : كَالْمِسْوَرَة (٢) أو ا كالرَّفادة ، سُمِّيت لَيْنَةً لليمها .

(س) وفي حديث بن عمر « خِيارَكُمُ اللَّابِئُكُمُ مَنَا كِبَ في الصَّلَاة » هي جَمْع : أَلَيْن ، وهو بَمَهْ في السُّكُون والوَقار والخُشُوع .

\* ومنه الحديث « يَتْلُونَ كَتَابَ الله لَيِّنَّا » أَى سَهُلاً عَلَى ٱلْسِنَتِهم .

ويُرْوَى « لَيْنَاً » بالتَّخفيف ، لُغَة فيه .

(ليه) (س) في حديث ابن عمر « أنه كان يقوم له الرجُل من لِيَة نفسه ، فلا يَقْمُدُ في مكانه » أي من ذات نفسه ، من غير أن يُكرُوهَه أحدُ .

وأصلهُا « وِلْيَة » ، مُغَذَفَت الواوُ وعُوِّض منها الهاء ، كَرِّنَةَ وشِيَّة .

ويُرْوَى « من إِلْيَة نفسه » فُقُلِبَت الواوُ همزة . وقد تقدّمت في حرف الهمزة .

ويُروى مِنْ « لِيَّتِه » بالتشديد ، وهُم الأقارِب الأَدْنَوْن ، من اللَّى ، فَكَأَنَّ الرَجَل يَلُويهم على نفسه . ويقال في الأقارِب أيضاً : لِيَهُ مَ ، بالتخفيف .

﴿ لِيا ﴾ \* فيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لِياً؛ ثم صلَّى ولم يَتَوضَّأ ﴾ اللياً • اللياً • اللياً عليه وسلم أكل لِياً وثم صلَّى ولم يَتَوضَّأ ﴾ اللياً • اللياء ، واحدتها : لياءة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الاصطوانة » والتصحيح من إ واللسان، والقاموس.

<sup>(</sup>٢) المِسْوَرة: مُتَّـكَأُ من جِلد.

وقيل: هو شيء كأ لِحَمُّص، شديد البياض يكون بالحجاز.

واللَّيَاء أيضًا: تَمَـكَة في البَحْرِ<sup>(۱)</sup> يُتَخَذّ من جلَّدها التَّرَسَة (۱<sup>۳)</sup>، فلا يَحِيكُ فيها شيء. وللراد الأول .

- وَمنه الحديث « أنَّ أَفلانا أهْدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَ دَّانَ لِياءٍ مُقَشَّى » .
  - ومنه حدیث معاویة « أنه دُخل علیه وهو یأ کل لِیاً مُقَشَّى » .
- \* وفى حديث الزُّبير « أَقْبَلَتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لِنَيَّةَ ﴾ هو اسم موضع بالحجاز . وقد تقدّم فى اللام والواو .

وحديثُ الاخْيَارِ « لَيَّةً لا لَيَّتَين » .

وحديث المَطْل « لَى ُ الواجِد » .

وحديث « كَيَّ القاضي » ، لأنها من الواو .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، و ١ : « بحر » والمثبت من اللسان ، والغائق ٢/٤٨٤ (٣) جمع التَّرْس .

# حرونس الميم

# ﴿ باب الميم مع الحمزة ﴾

﴿ مأبض ﴾ \* فيه « أنه بال قائما ، لِمِلَّة بَمَا بِضَيْه » المَّا بِضُ : باطِن الرُّ كُبة هاهنا ، وأصله من الإباض ، وهو الحبْل الذي يُشَدُّ به رُسْغ البَعير إلى عَضُده . والمَّا بِض : مَفْمِل منه . أي موضع الإباض ، والمي زائدة . تقول العرب : إن البَول قائما يَشْفي من تلك العِلة (١) .

﴿ مَأْتُم ﴾ \* في بعض الحديث « فأقاموا عليه مَأْتَمَا » المـأَتُم في الأصـل : مُجْتَمَعُ الرجال والنساء في الحزن والشرور ، ثم خُصَّ به اجتماع النساء للموت .

وقيل : هو للشُّوابِّ منهن لا غيرُه . والميم زائدة .

﴿ مَأْثَرَةَ ﴾ \* فيه « أَلاَ إِنَّ كُلُّ دَم وَمَأْثَرَةٍ مِن مَآثِر الجاهلية فإنها تحت قدَمَى ۗ هَا تَينِ » مَسَآثِر العرب: مَسكارِمُها ومَفاخِرِها التي تُؤْثَر عنها وتُروَى. والميم زآئدة .

﴿ مأرب ﴾ \* قد تـكرر فى الحديث ذكر «مَأْرِب » بكسر الراء ، وهى مدينة باليمن كانت بها بُلقِيس .

﴿ مَأْرَمَ ﴾ \* فيه « إلى حَرَّمْت المدينة حَراماً مابين مَأْزِمَيْها » المَاذِمْ: المَضِيق في الجبال حيث يَلْتَقَى بعضُها ببعض ويَتَّسِع ما وراءه . والمسيم زائدة ، وكأنه من الأزم : القُوَّة والشِدّة .

\* ومنه حدیث ابن عمر « إذا كنتَ بین المَّازِمیْن دُونَ مِنَى، فإنَّ هناك سَرْحةً سُرَّ تحَهَا سبعون نَبِیًا » وقد تـكور في الحدیث.

<sup>(</sup>١) جاء بهامش ١: « وأقول: لعل وجه قيامه صلى الله عليه وسلم عدم قدرته على القعود ، لعسالةً فى ركبتيه ، لا لما ذكره ؛ لأنه لا يظهر وجه للتشفى من تلك العسلة بالبول قائمها ، كا لا يخفى » .

﴿ مأصر ﴾ \* في حديث سعيد بن زيد « حُبِست () له سفينة بالدَّا إصر » هو موضع تُحْبَسَ فيه السَّفُن ، لأَخْذ الصدقة أو العُشْر ممّا فيها . والمَاصِر : الحاجِز . وقد تُفتح الصاد بلاهمز ، وقد تُهْمَز ، فيكون من الأصر : الحبس . والميم زائدة . يقال : أصر مَا يأصِرُ م أَصْراً ، إذا حَبَسه . والموضع : مأصر ومَاصَر . والجمع : مآصِر .

﴿ مَاسٍ ﴾ \* في حديث مُطَرِّف ﴿ جَاءِ الهُدُهُدُ بَالمَاسِ ، فأَلقاه على الرُّجَاجَة فَفَلَقَهَا ﴾ ألمَاس : حَجَر معروف 'يثْقَب به الجوهر و'يقطَع و'يثقش ، وأَظُنُّ الهمزة واللام فيه أَصْلِيَّتَين ، مثلهما في : إلْياس ، وليست بعَربيَّة ، فإن كان كذلك فبابُه الهَمْزة ، لقَولهم فيسه : الأَلمَاس . وإن كانتا للتَّعريف ، فهذا موضعه . يقال : رجل ماسٌ ، بورَزْن مال : أى خفيف طَيَّاش .

﴿ مَأْقَ ﴾ \* فيه « أنه كان يَكُمْتِحِل من قِبَل مُؤْفِهِ مرَّةً ، ومن قِبَلِ مَأْقِهِ مرَّة » مُؤْق العين : مُؤخَّرُها ، ومَأْقُهَا : مُقَدَّمُها .

قال الخطّابى: مِن العرب من يقول: مَأْقُ ومُؤُقٌ ، بضَمّهما ، وبعضهم يقول: مَأْقِ ومُؤْقٍ ، بَصَمّهما ، وبعضهم يقول: مَأْقِ ومُؤْقٍ ، بَكَسرّها ، وبعضُهم [يقول] (٢٠): ماقٍ، بغير همز ،كقاضٍ. والأفصّح الأكثر: المَأْقِ ، بَالهُمْزُ واليا، ، ولَمُوعُ المُؤْقُ ؛ مَآ قِي .

- ( ه ) ومنه الجديث « أنه كان يَمْسَح المَاقِيَين » هي تَمُنْدِية المَاقِي .
- [ ه ] وفي حديث طَهْفَة « مالم تُضْمِرُوا الإماق » الإماق : تخفيف الإمْآق ، بحذف الهمزة وإلْقاء حَرَكَتِها على الميم ، وهو من أمْأَقَ الرجلُ، إذا صار ذا مَأْقَة ، وهي الحمِيَّة والأنفَة .

وقيل: الحِدّة واَلجَراءة. يقال: أَمَّاق الرجُل ُيمِئِق إِمَّاً قَا ، فهو مَئِيق. فَأَطْلَقَهَ عَلَى النَّـكُثُ والفَدْر؛ لأنهما (٢) من نَتَائْج الأَنْفَة والحَمِيَّة أَن بَسْمَعُوا ويُطِيعُوا.

<sup>(</sup>۱) ضبط في ۱: « حَبَسْتُ » · (۲) زيادة من ١.

<sup>(</sup>٣) فى الهروى : « لأنه يكون من أجل الأنفة والحمية أن يسمعوا ويطيعوا » ورواية اللسان كرواية ابن الأثير ، لكن فيه : « أن تسمعوا وتطيعوا » .

وجاء في الصحاح : « يعنى الغيظ والبكاء ثمّا يلزمكم من الصدقة . ويقــال : أراد به الغدر والنــكث » .

قال الزنخشرى: « وأوْجَه من (۱) هذا أن يكون الإِمَاق مَصدر: أماقَ (۲) ، وهو أفعل من المُوتّى ، بمعنى الله تعالى » . المُوتّى ، بمعنى الله تعالى الله تعالى » .

﴿ مَاْلَ ﴾ \* في حديث عمرو بن العاص « إنّى واللهِ ما تَأْبَطَتْنِي الإماء ، ولا حَمَلَتْنِي البَغايا في غُبَّراتِ الْمَالِي » اَلْمَالِي : جَمْع مِثْلاةٍ \_ بورَزْن سِمْلاة \_ وهي هاهنا خِرْقة الحائض ، وهي خِرقة النائحة أيضا . يقال : آلَتِ المرأة إبلاء ، إذا التَّخَذَت مِثلاة ، ومِيمُها زائدة .

َنَنَى عَن نفسِه الجمع بين سُبَّتَين : أن يكون لزِ نْيَة ، وأن يكون تَحْمُولا في بَقِيَّة حَيضة .

﴿ مَأُم ﴾ \* فَى حَدِيثُ ابْ عَبَاسَ ﴿ لَا يَزَالَ أَمْرُ النَاسَ مُؤَامًّا ، مَالَمَ يَنْظُرُوا فَى القَدَرَ والولْدانَ » أَى لا يَزَالُ جَارِياً على القصد والاستِقامة . والمُؤامُّ : المُقارِب ، مُفاعِل من الأُمُّ ، وهو القصد ، أو من الأُمَمِ : القُرْب . وأصله : مُؤامِم ، فأَدْغِم .

\* ومنه حديث كعب « لا تَرَالَ الفِتنةُ مُؤامًّا بها مالم تَبْدَأُ من الشام » مُؤامّ هاهنا : مُفاعَل بالفتح ، على المفعول ؛ لأن معناه : مُقارَبًا بها ، والباء للتَّمْذية .

و يروى « مُؤمًّا » بغير مَدٍّ .

(مأن) [ ] في حديث ابن مسعود ( إنَّ طُولَ الصلاة وقِصَرَ الْخَطْبة مَئِنَةٌ من فِقْه الرَجُل » أي إنّ ذلك بما يُعرَف به فِقْهُ الرجسل . وكل شيء دَلَ على شيء فهو مَئِنَةٌ له ، كَالمَخْلَقة والمَجْدَرة . وحقيقتُها أنها مَفْعِلة من معنى ( إنَّ » التي للتحقيق والتأكيد ، غير مُشْتَقَّة من لفظها ، لأن الحروف لا يُشْتَق منها ، وإنما ضُمِّنَت حروفَها ، دَلالةً على أنّ معناها فيها . ولو قيل : إنها اشْتُقَّت من لفظها بعد ماجُعِلَت اسما لكان قولا .

ومن أغرب ماقيل فيها: أنّ الهمزة بدل من ظاء الَطِنّة ، والميم في ذلك كله زائدة . وقال أبو عبيد: معناه أنّ هذا بما يُسْتدلّ به على فقِه الرجل .

<sup>(</sup>١) في الفائق ٢ / A : « منه » .

<sup>(</sup>٢) بمــده فى الفائق : « على ترك التعويض . كقولهم : أريته إراءً . وكقوله تمــالى : وإقام الصَّلاةِ » .

قال الأزهرى : جعل أبو عبيد فيه الميم أصلية ، وهي ميم مَفْعِلة (١) .

﴿ ماء ﴾ \* في حــديث أبي هريرة ﴿ أَمْسَكُمُ هَاجَرُ يَا بَنِي مَاءُ السَّمَ » يريد العرب ، لأنهم كانوا يَتَّبِعُون قَطْرِ السَّمَاء ، فَيَنْزِلُون حيثكان ، وأَلْفُ ﴿ المَاء » مُنْقَلِبَة عن واوٍ ، وإعما ذكرناه هاهنا لظاهر لفظه .

## ﴿ باب الميم مع التاء ﴾

﴿ منت ﴾ ﴿ فَي حديث على ﴿ لَا يَمُتَانَ إِلَى الله بِحَبْلُ ، وَلَا يَمُدَّانِ إِلَيه بِسَبَب ﴾ المتُ : التَّوَسُّلُ والتوصُّلُ بحُرُمْةٍ أَو قَرَابَةً ، أو غير ذلك . تقول : مَتَّ يَمُتُ مَتَّا ، فهو ماتُ . والاسم : ماتَّةً ، وجمعها : مَواتُ ، بالتشديد فيهما .

(متح) \* في حديث جرير « لا 'يقام' ما يُحِمُها » الما يُح : المُسْتَقِى من البنر بالدَّ لُو من أُعْلَى البنر ، أراد أنّ ماءها جارٍ على وجه ِ الأرض فليس 'يقام بهـا ما يِح' ، لأن الما يُح يَحتاج إلى إقاميّه على الآبار ليَسْتَقِيَ .

والمايح ، بالياء : الذي يكون في أسفل البئر كِملاً الدَّلُو . تقول : مَتَح الدَّلُو كَيْمَتْحُها مَتْحاً ، إذا جَذَبُها مُسْتَقِياً لها ، وماحَها كِميحُها : إذا مَلاَها .

( ه ) ﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُ أُبِيَ ۚ ﴿ فَلَمْ أَرَ الرِجَالَ مَتَحَتَ أَعْنَاقَهَا إِلَى شَيْءُ مُتُوحَهَا إِلَيه ﴾ أي مَدّتُ أَعِنَاقَهَا إِلَى شَيْءُ مُتُوحَهَا إِلَيْهِ ﴾ أي مَدّتُ أَعْنَاقَهَا عُوهُ .

وقوله « مُتُوحَها » مصدرٌ غير جارٍ على فعِله ، أو بكون كالشُّكور والسَّكْفور .

( ه ) ومنه حديث ابن عباس « لا تُقْصَرُ الصلاةُ إلَّا في يومِ مَتَّاح » أي يومٍ كَيْمَتَدُّ سَيهُ م من أوّل النهار إلى آخره . ومَتَح النهار ، إذا طال وامْتَدَ .

﴿ متخ ﴾ (س) فيه « أنه أنيَ بسَكْرانَ ، فقال : اضْرِبوه ، فضَرَبوه بالثَّياب والنِّعال والنِّعال والنِّعال والنِّعال والنِّعال والنَّعال عنه « ومنهم من جَلَده بالمِتِّيخة » .

هــذه اللفظة قد اخْتُلف في ضبطهـا . فقيــل : هي بـكسر الميم وتشــديد النساء ،

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الهروى : « فإن كان كذلك فليس هو من هذا الباب » .

وبفتح الميم مع التشــديد ، وبـكسر <sup>(١)</sup> الميم وسكون التاء قبل الياء ، وبـكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء .

قال الأزهرى : وهذه كلها أسمالًا لِجَرائد النخل ، وأصل العُرْجون ."

وقيل : هي اسمُ للعَصا . وقيل : القَضيب الدَّقيق اللَّيْن .

وقيل : كُلُّ مَا ضُرِب به من جَريد أو عَصًا أو دِرَّة ، وغير ذلك .

وأصلُها \_ فيها قيل \_ مِن مَتَخَ اللهُ رَقَبَته بالسَّهُمْ ، إذا ضَرَبه .

وقيل : مِن تَيَّخَه العذابُ ، وطَيَّخَه ، إذا أَلَحَّ عليه ، فأُبدلَت التاء من الطاء .

\* ومنه الحديث « أنه خَرج وفي يدهِ مِتَّيِخـة ، في طَرَفها خُوصٌ ، مُعْتَمِداً على ثابت ابن قَيْسِ » .

﴿ متع ﴾ \* فيه « أنه نَهَى عن نِكاح الْمَتْمَة » هو النِّكاح إلى أَجَلِ مُمَيَّن ، وهو من التَّمَتُّع بالشيء : الْمُتْفَاء به التَّمَتُّع باللَّه النَّمَة ، كأنه يَنْتَفع بها إلى أَمَدِ معلوم . وقد كان مُباحا فى أوّل الاسلام . ثم حُرِّم ، وهو الآن جائز عند الشِّيعة .

- \* وفيه ذكر « متمة الحج » التمتُّع بالحج له شَر ائطُ معروفة فى الفقه ، وهو أن يكون قد أخرَم فى أشهرُ الحج بعُمْرة ، فإذا وَصَل إلى البيت وأراد أن يُحِلَّ ويَستعمِل ما حَرُم عليه ، فسبيلُه أن يَطُوفَ ويَسْعَى ويُحِلَّ ، ويُقيَم حَلاَلا إلى يوم الحج ، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إخراماً جديداً ، ويقف بعرَفة ثم يطوف ويسْعى ويُحِلَّ من الحج ، فيكون قد تَمَتَّع بالعُمْرة فى أيام الحج : أى انتَقَع ؛ لأنهم كانوا لا يَرَوْن العمرة فى أشهرُ الحج ، فأجازها الإسلام .
- \* وفيه « أن عبد الرحمن طَلَّق آمراً أَ (<sup>۲)</sup> فتتَّع بِوَليدة » أى أعطاها أمَةً ، وهي مُتمَّة الطلاق . ويُسْتَحَبِ للمطلِّق أن يُعطِي آمراً ته عند طَلَاقِها شيئا يَهَا إيَّاه .
- \* وفى حديث ابن الأكْوَع « قالوا : يا رسول الله ، لولا مَتَّعْتَنَا به » أَى هَلاَّ تَرَكَّقَنَا نَنْتَفَسَع به .

وقد تكرر ذِكْر « التَّمتُّع ، والْمتْعة ، والاسْتِمتاع » في الحديث .

(١) في الأصل: « وكسر » والمثبت من ١، واللسان . (٢) في الأصل: « امرأته » وأثبتُ مافي ١، واللسان ، ونسخة من النهاية بدار الكتب المصرية ، برقم ١٧٥ جديث .

- \* وفى حديث ابن عباس « أنه كان يُفْتى الناس حتى إذا متَعَ الضُّعَى وسَيْمٍ » مَتَع النهار ، إذا طال وامْتَدَّ وتعالى .
- \* ومنه حديث مالك بن أوس « بَيْنَا أَنَا جَالَسٌ فِي أَهِلِي حَيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمْرٍ ، فَانْطَلَقُتْ إِلِيهِ » .
- ( ه ) ومنه حدیث کعب والدَّجَّال « یُسَخَّر معه جبل ماتِعِ ، خِلاطُه ثَرِید » أی طویل شاهِق .
- ( ه ) وفيه « أنه حرَّم (١) المدينة ورَخَّص في مَتَاعِ الناضِحِ » أراد أداة البَمير التي تُوْخَذُ من الشَجر ، فَسَمَّاها مَتَاعا . والمتاع : كلُّ ما يُنْتَفَع به من عُروض الدنيا ، قَليلها وكثيرها .
- ﴿ مَتَكَ ﴾ [ ه ] في حديث عمرو بن العاص « أنه كان في سَفر ، فرفع عقيرته بالغناء ، فاجتمع الناس عليه ، فقرأ القرآن فتفرّ قوا ، فقال : يا بَني الْمَتْكَاء ، إذا أُخَذْتُ في مَزامير الشيطان الجمعتم ، وإذا أُخَذْتُ في كتاب الله تَفَرّ قتم » المَتْكاء : هي التي لم ثُخْـتَن . وقيل : هي التي لا تَحْدِس بَوْلُها .

وأصلُه من المَتْك ، وهو عِرْق بَظْرِ المرأة .

وقيل: أراد يا َبني الجَطْراء .

وقيل: هي الْفُضاة.

- ﴿ مَنَ ﴾ ﴿ فَي أَسَمَاءَ اللهِ تَمَالَى ﴿ الْمَتِينَ ﴾ هو القوِيّ الشديد ، الذي لا يَلْحَقُه في أفعاله مَشَقَةً ، ولا كُلْفَةً ولا تَمَب . والمتانة : الشدّة والقوّة ، فهو من حيث إنه بالبغُ القُدرة تأمَّما قوِيٌّ ، ومن حيث إنه شديدُ القوّة مَتين .
- (س) وفيه « مَتَن بالناسِ يومَ كذا » أى سارَ بهم يَوْمَه أَجَمَع . ومَتَن فى الأرض ، إذا ذَهَب .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « حرم شجر المدينة » .

#### ﴿ باب الميم مع الثاء ﴾

- ﴿ مَثْ ﴾ ﴿ سُ ) فى حديث عمر « أَن ّ رجلا أَناه يَسأَله ، قال : هَلَـكُتُ ، قال : أَهَلَـكُتَ وَأَنت تَمُثُّ مَثُ مَثُ الْحَمِيتِ ؟ » أَى تَرْشَح من السَّمَن . ويُروى بالنون .
- \* وفى حديث أنس «كان له مِنديلُ كَمُثُّ به الماء إذا توضأ » أى كَمسَح به أثرَ الماء ويُنَشَّقُهُ .
- ﴿ مثل ﴾ \* فيه « أنه نَهَى عَن الْمثلة » يقال : مَثَلَّتُ بالحيوان أَمْثُل به مَثْلاً ، إذا قَطَّمْتَ أَطْرَافه وشَوَّمْتَ به ، ومَثَلْت بالقَتيل ، إذا جَدَعْت أنفه ، أو أذُنَه ، أو مَذا كِيرَه ، أو شيئا من أطرافه . والاسم : المُثلة . فأمَّا مَثَل ، بالتشديد ، فهو للمبالَفة .
- \* ومنه الحديث « نَهَى أَن يُمَثَّلَ بالدَّوابَ » أَى تُنْصَب فَتُرْمَى ، أَو تَقُطَّع أَطرافُها وهي حَيَّة .

زاد في رواية « وأن تُؤُكُّلَ الْمَثْنُولُ بها » .

- \* ومنه حديث سُوَيد بن مُقَرِّن « قال له ابنُه معاوية : لَطَمْتُ مَولَى لَنا فَدَعاه أَبَى وَدَعانَى ، ثُم قال : امْثُلُ منه \_ وفي رواية \_ امْتَثِل ، فَعَفَا » أَى اقْتَصَّ منه . يقال : أَمْثَل السلطانُ فُلانا ، إذا أقادَه . وتقول للحاكم : أَمْثِلْنَى ، أَى أقِدْنِي .
- \* ومنه حديث عائشة تَصِف أباها « فَحَنَتْ له قِسِيَّها ، وامْتَثلوه غَرَضًا » أَى نَصَّبوه هَدفًا لسِمهام مَلامهم وأقوالهم . وهو افْتَعَل ، من المُثلة . وقد تكرر فى الحديث .
- ( ه ) ومنه الحديث « مَن مَثَل بالشَّعَر فليس له عند الله خَلاقُ يومَ القيامةُ » مُشْلَة الشَّعَر : حَلْقُهُ من الْخدود . وقيل : نَتْفُهُ أو تَغْييره بالسَّواد .

ورُوى عن طاوُس أنه قال: جَعله الله طُهْرَةً ، فَجَعَله نَـكَالًا .

( ه ) وفيه « من سَرَّه أَنْ يَمْـثُلَ له الناسُ قِياما فَلْيَكَبَوَّا مَقْعَدَه من النار » أى يقومون له قِياما وهو جالس . يقال : مَثَلَ الرجُل يَمْـثُلُ مُثُولاً ، إذا انْتَصب قائمًا . وإنما نَهِي عنه لأنه من زِيِّ الأعاج ، ولأن الباعث عليه الكِبْرُ وإذْلالُ الناس .

\* ومنه الحديث « فقام النبي صلى الله عليه وسلم مُمْثِلًا » أيروى بكسر الثاء وفتحها : أى مُنْتِصِبًا قائمًا . هكذا شُرِح . وفيه نَظَرَ من جهة التصريف .

وفى رواية « فَمَثَل قائمًا » .

- \* وفيه « أشدُّ الناسِ عذابًا مُمثَلٌ من الْمُمَثَّلِين » أى مُصَوِّر · يقال : مَثَّلْتُ ، بالتَّثْقيل والتخفيف ، إذا صورت مِثالاً . والتَّمثال : الاسم منه · وظِل كُل شيء : تمثالُه . ومَثَّلَ الشيء بالشيء : سَوَّاه وشَبَّه به ، وجعله مِثله وعلى مِثاله .
  - \* ومنه الحديث « رأيت الجنة والنار مُمثَّلَتين في قِبْلة الجدار » أي مُصوَّرتين ، أو مثالهما .
  - \* ومنه الحديث « لا تُمثِّلوا بنامِية الله » أى لا تُشَبِّموا بَخَلْقه ، وتُصوروا مثل تَصُويره . وقيل : هو من المُثلة .
    - (س [ه] ) وفيه « أنه دَخل على سَمْد وفى البيت مِثالُ رَثُ " » أَى فِرِ اشْ خَلَقْ .
- (س[ه]) ومنه حديث على « فَاشْترى لَكُلُ وَاحْدٍ مَنْهِمَا (١) مِثْالَيْن » وقيسل: أراد نَمَطَيْن، وَالنَمَّطُ: مَا مُفْتَرَش مِن مَفَارِش الصوف الْمُلَّانة .
- (س) ومنه حدیث عِکْرِمة « أَنَّ رجلا من أهل الجنة کان مُسْتَلْقِیا علی مُثْلِهِ » هی جمع مِثال ، وهو الفِراش.
- \* وفى حديث المِقْدام « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا إلى أُوتيت الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ معه » يحتمل وجْهين من التأويل :

أحدهُما : أنه أو تِيَ من الَو خي الباطنَ غيرِ الْمُتْلُوّ مِثْلَ ما أُغْطِي من الظاهر الْمُتْلُوّ .

والثانى: أنه أوتِى الكِتابَ وحْيًا ، وأوتِى من البَيان مِثْلَه : أَى أَذِنَ لَه أَن 'بَبَيِّن مَافَى الكَتاب ، فَيَعُم ، ويَخُصُ ، ويَزِيد ، ويَنْقُص ، فيكون في وُجوب العَمل به ولُزوم قَبوله ، كالظاهر المَتْلُو من القرآن .

(س) وفى حديث المقداد « قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قَتَلْتَه كَنَتَ مثلَه قبل أن يقول كلمتَه » أى تكون من أهل النار إذا قتلتَه ، بعد أن أسْلَم و تَكَفَّظ بالشهادة ، كاكان هو قبل الثَّلْقُظ بالكيمة من أهل النار ، لا أنه يصير كافراً بقَتْله .

<sup>(</sup>١) فى الهروى . واللسان : « منهم » والقصة مبسوطة فى اللسان .

وقيل: معناه: أنك مِثله في إباحة الدَّم، لأن الـكافر قبــل أن يُسْلِم مُباحُ الدَّم، فإن قَتَله أحدٌ بعد أن أَسْلِم كَان مُباحَ الدَّم بحق القِصاص.

(س) ومنه حديث صاحب النِّسْعة « إِن قَتَلْتَه كَنْتَ مِثْلَه » جَاء في رواية أَبِي هريرة « أَن الرجل قال : والله مأأردتُ قَتْله » فمعناه أنه قد ثبت قَتْلُه إِياه ، وأنه ظالم له ، فإن صَــدَق هو في قوله : إنه لم يُردُ قتله ، ثم قَتَلَتَه قصاصا كنتَ ظالمًا مِثْله ، لأنه يكون قد قَتَله خطأ .

( ه ) وفى حديث الزكاة « أمّا العباس ، فإنها عليه ومثّلها معها » قيل : (١) إنه كان أخّر الصدقة عنه عامَين ، فلذلك قال : « ومثّلها معها » .

وتأخير الصدقة جائز للإمام إذا كان بصاحمها حاجةُ إليها .

وفى رواية « قال : فإنها على ً ومثلُها معها » قيل : إنه كان اسْتَسْلَف منه صدقةَ عامَين ، فلذلك قال : « على ً » .

\* وفى حــديث السَّرِقة « فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه » هــذا على سبيل الوَّعيد والتَّغْلِيظ. ، لا الوُّجوب؛ ليَنْنَهَى فاعلُه عنه ، وإلا فلا واجب على مُثْلِف الشيء أَكثرُ من مِثله .

وقيل : كان في صَدْر الإسلام تَقَع العقوبات في الأموال ، ثم تُسِيخ .

وكذلك قوله في ضالّة الإبل « غَرامَتُها ومِثْلها معها » وأحاديثُ كثيرة " نحوه ، سَبيلُها هذا السَّبيل من الوَعيد . وقد كان عُمر يَحْسَكُم به . وإليه ذهَب أحمد ، وخالفَه عامَّة الفقهاء .

- \* وفيه « أشدّ الناس بَلاء الأنبياء ، ثم الأمْقَلُ فالأَمْقَل » أَى الأَشْرف فالأَشْرف ، والأُعْلَى فالأُعلى ، في الرُّ تُبة والمَنْزِلة . يقال : هذا أَمْقَلُ مِن هـذا : أَى أَفضل وأَدْ كَى إلى الخمير . وأماثيل الناس : خيارُهم .
- \* ومنه حدیث التراویح « قال عُمر : لو جَمَعْتُ هؤلاء علی قاری واحد لکان أَمْثَلَ » أَی أُونَی وأَصْوَب .
- \* وفيه « أنه قال بعد و ُقَعَة بَدُر : لو كان أبو طالب حَيًّا لرأى سُيوفَنَا قد بَسَأْت بَالَمَاثِل » قال الزمخشرى : معناه : اعْتادت واسْتَأْ نَسَت بالأماثل .

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو عبيد ، كما فى الهروى .

(مثن) (هس) في حديث عَمّار «أنه صَلَى في تُتبَّانِ ، وقال : إِنَّى مَمْتُونَ » هو الذي يَشْتَكَى مَثَا نَتَه ، وهو العُصُو الذي يَجْتَمع فيه البَوْل داخِلَ الجوف ، فإذا كان لا يُمسِك بَوْلَه فهو أَمْثَنُ .

# ﴿ باب الميم مع الجيم ﴾

- ﴿ مِحِجٍ ﴾ ('ه) فيه « أنه أخَــذ حُسْوةً من ماء فَجَها في بثر، ففاضَت بالماء الرَّواء » أي صَبَّها. ومنه، مَجَّ لُعابَه، إذا قذفه. وقيل<sup>(١)</sup>: لا يكون تَجُّا حتى يُباعَد به.
- \* ومنه حديث عمر « قال فى المَضْمَضة للصائم : لا يَمُجُه ، ولكن يَشْرَبُه ، فإِنَّ أَوَّلَه خَرُه » أَراد المَضْمضة عند الإِفْطار : أَى لا يُلقيه من فيه فيَذْهَبَ خُلوفُه .
  - \* ومنه حديث أنس « فَمَجَّه في فيه » .
- \* وحديث محمود بن الربيع «عَقَلْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عَبَّةً عَجَّها فى الله عليه وسلم عَبَّةً عَجَّها فى الله على .
  - ( ه ) وفيه « أنه كان يأكل القِثَاء بالمُجاج » أى بالعسَل ؛ لأنَّ النَّحْل تَمُجُّه .
- (س) ومنه الحديث « أنه رأى فى السكعبة صورَةَ إبراهيم، فقال: مُرُوا الُجّاج يُمَجْمِجُون عليه » الُجّاج : جَمْع ماج ، وهو الرجُل الهَرِم الذى يَمُجُ رِيقَه ولا يستطيع حبْسَه. والمَجْمَجة: تغييرُ السكتاب وإفسادُه عَما كُتِب. يقال: تَحْمَج فى خبره: أى لم يَشْفِ. وتَحْمَج بى: رَدَّ نِيُ (١) من حال إلى حال.

وفى بعض الكتُب: « مُروا المَجَّاجِ » بفتح الميم : أَى مُروا الـكاتب يُسَوِّدُه . سَمَى به لأَن قَلمه يَمُحُجُّ المِداد .

<sup>(</sup>١) القائل هو خالد بن جنبة . كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، و١: « ردَّدنى » والمثبت من نسخة من النهاية برقم ٥٩٠ حديث، بدار السكتب المصرية ، ومن القاموس أيضا . وجاء فى اللسان : «قال شجاع الشَّلَمَى تناجميج بى وبجبج ، إذا ذهب بك فى السكلام مذهبا على غير الاستقامة ، وردَّك من حال إلى حال » .

- ( ه ) وفي حديث الحسن « الاذُنُ عَجَّاجة وللنفس (١) خَفضة » أي لا تَعِي كُلُّ مَاتَسْمَع، وللنَّفْس شَهْوة في اسْيَاع العلم .
- ( ه ) وفيه « لا تَسِمِ العِنَبَ حتى يَظْهِرَ تَعِجُه » أَى ُبلوغه . تَعِجَجَ العِنبُ يُمَجِّج ، إذا طاب وصار خُلُواً .
- \* ومنه حسديث اُلخذرِي « لا يَصْلُح السَّلَفُ في العِنَبِ والزيتونِ وأشباه ذلك حتى يُمَجِّجَ ».
  - \* ومنه حدَّبَثُ الدَّجَالِ « 'بَعَقِّلِ السَّكَرْمُ ' نم بُكَحِّب نم بُعَجِّجُ » .
- ﴿ مُجِد ﴾ [ ه ] فى أسماء الله تمالى « المَجِيد ، والمَـاجِد » المَجْد فى كلام العرب : الشَّرَف الواسع . ورجُلُ ماجِد : مِفْضال كثير الخير شريف . والمَجِيد : فَعِيلَ منه للمبالغة .

وقيل: هو الكريم الفِعاَل.

وقيل: إذا قارَن شَرفُ الذات حُسْنَ الفِعال سُمِّىَ كَغِـداً. وفعيل أَبْلَغ من فاعِل ، فسكأنَّه يَجْمع معنى الجليل والوهّاب والسكريم .

- (س) وفى حديث عائشة « ناو ِلِينى المَجيد » أى المُصْحَف ، هو من قوله تمالى : « كَبُلْ هو قرآنُ تَجيدُ » .
  - \* ومنه حدیث قراءة الفاتحة « تَجَّدَ نَى عبدى » أَى شُرَّ فَنَى وعَظَّمَنَى .
- (س) ومنه حدیث علی « أمَّا نحن بنو هاشِم فأُنجادُ أَمْجَادُ » أَی أَشْرَافُ (۲) كِرام ، جَمَّع مجيد ، أو ماجِد ، كأشهاد في شَهيد أو (۲) شاهد . وقد تكر رت همذه اللَّفظة وما تَصَرّف منها في الحديث .
- ﴿ مِحْرِ ﴾ (هـ) فيه «أنه نَهَى عن المَجْرِ »أى بَيْع المَجْرِ ، وهو مافى البُطون ، كَمَهْيه عن المَلاقيح .

<sup>(</sup>١)في الهروى : « والنفس» . ﴿ (٧) في ١، واللسان : « شِراف » والمثبت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وشاهد » والمثبت من ١ ، واللسان .

ويجوز أن يكون سمى (١) بيع المَجْرِ مَجْراً اتساعا و بحازاً ، وكان من بياعات الجاهِلية . يقال : أَمْجَرَت إمْجارا ، وما جَرت مُعاجَرة أ . ولا يقال لمِسا في البطن تحر ، إلا إذا أَثْقَلَت الحامِل ، فالمَجْر : اسم للحَمْل الذي في بطن الناقة . وحمَّل الذي في بطنها : حَبَلُ الحَبَلَة ، والتالث : الغييس . فالمَجْر : اسم للحَمْل الذي في الشاء ، وهو أن قال القُتَيْبي : هو المَجَر ، بفتح الجيم . وقد أُخِذَ عليه ؛ لأن المَجَر دالا في الشاء ، وهو أن يَمْظُمُ (٢) بطن الشاة الحامِل فَتَهْزُل ، ور يَّمَا رَمَت بولَدِهَا . وقد تَجَرَت وأَمْجَرَت .

\* ومنه الحديث «كلّ تَعِزْ حَرام » قال الشاعر: ألم تَكُ عَجْرًا <sup>(٢)</sup> لا تَحَلُّ لُسُلم ِ نَهَاهُ أَمِيرُ الْمِصْرِ عنه وعامِلُهُ

( ه ) وف ( ن حديث الخليل عليه السلام « فَيَلْتَفَت إِلَى أَبِيه وقد مَسَخَه الله ضِبْعاناً أَمْجُرَ » الأُمْجَرَ : العظيم البَطْن المَهْزُ ول الجِسم ،

(س) وفي حديث أبي هريرة « آلحسنةُ بعشر أمْثالِهَا ، والصَّوم لِي وأنا أَجْزَى به ، يذَرُ طَعامَه وشَرابه مجْرَايَ » أي من أجْلِي .

وأصُله : من جَرَّاى ، فحَذَف النون وخفَّف السكامـــة . وكثيرًا مايَرِ دُ هــذا في حديث أبي هريرة .

﴿ مِحِس ﴾ (س) فيه « القَدَرِيَّة تَجُوسُ هذه الأُمَّة » قيل : إنما جَمَلَهم تَجُوساً ؛ لِمُضاهاة مَذْهَبِهم مذهبَ المَجوس ، في قولهم بالأصْلَين ، وهما النور والظَّلْمة ، يَزْعُمون أَنَّ الخير من فِعْل النور ، والشرَّ من فعل الظَّلْمة . وكذا القَدَرِيَّة يُضِيفون الخير إلى الله ، والشرَّ إلى الإنسان والشيطان . والله أَنْها منا لله منافقات إليه ، خَلْقاً وإيجاداً ، وإلى الله تعلى خالِقُهما مماً . لا يكون شيء منهما إلَّا بمَشِيئتِه ، فهما مضافان إليه ، خَلْقاً وإيجاداً ، وإلى الفاعِلين لهما ، عَمَلا و اكْتِسابا .

﴿ مِعِم ﴾ ( ه ) في حديث ابن عبد العزيز « دَخل على سليان بن عبد الَّلَاكِ فمازَحَه بكلمة ،

<sup>(</sup>١) في ١: « قد سمَّى » . (٢) في الأصل ، و ١: « تعظم » والمثبت من الأساس ، واللسان. قال في ( بطن ): « البطن مذكر . وحكى أبو عبيدة أن تأنيثه لغة » .

<sup>(</sup>٣) فى الفائق ٨/٣ : « يك ُ ... لا يحل ُ » . (٤) فى الأصل : «ومنه» والمثبت من : ١ ، واللسان .

فقال : إِيَّاىَ وَكَلَامَ اللِجَمَة » هي جَمْع : يَجْع ، وهو الرجُل الجاهل . وقيل : الأُنْحَق ، كَفِرْدٍ وقرِ َدَة. ورجُلْ بِجْع ، وامرأ أَ بِجُمْة .

قال الزنخشرى (١): لو رُوى بالسكون لـكان المرادُ: إِيَّاى وَكَلامَ المرأَةِ الغَزِلَةِ، أَو تـكونَ التاء للمبالغة. يقال: مَجَعَ (٢) الرجُل يَمْجُع مَجاعةً، إذا تَماجَن ورَفَتْ في القول.

ويُرْوَى « إِبَّاىَ وَكَلَامَ الْمَجَاعَة » أَى التصريح بالرَّفَتْ .

وممنى إيَّاى وكذا : أي نَحِّني عنه وجَنَّدْني .

(س) وفى حسديث بعضهم « دَخَلْتُ على رجلٍ وهو يَتَمَجَّع » التَّمَجُّع والمَجْع : أَكُلُ التَّمَر باللبن ، وهو أن يَحْسُو َ حُسُوةً من اللبن ، ويأكل على أثرَ ها تَمْرة .

﴿ مِجَلَ ﴾ (ه) فيه « أنّ جبريل نَقَرَ رأس رجل من الْمُسْتَهُزِ ثَيْنَ ، فَتَمَجَّل رأسُه قَيْحًا وَمَعَجَّر ، وَمَا » أى امْتَلأ . يقال : مَجَلَتَ يَدُه تَمْجُل مَجُلاً ، وتَجِلَت تَمْجَلُ مَجَلٌ مَجَلًا ، إذا تَخُن جِلْدُها وتَعَجَّر ، وظَهر فيها مايُشْبه البَثْر ، من العمل بالأشياء الصُّلْبَة الحَشِنة .

- ( ه ) ومنه حديث فاطمة « أنها شَكَت إلى على عَجْلَ يديُّها من الطَّحْن » .
  - \* وحديث حُذَيفة « فَيَظَلُّ أَثَرُها مثل أثرَ الْمَجْل » .
- (س) وفى حــديث ابن واقد « كُنَّا نَتَمَاقَلُ فى ماجِلٍ أو صِهْرِيجٍ » الماجِل : المــاء الـــاء المــاء الـــاء المــاء الـــكثير المُجْتَمِــع.

قاله ابن الأعرابي بكِسر الجيم ، غير مهموز .

وقال الأزهرى : هو بالفتح والهمز .

وقيل: إن مِيمَه زائدة ، وهو من باب: أجَل .

وقيل: هو مُعَرَّب.

والتَّماقُل : التَّغاوُصُ فَى الماء .

\* وفى حــديث سُوَيد بن الصامِت « مَعَى تَجَلَّةٌ أَثْمَانَ » أَى كَتَابٌ فيه حِكُمة أَمَّانَ . والميم زائدة . وقد تقدّم في حرف الجيم .

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ١٠/٣ (٢) كَكُرُم، ومَنَع كَمَا في القاموس.

﴿ مِحِن ﴾ \* قد تسكرر في الحديث ذِكر « المِجَنِّ والمَجانَّ » (١) وهو التُّرْس والتِّرَسَة. والميم زائدة لأنه من الجنَّة : السُّتْرة . وقد تقدّم في الجيم .

\* وفي حديث بلال:

وهسل أردَنْ يوماً مِياهَ عَجِنَةً وهل يَبْدُونَ لِي شَامَةُ وطَفِيلُ عَجِنَةً : موضع بأسفل مكة على أميال . وكان يقام بها للمرب سُوق .

وبعضهم يَكْسِر ميمها ، والفتح أكثر . وهي زائدة . وقد تـكرر ذكرها في الحديث .

(س) وفي حديث على « ماشَبَّهْتُ وقَعَ السَّيوف على الهاَمِ إلَّا بوَقْعِ البيَازِرَ على المَواجِنِ» جمع مِيجَنَة ، وهي اللِدَقَة . يقال : وجَن القَصَّارُ الثوبَ يَجِنهُ وجْناً ، إذا دَقَّه . ولليم زائدة . وهي مِفْعَلة ، بالكسر منه .

# ﴿ باب الميم مع الحاء ﴾

﴿ محج ﴾ \* قد تكرر فيه ذكر « المَحَجَّة » وهي جادّة الطريق ، مَفْمَلة ، من الحجّ : القَصْد . واللّم زائدة ، وَجُمُهُما : المَحاجُ، بتشديد الجيم .

\* ومنه حديث على « ظَهَرت مَعالِمُ الجَوْر ، وتُركَّت تَحاجُّ السُّنَن » .

﴿ محح ﴾ ( ه ) فيه « فَلَن تأْتَيَكَ حُجَّة إِلَّا دَحَضَتْ ، ولا كتابُ زُخْرُفِ إِلَّا ذَهَبَ نُورُه ومَحَّ لَوْنُهُ » مَحَّ الـكتابُ وأَمَحَّ : أَى دَرَسَ . وثَوْبٌ مَحُ " : خَلَقْ .

(س) ومنه حديث المُتِّعة « وثَوْ بِي مَحٌّ » أَى خَلَقٌ بالٍ .

(عز) (ه) فيمه « فلم نَزَل مُفطِرين حتى بَكَفْنا ماحُوزَنا » قيمل (٢٠ : هو موضِعُهم الذي أرادُوه . وأهمل الشمام يُستُتُون للكانَ الذي بينَهم وبه العَمدُو وفيمه أسامِيهم ومَكا تِبُهم : ماحُوزاً (٢٠ .

(١) ضبط فى الأصل ، واللسان : « المِجان » بـكسر الميم . وضبطته بالفتح من : ١ . قال فى المُصباح ( جنن ) : « والجمع المُجانّ ، وِزان دُوابّ » .

(٢) القائل هو شَمِر ، كما في المعرَّب ص ٣٢٣.

(٣) زاد في المعرّب : « والمُـكاتب : مواضع الـكتببة » .

وقيل: هو من حُزْت الشيء، أي: أحْرَزْته. وتكون الميم زائدة.

قَالَ الْأَرْهِرَى : لُوكَانَ مَنْهُ لَقِيلَ : مُحَازُنَا ، وَمُحُوزُنا . وأَحْسَبُهُ بُلُغَةٍ غير عربِيَّةً .

﴿ مُحَسِّرٍ ﴾ \* قد تـكرر ذكر « مُحَسِّر » في الحديث ، وهو بضم الميم وفتح الحاء وكسر المُشَدّدة : وادٍ بين عَرفات ومِتَى .

﴿ محش ﴾ [ ه ] فيمه « يَخرُجُ قومٌ من النار قد الْمَتَحَشُوا » أَى احْتَرَقُوا . والْمَحْشُ : اخْتِراق الجُلْد وظُهُور العَظْم .

وَيُرُوى « امْتُحِشُوا <sup>(١)</sup> » لما لم يُسَمَّ فاعِلُه . وقد تَحَشَّته النارُ تَمْحَشُه عَشْاً .

\* ومنه حديث آبن عباس « أتَوضَّأ من طَعامٍ أَجِدُه حلالا ؛ لأنه تَعَشَتْه النار ! » قالهمُنْـكِرا على مَن يوجب الوُضوء ممَّا مَسَّته النار . وقد تـكرر في الحديث .

﴿ محص ﴾ (أس) في حديث الكسوف « فَرَغ من الصلاة وقد أنْحَصَت الشمس » أي ظَهَرت من السكسوف والْجَلَت .

ويُرُ وَى « الْمُحَصَّت » على المُطاوَعة ، وهو قليل في الرُّباعي . وأصل المَحْسِ : التخليصُ . ومنه تَمْحِيص الذنوب ، أي إذا لَتُها .

( ه ) ومنه حدديث على وذَكَر فِتْنَة فقال : « أَيمْحَصُ (٢) الناسُ فيها كما أَيمْحَص ذَهبُ المَدْنِ » أَى يُخَلَّصون بعضُهم من بعض ، كما يُخَلَّص ذَهبُ المَدْنِ من التراب .

وقيل: يُخْتَــَبَرُون كَمَا يُخْتَبَر الذهب؛ لِتُعَرَّفَ جَوْدَتُهُ من رَداءتِه.

﴿ مُعَضَ ﴾ \* في حديث الوَسُوسة « ذلك بَعُضُ الإيمان » أي خالِصُه وصريحه .

وقد تقدّم معنى الحديث في حرف الصاد .

والمَحْضُ : الخالصُ من كل شيء .

(س) ومنه حديث عر « لَمَّا طُمِن شَرِب لَبنَا فَرِج نَعْضًا » أَى خالصًا على جِهته لم يَغْتَلِط بشيء . وَالْمَحْضُ فَي اللغة : اللَّبَنُ الخالصُ ، غير مَشُوب بشيء .

\* ومنه الحديث « بارك للم في تَحْضِها وتَحْضِها » أي الخالص والمَنْخوض .

- (س) ومنه حديث الزكاة « فأُعِد إلى شاةٍ ممتلئة شَخْماً وَتَعْضا » أى سمينة كثيرة اللَّبن . وقد تَكرَر في الحديث بمعنى اللبن مطلقا .
  - ( محق ) \* في حديث البيع « الحليف مَنْفَقَةٌ للسِّلْمَة مَمْحَقَةٌ للبَرَّكَة » .
- \* وفى حديث آخر « فإنه يُنفَق ثم يَمْحَق » المَحْقُ: النَّقْص والمَحْو والإِبْطال. وقد تَحَقه يَمْحَقَهُ. وَمُحْقَةٌ : مَفْسَلة منه : أَى مَظنَّة له وَتَحْرَاةٌ به .
  - \* ومنه الحديث « ما تحق الإسلامُ شيئا ما تَحَق الشُّحَّ » وقد تكرر في الحديث.
- (عك) \* في حديث على « لا تَضِيق به الأمورُ ، ولا تُمْجِكُه الخصوم » المَحْك : اللجاج ، وقد مَحَك يَمْحَك ، وأنحَـكه غيره .
- ( محل ) ( ه ) في حديث الشفاعة « إنّ إبراهيم يقول : لسّتُ هُناكُم ، أنا الذي كذّبتُ ثلاث كَذّبة والله عن الله عليه وسلم : والله ما فيهاكذ به وهو يُماحِل بها عن الإسلام » أي يُدَافِع ويُجادل ، من المِحال ، بالسكسر ، وهو السكيد . وقيل : المسكر . وقيل : المسكر . وقيل المقوة والشدة .
  - ومِيمُه اصليَّة . ورجلٌ نحِلٌ : أَى ذُو كَيْد .
- \* ومنه حدیث ابن مسمود « القرآن شافِیع مُشَفَّع ، وما حِل مُصَدَّق » أی خَصْمُ عَادَل مصدَّق .
  - وقيل : سِاع مُصدَّق ، من قولم : كَال بفلان ، إذا سَمَى به إلى السلطان .

يعنى أنَّ منْ اتَّبَعَه وَعَمِل بما فيه فإنه شافِعْ له مَقْبُول الشَّفاعة ، ومصدَّق عليه فيما يُرْفَع مِن مَسَاوِيه إذا تَرك العَمَلَ به .

- \* ومنّه حديث الدعاء « لا تَجْمَله ما حِلاً مصدَّقا » .
- \* والحسديث الآخر « لا يُنقَض عهدُهم عن شِيَة ماحِل » أى عن وَشَى واشٍ ، وسِعاية ساع .
  - ويُروى « عن سُنَّة ما حِل » بالنون والسين المملة .
    - وق حدیث عبد المطلب:

#### لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ وَعِالُهُمْ غَذُواً مِعَالَكُ

أَى كَيْدُكَ وقوتكَ .

- ( ه ) وفى حديث على « إنَّ مِن وراث َ أَمُوراً مُمَّاحِلة » أَى فِتَنَا طويلة الْمُدَّة . والْمُتَمَاحِل من الرجال : الطويل .
- (س) وفيه «أما مَرَرْتَ بوادِي أهلِكَ تَحْلا؟ » أي جَدْبا . وللَحْل في الأصل: انقِطاع المَطَر . وأَحْلَتَ الأرضُ والقومُ . وأرضُ تَحْلُ ، وزَمَن مُحْلُ وما حِل .
- (س) وفيه « حَرَّمْت شجرَ المدينة إلاَّ مَسَدَ تَحالة » المَحالة : البَـكَرة العظيمة التي يُسْتَقَى عليها . وكثيرا ما يَسْتَعمِلها السَّفارة على البئار العَميقة .

#### \* وفى حديث قُسّ :

أَيْقَنَتُ أَنِّي لا تَحَـــا لَهَ حيث ضار القومُ صائرُ

أى لاحِيلة ، ويجوز أن يكون من الحوال : القوَّة والحركة . وهي مَفْعَلة منهما .

وأكثر ما ُيستعمل « لاَمَحالةَ َ » بمعنى اليَقين والحقيقة ، أو بمعنى لابُدَّ . والميم زائدة .

ويُرْوَى بالفتح ، وهو موضع التحويل . والميم زائدة .

- ﴿ مِحْنَ ﴾ [ه] فيه « فذلك الشهيدُ المُنتَحَنَ » هو (١) المُصَفَّى الْمَهَنَّب . تَحَنْتُ الفِضة ، إذا صَفَّيْتَهَا ، وخَلَّصْتَهَا بالنار .
- (س) وفى حديث الشَّمْبَّ « المِحْنَة بِدْعة» هى أن يأخُذَ السلطان الرجل فيَمْتَحِنَه ، ويقول : فَمَلْتَ كذا وفعلت كذا ، فلا يَزال به حتى بَسْقطَ ويقول مالم يَفْعَلَه ، أو ما لا يجوز قوله ، يعنى أن هذا الفعل بدْعة .
- ﴿ محنب ﴾ \* فيه ذكر « نُحَنَّب» هو بضم الميم وفتح الحاء وتشديد النون المكسورة وبعدها باء مُوَحَّدة : بئر أو أرض بالمدينة .

<sup>(</sup>١) هذا شرح تُثمِر ، كما فى الهروى .

﴿ مِحَا ﴾ [ ه ] فى أسماء النبى عليه الســــلام « المــاحى » أى الذى يَمْحُو الـكُفْر ، ويُعــَـنِّى آثارَه .

#### ﴿ باب الميم مع الخاء ﴾

( مخخ ) \* فيه « الدُّعاء مُخُ العبادة » مُخُ الشيء : خالصُه . وإنماكان مُخَها لأمرين : أحدُها : أنه امْتِثال أمْرِ الله تعالى حيث قال : « ادْعونى أَسْتَجِبْ لَـكُم » فهو مَحْضُ العبادة وخالصُها .

الثانى : أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قَطَع أمَلَه عما سِواه ، ودَعاه لحاجته وحدَه . وهذا هو أصل العبادة ، ولأنّ الغرضَ من العبادة الثوابُ عليها ، وهو المطلوب بالدعاء .

\* وفى حديث أم مَعْبَد فى رواية « فجاء يَسُوق أغْنُزا عِجافاً ، مِخاخُهُنَ قليل » المِخاخُ : جَمْع مُخّ ، مِثلُ حُبّ ( ) وحِباب ، وكُم وكام .

و إنما لم يَقُل « قليلة » لأنه أراد أنّ مِخاخَهنّ شيءٍ قليل .

﴿ نَحْرُ ﴾ (ه) فيه « إذا بال أحدُكُم فليَتَمَخَّرِ الرِّيحِ » أَى يَنْظُرُ أَيْنَ مَجْرِ اها ، فلا يَستقبلها لئلَّا تُرَشِّش عليه بَوْلُه .

والمَخْر فى الأصل : الشَّق . يقال : تَخَرَتِ السفينةُ المــاء ، إذا شَقَّته بصدْرِها وجَرَت . وتَخَر الأرض ، إذا شَقها للزراعة .

- (ه) ومنه حديث سُراقة « إِذَا أَنَى أَحدُكُمُ الفَائطَ فَلْيَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، وَاسْتَمْخِرُوا الرَّبِحِ» أَى اجْعَلُوا ظُهُورَكُم إِلَى الرَبِحِ عِنْدَ البُولُ ؛ لأَنْهُ إِذَا وَلَّاهَا ظَهْرَهُ أُخَذَتُ عَنْ يَمِينَهُ وَيَسَارُهُ ، فَكَأَنْهُ قَدْ شَقَهًا بِهُ .
- \* ومنه حدیث الحارث بن عبد الله بن السائب « قال لنافیع بن جُبَیر : مِن أَیْن ؟ قال : خرجْت أَ مَخَر الریح » كأنه أراد : أَسْتَنْشِقها .
- \* ومنه الحديث « لتَمْخُرَ نَ الرُّومُ الشامَ أربعين صَباحا » أراد أنها تَدْخل الشام وتَحَوضُه ، وتَجوشُه ، وتَتَمكَّن منه ، فَشَبَّهُ مِمَخْر السفينةِ البحرَ .

<sup>(</sup>١) انظر حاشية ص ١٠٤ من هذا الجزء.

[ه] وفى حديث زياد « لَمَّا قدِم البَصرةَ واليَّا عليها ، قال : ماهذه المَواخِير ؟ الشرابُ عليه حَرامُ حتى نُسوَّى بالأرض ، هَدْماً وحَرْقاً » هى جمع ماخُور ، وهو مجلِس (١) الرِّ يبة ، ومَعْمَع أهل الفِسْق والفساد ، وبيوت الخمَّارين ، وهو تَعْريب : مَيْخور .

وقيل : هو عربي من عُرِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّفِينَةِ اللَّهِ .

﴿ نَحْشَ ﴾ \* في حديث على «كان صلى الله عليـه وسلم نِحَشًا » هو الذي يخالط الناس ويأكل معهم ويتحدّث. والميم زائدة.

﴿ مُحْصَ ﴾ (س) في حديث الزكاة « في خمسٍ وعشرين من الإبل بنتُ مُحَاض » المُحاض : السنة الثانية ، لأنَّ الحوامِل ، واحدتها خَلِفَة . وبنت المُحَاض وابن المُحَاض : ما دَخل في السنة الثانية ، لأنَّ أمَّه قد لَمِقَت بالمُحَاض : أي الحوامِل ، وإن لم تكن حاملا .

وقيل: هو الذي حَمَلَت أُمَّه، أو حَمَلَت الإبلُ التي فيها أَمَّه، وإن لم تَحْمِيل هي ، وهذا هو معنى ابن تَخاض وبنت مخاض ؛ لأن الواحد لا يكون ابن نُوق ، وإنما يكون ابن نَاقَة واحدة . والمراد أن تسكون وضَعَنْها أَمُّها في وقتٍ مّا ، وقد حملت النُّوقُ التي وضَعْن مع أَمّها ، وإن لم تسكن أَمُّها حامِلا، فنسَبها إلى الجماعة بحُكم مُجاوَرَتها أَمَّها .

و إنما سُمّى ابنَ مخاص في السنة الثانية ؛ لأنّ العرب إنما كانت تَحْمِــل الفُحول على الإناث بعد وَضْعِها بسَنَة لِيَشْتَدَ وَلَدُها ابنَ مخاض . وقد تَحْمِــل في السَّنة الثانية و تَمْخَض ، فيكون وَلَدُها ابنَ مخاض . وقد تحكرر ذكرها في الحديث .

\* وفى حديث عمر « دَع الماخِضَ والرُّبِى » هي التي أُخَذَها المُحاض لتَضَع. والمُحاض: الطَّلْق عند الوِلادة. يقال: تَخَضت الشَاةُ تَخْضا وَنَحَاضاً ويِخاضاً ، إذا دَنا نِتاجُها.

(س) وفي حديث عُمان « أن امرأة زارَت أهلها فمخَضَت عندهم » أى تَحَرَّكُ الولدُ في بطنها للولادة ، فضَربَهَا المخاضُ . وقد تـكرر أيضا في الحديث .

\* وفى حديث الزكاة فى رواية « فأُعْيِد إلى شاةٍ مُمَتلِئة كَخَاصًا وشَحْمًا » أَى نِتَاجًا . وقيل : أراد به المخاصَ الذي هو دُنُو الولادة . أَى أَنْهَا امْتَلَاتَ حَمْلا وسِمَنا .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « أهل الرِّيبة » .

\* وفيه « بارك لهم في مَعْضِها ومَغْضِها » أي ما نُخِصَ من اللبن وأُخِــــذ زُبْدُه . ويسمى تخيضا أيضا .

وللَخْضُ : تحريك السِّقاء الذي فيه اللبن ، ليَخْرُج زُبْدُه .

(س) ومنه الحديث « أنه مُرَّ عليه مجنازة تُمْخَضَ مَخْضًا » أَى تُحَرَّكُ تَحَريكا سريعا .

﴿ مَحْنَ ﴾ \* في حديث عائشة ، تَمَثَّلَت بشِعْر لَبيد :

\* يَتحدّ أون عَانَةً ومَلاذةً (١)

اَلَحَانَة : مصدَرٌ من الخِيانة ، والميم زائدة .

وذكره أبو موسى في الجيم ، من المُجُون ، فتـكون الميم أَصْلِيَّة .

## ﴿ باب الميم مع الدال ﴾

﴿ مدجج ﴾ ﴿ (ه س ) فيه ذكر « مُدَجَّج » بضم الميم وتشديد الجيم المكسورة : وادٍّ بين مكة والدينة ، له ذِكْر في حديث الهيجرة .

﴿ مدد ﴾ ( ه س ) فيه « سُبحان اللهِ مِدادَ كَالَّته » أى مثل عددها . وقيل : قَدْر مايُوازِيها في الكثرة ، عِيارَ كَيْل ، أو وَزْن ، أو عدد ، أو ما أشْبَه من وُجوه الحصر والتقدير .

والمِدادُ : مصدر كَالْمَدَدِ . يقال : مَدَدتُ الشيءَ مَدًّا ومِداداً ، وهو ما يُكَمَّرُ به ويُزاد .

( ه ) ومنه حـديث الحوض « يَذْبَعَثِ فيه مِيزابان ، مِدادُها أَنْهار الجِنة » أَى يَكُدُّهُا أَنْهارُها .

\* ومنه حديث عمر « هم أصل العرب ومادّة الإسلام » أى الذين يُعيِنُونهم ويُكَثِّرون

يتاً كَالُون مَغـــالةً وخيانةً ويُعابُ قائلُهُم وإن لم يَشْفَبِ وقد سبق إنشاد المصنِّف له في ( خون ) .

<sup>(</sup>١) البيت في شرح ديوان لبيد ص ١٥٧ . وهو فيه :

جُيوشَهم ، ويُتَقَوّى بزكاة أموالهم . وكلُّ ما أعَنْت به قوما في حَرَّب أو غيره <sup>(١)</sup> فهو مادّة لهم .

(س) وفيه ﴿ إِنَّ المؤذَّن يُمْفَرَ له مَدَّ صَوْته ﴾ المَدّ : القَدْرُ ، يريد به قَدْر الذنوب : أَى يُغْفَرَ له ذلك إلى مُنْتَهَى مَدّ صَوْته ، وهو تمثيل لسَّمَةَ المَغْفِرة ، كقوله الآخر ﴿ لو لَقيِتَنَى بِقُرابِ الأَرْض خَطَايا لَقيتُك بَهَا مغفرة ﴾ .

و بُروی « مَدَی صوته » وسیجیء .

(س) وفي حديث فضل الصحابة « ما أَدْرَكُ مُدَّ أَحدِهم ولا نَصِيفَه » المُدّ في الأصل: رُبْع الصاع، وإنما قَدَّرَه به ؛ لأنه أقَلَ ما كانوا يَتَصدّقون به في العادة .

ويُروى بفتح الميم ، وهو الغاية .

وقد تكرر ذكر « المُدِّ » بالضم في الحديث ، وهو رِطْلُ وثُلُث بالعراق ، عند الشافعيُّ وأهلِ الحِجاز ، وهو رطلان عند أبي حنيفة ، وأهل العِراق .

وقيل: إنَّ أصلَ المُدِّ مُقدَّرُ ۖ بأن يَمُدُّ الرجل يديه فيَملا كَفيه طعاما .

\* وفى حديث الرَّمْى « مُنْبِلُه والْمُدِّ به » أى الذى يقوم عند الرامى فيُناوله سَمْمًا بعد سهم ، أو يَرُدُ عليه النَّبْلَ من الهَدَف . يقال : أمَدَّه يُمِدّه فهو نُمِدّ .

(س) وفى حديث على « قائل كَلِمة الزُّور والذى يَمُدَّ بِحَبْلُها فى الإِثْم سَوالا » مَثَّل قائلها بالمائح الذى يَمْذِب الحبل على رأس البثر و يَمُدَّه ، بالمائح الذى يَجْذِب الحبل على رأس البثر و يَمُدَّه ، ولهذا يقال : الراوية (٢) أحدُ السكاذ بَـيْن .

\* وفي حديث أوبس «كان عُمر إذا أتى أمْدادُ أهلِ النمِن سألهم : أفِيكُم أُوَيْس ابن عامر ؟ » الأمداد : جمع مَدَدٍ ، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُـدُون المسلمين في الجهاد .

\* ومنه حدیث عَوف بن مالك « خَرجْت مع زید بن حارثة فی غَزْوة مُؤْتة ، ورافقَنی مَدَدِیٌ مَن الٰین » هو منسوب إلى المَدَد .

(١) هكذا بضمير المذكر في الأصل ، و ١ ، واللسان . والحرب لفظها أنثى، وقد تذكّر ذهابا إلى معنى القتال . قاله في المصباح . (٢) في الأصل : « الرواية » والتصحيح من : ١ ، واللسان .

- ( ه ) وفى حديث عثمان « قال لبعض عُمَّالِهِ : بلغنى أنَّكُ تَرَوَّجت امرأةً مَديدة » أى طويلة .
- \* وفيه « الُمدّة التي مادّ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا سُفيان » الُمدّة : طائفة من الزمان ، تَقَمَع على القليل والكثير . ومادّ فيها : أي أطالها ، وهي فاعَل ، من المدّ .
  - \* ومنه الحديث « إن شاءوا مادَّدْ ناهم » .
  - \* ومنه الحديث « وأمدّها خَواصِرَ » أَى أُوْسَمَهَا وأَتَمّها .
- ﴿ مدر ﴾ \* فيه « أَحَبُّ إِلَى من أَن يَكُونَ لَى أَهِلُ الوَبَرَ وَالْمَدَرِ » يُريد بأَهِل الْمَدَر : أَهْلَ القُرَى والأَمْصَارِ ، واحدتها : مَدَرَة .
- [ ه ] ومنه حــديث أبى ذَر « أما إنّ العُمْرة من مَــدَرِكُم » أَى من بَلدُكُم ، ومَــدَرَة الرَّجِل : بَلدَته .

يقول: من (١) أراد العُمرة أَبْتَدَأَ لهـا سَفَرا جديدا من مَنْزله ، غير سفرِ الحج. وهـذا على الفَضِيلة لا الوُجوب.

- (ه) ومنه حديث جابر « فانطلق هو وجبّار بن صَخْر ، فَنَزَعا فى اَلحوض سَجْـلا أو سَجْلَين ثم مَـدَرَاه » أى طَيّنـاه وأصْلَحـاه بالمَدرِ ، وهو الطّين الْمَاسِك ؛ لئلا يَخْرُجَ منه الماء .
- \* ومنه حديث عُمر وطلحة ، في الإِحْرام « إِنما هو مَدَرٌ » أَى مَصْبُوغ باللَّدرِ . وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) وفي حديث الخليل عليه السلام « يَلْتَفِت إلى أبيه فإذا هو ضِبْعانُ (٢) أَمْدَرُ » هو المُنتَفِخ الجُنْبَين العظيمُ البطن .

وقيل: الذي تَتَرَّب جَنْباه من الْمَدَر.

وقيل: الكثير الرجيع ، الذي لا يَقدِر على حبسه .

﴿ مدره ﴾ \* في حديث شد اد بن أوس «إذ أقبل شيخ من بني عام، ، هو مِدْرَهُ قومه»

(۱) في الهروى : « إذا » . (٢) في الهروى ، واللسان : « فإذا هو بِضِبْعانِ أَمْدَرَ » .

المِدْرَه : زَعيم القوم وخَطيبُهم والْمُتَكلِّم عنهم، والذي يَرْجعون إلى رأيه .

والميم زائدة، وإنما ذكرناه هاهناً للَفْظهِ .

﴿ مَدْنَ ﴾ \* فيه ذكر « مَدان » بفتح الميم ، له ذِكر فى غَزْوة زيد بن حارثة َبنى جُذام · ويقال له : فَيْفاء مَدَان ، وهو وادٍ فى بلاد قُضاعة .

﴿ مدا ﴾ (س) فيه « المؤذِّن 'يُغْفَر' له مَدَى صُوته ِ » المَدَى : الغاية : أَى يَسْتَكُمِلَ مَفْرة الله إذا اسْتَنْفَدَ وُسْعَه في رَفْع صَوتَه ، فيَبْلغ الغاية َ في الْمَفْرة إذا بَلغ الغاية في الصَّوت .

وقيل : هو تمثيل ، أى أن المسكان الذى يَنْتهى إليه الصوتُ لو قُدُّرَ أن يكون مابين أقْصاه وبين مَقام المؤذِّن ذُنوبُ تَكلاً تلك المَسافة لَنَهُ له .

- (ه) ومنه الحديث «أنه كتب ليَهود تياء أن لهم الذِّمَـة وعَليهم الجزْيةَ بلا عَـداء، النهارَ مَدَّى واللَّيلَ سُدَّى » أى ذلك لهم أبدا مادام الليلُ والنهار. يقال: لا أَفْعَـله مَدَى الدَّهْر: أَى طُولَه . والسُّدى: المُخَلَّى .
- \* ومنه حــدبث كعب بن مالك « فلم يَزل ذلك عَيَّمَادَى بِي » أَى يَتَطَاول و يَتَأخَّر ، وهو يَتَفَاعَل ، من المَدَى .
  - \* والحديث الآخر « لو تَمادى الشَّهرُ لَواصَلْتُ ».
- ( ه ) وفيه « البُرُّ بالبُرِّ مُدْى مُدْى » أى مِكْيال بمكيال . والمُدْى : مكيال لأهل الشام يَسَع خمسة عشر مَكُوكا ، والمُكَوَّك : صاع ونصف . وقيل : أكثر من ذلك .
- (ه) ومنه حديث على « أنه أُجْرَى للناس اللهُ يَيْن والقِسْطَين » يُريد مُدُ يَيْن من الطمام ، وقِسْطَين من الزّيت. والقِسْط: نصف صاع .

أخرجه الهروى عن على ، والزمخشرى عن عمر .

- (س) وفيه « قلتُ : يارسول الله ، إنَّا لاقُوا العدُو عَداً وليست مَعَنا مُدّى » المُدَى : جمع مُدْيَة ، وهي السَّكِيِّن والشَّفْرة .
- \* ومنه حديث ابن عوف « ولا تَفُلُّوا المُدَى بالاختلاف بينَـكم » أراد: لا تَخْتَلِفوا فَتَقَع الفِتْنة بينـكم ، فَيَنْتَلم حَدُّ كم ، فاسْتَعارِه لذلك .

وقد تكرر ذكر « الله ية والله ي في الحديث.

### ( باب الميم مع الذال )

(مذح) (ه) في حديث عبد الله بن عمرو « قال وهو بمكة : لو شئت لأخَذْت سِبْدِيّ (') فَمَشَيْت بها ، ثم لم أمْـذَح حتى أَطَـأَ المُـكان الذي تَخْرُج منه الدابّة » المَذْح : أن تَصْطَكَّ الفَخِذانِ من الماشِي ، وأ كثر مايَعْرِض للسَّمِين من الرجال . وكان ابن عمْر وكذلك .

يقال: مَذَح يَمْذَح مَذْحاً . وأراد قُرْبَ المُوضع الذي تَخْرج منه الدابّة .

﴿ مَدْدَ ﴾ ﴿ فَيهُ ذَكُرُ ﴿ اللَّهُ ادَ ﴾ وهو بفتح الميم : وادٍّ بين سَلْعَ وَخَنْدُق المدينــة الذي حَفَره النبي صلى الله عليه وسلم في غَرْوة الخنْدق ،

﴿ مَذَرَ ﴾ \* فيه « شَرّ النساء المَذِرةُ الوَذِرة » المَذر : الفساد . وقد مَذرِت تَمُذَر فعي مَذرة .

\* « ومنه مَذرَت البَيْضة » إذا فَسَدت.

( ه ) وفى حديث الحسن « ما تَشاء أن ترى أحدَ هم يَنفُض مِذْرَوَيْه » المِذْرَوان : جانِبا الأَلْيَتَين ، ولا واحِدَ لهما . وقيل : مُها طَرَفا كلِّ شيء ، وأراد بهما آلحسن فَرْعَي المُنكِين . يقال : جاء فلان يَنفُض مِذْرَوَيه ، إذا جاء باغياً يَتَهدت . وكذلك إذا جاء فارغا فى غير شُغل . والميم ذائدة .

﴿ مَذَقَ ﴾ ( ﴿ ) فيه « بارك لهم في مَذْ قِهَا وَتَحْضَهَا » اللَّذْق : اللَّرْجِ والخَلْط. يقال: مَذَ قَتَ اللَّبَن ، فهو مَذِيق ، إذا خَلْطَتَه بالمَاء.

(س) ومنه حديث كعب وسلمة :

#### \* ومَذْقَةً كَطُرَّةِ الْخَنيفِ \*

المَذْقَة : الشَّرْبة من اللبن المُنذُوق ، شَبَّهُما بحاشية الخنيف ، وهو رَدِىء الكَتَّان ، لتَّغَيُّر لَوْنها ، وذَهابه بالمَزْج .

﴿ مَذَقِر ﴾ ( ه ) في حديث عبد الله بن خَبّاب « قَتَلْتُه ٱلخوارج على شاطِيء مَهُر ، فسال

(١) فى الهروى : « سِبْتَىَّ فمشيت فيهما » وفى الفائق ١ / ٥٦٤ : « بِسِبْبَتَىَّ فمشيت فيهما » .

دُمُه في الماء فما امذَقَرَ » قال الراوى : فأَتْبَمُّنُهُ بَصَرى كأنه شِراكُ ۖ أُحْمَر .

قال أبو عبيد : أي ما امْتَزَج بالماء .

وقال شَمِر: الأَمْذِقُرارُ: أَن يَجْتَمِ الدَّمُ ثُم يَتَقَطَّع (١) قِطَعاً ولا يَخْتَلِط بالماء. يقول: لم يكن كذلك ولكنه سال وامْتَزج. وهمذا بخلاف الأوّل. وسياق الحديث يَشْهَد للأوّل؛ أى أنه مَرَّ فيه كالطَّريقة الواحدة لم يَختلط به. ولذلك شَبَّهَ بالشِّراك الأحر، وهمو سَيرُ من سُيور النَّعل.

وذكر الْمَبَرّد هذا الحديث في الـكامل. قال: « فأُخَدُوه (٢٠ وقَرّ بوه إلى شاطِئ النَّهُر ، فذَ بَحُوه ، فأَمْذَقَرّ دَمُه. أَى جَرى مُستطيلا مُتَفَرِّ قا<sup>(٣)</sup> ». هكذا رواه بغير حرف النَّفْي .

ورواه بعضهم بالباء (١) ، وهو بمعناه .

- ﴿ مَذَلَ ﴾ (هـ) فيه « المِذَال من النَّفَاق » هو أن يَقْلَق الرجل عن فراشِه الذي يَضاجَعَ عليه حَلِيلَتَه ، و يَتَحوّل عنه ليَفْتَرشَه غيره · يقال : مَذَل بسرّه يَمذُل ، ومَذِل يَمذَل ، إذا قَلِق به . والمَذِلُ والماذِل : الذي تَطِيب نَفْسه عن الشيء ، يَثْرُكُه وبَسْتَرْخي عنه .
- ﴿ مَذَى ﴾ ( ه ) في حــديث على « كنتُ رجلا مَذَّاء » أَى كثير الَمَذَى ، هو بسكون الذال مخفَّف الياء : البَلَل اللَّزِ ج الذى يَخْرُج من الذَّ كر عند مُلاعَبة النساء ، ولا يَجِب فيه النُسل. وهو نَجِس يَجب غَسْله ، و يَنْقُض الوُضوء . ورجُلُ مَذَّانا : فَعَّال ، المبالَغة في كثرة المَذْي . وقد مَذَى الرجل يَمذِي . وأَمْذَى . والمِذَاء : المُهاذاة (٥) فِعَال منه .
- [ه] ومنه الحديث « الغَيْرة من الإيمان ، والمِذاء من النّفاق » قيل : هو أن يُدْخِل الرجُسلُ الرجُسلُ الرجُالَ على أهلِه ، ثم يُحَلِّمِهم يُماذِي بعضُهم بعضا . يقال : أمْذَى الرجُل ، وماذَى ، إذا قادَ على أهله، مأخوذ من المَذْى .

<sup>(</sup>١) فى الهرى : « ينقطع » . (٢) فى الكامل ص ٩٤٧ ، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر : « ثم قرّ بوه إلى شاطئ النهر فذبحوه » . (٣) مكانه فى الكامل : « على دِقَةً ٍ » .

<sup>(</sup>٤) أى « ابذقر " كما في الهروى ، والفائق ٣ / ١٦ . (٥) في الأصل . « الماذات » والمثبت من : ١ .

وقيل: هو من أَمْذَيْتُ فَرَسِي ومَذَيْتُهُ ، إذا أَرْسَلَتُه يَرْعي .

وقيل : هو المَدَاء بالفتح ، كأنه من اللِّين والرَّخاوة ، من أَمْذَيْتُ الشَّرِابِ ، إِذَا أَكْثَرَتَ مِزَاجَه، فذَهَبَت شِدّتُه وحِدّتُهُ .

ويُروى « المِذال » باللام . وقد تقدّم

(ه) وفي حديث رافع بن خَديج «كُنَّا نَـكْرِي الأرض بما على المُـاَذِياَناتِ (١) والسَّواق» مَن جَم ماذِياَن ، وهو النَّهر الـكبير . وليست بعربيَّة ، وهي سَوادِيَّة . وقد تـكرر في الحديث ، مُفْرداً ومجموعا .

﴿ مذینب ﴾ \* فیــه ذکر « سَیْل مهْزُور ، ومُذَیْنِب » هو بضم المیم وسکون الیـاء وکسر النون ، وبعدها باء موحّدة : اسم موضع بالمدینة . والمیم زائدة .

# ﴿ باب الميم مع الراء ﴾

﴿ مَمْ أَ ﴾ \* في حــديث الاستسقاء « اسْقِنا غَيْثًا مَرِيثًا مَرَيعًا » يقال : مَرأَني الطعــامُ ، وأمْرأني ، إذا لم يَثْقُل على المَـعِدَة ، وانحدر عنها طَيِّبًا .

قال الفرّاء: يقال: هَنَــأَنِي الطّعام، ومَرَأَني ، بنــير أَلِفٍ ، فإذا أَفُردوها عن هَـنَـأَني قَالُوا: أَمْراً نِي .

\* ومنه حديث الشُّرب « فإنه أَهْنَأُ وأَمْرَأُ » وقد تـكور في الحديث .

(س) وفى حديث الأحنف «يأتينا فى مثل مَرِىء نَعام (٢)» المَرِى؛ تَعْمرَى الطعام والشراب من الحلق، ضَر بَه مثلاً لِضِيق العَيْش وقِلَّة الطعام .

وإنما خَصَّ النَّمَامِ لِدِقَّةً عُنُقه ، ويُستِدَلُّ به على ضيق مربيِّه .

وأصِلُ المَرىءِ : رأسُ المعِدَةِ المُتَّصِلُ بالخَلْقُومِ . وبه يكون اسْتِمْراهِ الطعام .

<sup>(</sup>١) فى الهروى ، والمعرّب ص ٣٢٨ : «الماذيانِ » ويجوز فتحالذال أيضا ، كما فى حواشى المعرّب.

<sup>(</sup>٢) في الفائق ٢/ ٢٤٥ : « يأتينا مايأتينا في مثل مرىء النعامة » .

- ( ه ) وفي حديث الحسن « أحشينوا مَلاً كم أيُّها الْمَرْوُون » هو جمعُ المَرْء ، وهو الرجل . يقال : مَرْدُ وامْرُوْ .
  - ( ه ) ومنه قول رُؤبَة لطائفة ِ رآهم : « أين يريدُ المَرْؤون ؟ » .
- \* وفى حــدیث علی لمــا تزوّج فاطمة « قال له یهودی ٔ أراد أن یَبْتاعَ منه ثیابا : لقد تُنوّجت امرأةً » یرید امرأةً کاملةً . کا یقال : فلان ٔ رجل ٔ ، أی کامل ٔ فی الرّجال .
  - \* وفيه «كَقْتُلُونَ كُلُّبَ الْمُرَيِّئَة » هي تصغير المَرأة.
- (ه) وفيه « لا يَتَمَرْأَى أحدُ كُمْ فى الدنيا<sup>(١)</sup>» أى لا يَنْظُر فيها ، وهو يَتَمَفْعَلُ ، من الرَّؤ ية ، والميم زائدةُ .
  - وفى رواية « لا يَتَمَرَّأُ أحدُ كم بالدنيا » من الشيء المَرِيء .
- ﴿ مَرَثُ ﴾ (هـ) فيمه « أنه أتى السِّقَايَة فقال : استُونى ، فقال العباس : إنهم قد مَرَثُوهُ وأفسَدوه » أى وسَّخُوه بإدخال أيديهم فيه . والمَرْثُ : الْمَرْس. ومَرَثَ الصبيُّ يَمرُثُ، إذا عَضَّ بدُرْدُره (٢٠).
- ( ه ) ومنه حدیث الزبیر « قال لابنه : لا تُخاصِم الْخُوارِ جَ بالقرآن ، خاصِمْهِم بالسَّنة ، قال ابن الزبیر : فخاصَمْتُهُم بها ، فكأبهم صِبْيانٌ يَمرُ ثون سُخُبَهُم » أَى يَعَضُّونها وَيَمُصُّونها .
  - والسُّنخِب : قَلَائُد الْخُرَز . يعنى أنهم بُهِتُوا وعَجَزوا عن الجواب .
- ﴿ مرج ﴾ (ه) فيه «كيف أنتم إذا مَرِجَ الدِينُ » أَى فَسَـد وقَلِقَتِ أَسْبَابُهُ . وَالْمَوْجِ: الْخَلْطُ.
  - [ ه ] ومنه حدیث ابن عمر « قد مَرِجَت عُهودُهم » أى اختَلَطَت .

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « لا يَتَمُرأَى أحدُ كم الماء . قال أبو حمزة : أي لا ينظر فيه » .

<sup>(</sup>٢) قال صاحب القاموس: « والدُّرْدُر ، بالضم : مَغارِز أسنان الصبيّ ، أو هي قبل نباتهــا ، وبعد سقوطها » .

- \* وفي حديث عائشة « خُلِقَتِ الملائكةُ من نورٍ واحدٍ ، وخُلِقَ الجانُّ من مارِجٍ من نارٍ » مارِجُ النارِ : كَهُمُ المُخْتَلِطُ بسَوادِها .
- (س) وفيه « وذُكِر خَيْلُ المَر ابط فقال : طَوَّلَ لها في مَرْج » المَرْجُ : الأرضُ الواسِمةُ ذَاتُ نباتٍ كثير ، تَمْرُجُ فيه الدَّوابُ ، أي تُخَلَّى تَسْرَحُ كُغْتلِطةً كيف شَاءت .
- ﴿ مرجل ﴾ \* فيه « ولِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ » هو بالكسر : الإناه الذي يُغلَى فيه الماه . وسواء كان من حديدٍ أو صُفْرٍ أو حجارةٍ أو خَزَفٍ . والميم زائدةٌ . قيل : لأنه إذا نُصِبَ كَأْنهُ أَفْيَمَ عَلَى أَرْجُلِ .
- (س) وفيه « وعليهـا ثيابٌ مَراجِلُ » يُروَى بالجيم والحاء ، فالجيم معناه أنَّ عليها نَقُوشًا يَّمُولًا. ومنه ثوبٌ مُرَجَّلٌ. والحاء معناه أنَّ عليها صُورَ الرجال ، وهي الإبلُ بأكوارِها . ومنه ثوبٌ مُرَجَّلٌ. والروايتان مَمَّا من باب الراء ، والميمُ فيهما زائدةٌ ، وقد تقدّم .
- \* ومنه الحديث « فَبَعْثَ مَعْهِمَا بِبُرْدٍ مَرَاجِلَ » قال الأَزْهَرَى ۚ : المُراجِلُ : ضَرْبُ مَن بُرُودِ الْمِينِ . وهذا التفسير يُشْبِهُ أَن تَكُونَ الْمِيمُ أُصَليَّةً .
- ﴿ مَرْحُ ﴾ ( ه ) فيه « أنّ عمر دخل على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوما ، وكان مُنْبَسِطا ، فَقَطَّبَ وَتَشَرَّ نَ لَه ، فلما خرج عاد إلى انبساطه ، فسألنّه عائشة ، فقال : إنّ عمر لَيس مِمّن مُمْرَخُ معه » المَرْخُ والمَزْحُ سواء .
- وقيل : هو من مَرَّخْتُ الرجُلَ بالدُّهْنِ ، إذا دَهَنْتَه به ثم دَلَكَنْتَه . وأَمْرَخْتُ العجينَ ، إذا أَكْثَرْتَ ماءه . أراد ليس ممَّن يُسْتَلانُ جانبهُ .
- \* وفيه ذكر « ذى مُراخٍ » هو بضم الميم : موضع قريب من مزدَلِفَة . وقيل : هو جبل عكمة . ويقال بالحاء المهملة .
- ( مرد ) \* في حديث العِرْ باض « وكان صاحبُ خَيْبَرَ رجلا مارِداً مُنْكَراً » الماردُ من الرجالِ : العاتى الشديدُ . وأصله من مَرَدَةِ الجنّ والشياطينِ .
  - \* ومنه حديث رمضان « و نُصْفَدُ فيه مَرَدَةُ الشياطين » جمعُ ماردٍ .
- (س) وفي حديث معاوية « تَمَرّدْتُ عشرين سنةً ، وجَمَعْتُ عشرين ، ونَتَفَتُ عشرين ،

وخَضَبَتُ عشرين ، فأنا ابنُ ثمانين » أى مَكَنْتُ أَمْرَدَ عشرين سنةً ، ثم صِرْتُ مُجْتَمِع اللِّحية عشرين سنةً .

\* وفيه ذكر « مُرَيْدٍ » وهو بنم الميم مُصَفَّرٌ : أُطُمُّ من آطامِ المدينة .

\* وفيه ذكر « مَرْدان » بفتح الميم وسكون الراء ، وهي ثَذِيَّة بطريقِ تَبُوك ، وبها مسجد " للنبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ مرر ﴾ ( ه ) فيه « لا تَحِلُّ الصدقةُ لِغَنِي ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ۗ » المِرَّةُ : القوّةُ والشِّدّةُ. والسَّدِيُّ : الصحيحُ الأعضاء . وقد تـكررت (١) في الحديث .

( ه ) وفيه « أنه كرِهَ من الشاء سبعا : الدَّمَ ، والمِرارَ (٢ ، وكذا وكذا » المِرَارُ (٢ : على المَرَارَةِ ، وهي التي في جَوفِ الشاةِ وغيرِها ، يـكون فيهـا مان أخضَرُ مُرُ . قيل : هي لـكل حيوانِ إلا الجُمَل .

وقال القُتَّدِبِيُّ : أراد الححـدِّثُ أن يقول « الأمَرَّ » وهو المَصارِينُ ، فقــال « المِرَار » . وليس بشيء .

(س) ومنه حديث ابن عمر « أنه جَرَحَ إنْهامَه فأَلْقَمَها مَرارةً » وكان يتوضأ عليها .

(س) وفي حديث شُرَيح « ادَّعي رجلُ دَيْناً على مَيْتٍ وأراد بَنُوه أن يُحْلِفُوا على عِلْمِهِم، فقال شُرَيح : لَتَرْ كَبُنَّ منه مَرارةَ الذَّقَن » أي لتَحْلِفُنَّ مالَه شيء ، لا على العلم ، فتَرَكَبون من ذلك ما يُمِرِّ (٢) في أفو اهِهِم وألسِنتِهم التي بين أذْقابِهم .

#### وفي حديث الاستسقاء:

وَأَلْقَى بِكُفَّيهِ الفَتِيُّ اسْتِكَانِةً مِن الجوعِ ضَعْفاً ما يُمِرِ وما يُحْـلِي أَى ما يَنْطِقُ بخير ولا شرّ ، من الجوع والضَّعْف .

(س) وفى قصة مولد المسيح عليه السلام « خرج قوم ومعهم المُرُّ ، قالوا : نَجُــُبُرُ بهالكَــُسرَ والْجُوْحَ » المُرُّ : دَوَالا كالصَّبِر ، سُمِّىَ به لِمِرَ ارتِه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « تـكرر » والمثبت من: ١.

<sup>(</sup>٢) هكذا بكسر الميم في الأصل ، و ١ . وفي الهروى ، واللسان بفتحها .

<sup>(</sup>٣) ضبط فى اللسان بفتح الياء والميم .

(ه) وفيه « ماذا فى الأمَرَّ يْنِ من الشَّفاء ، الصَّبرِ والنُّفَاء <sup>(١)</sup> » الصَّبرُ : هو الدَّواء المرُّ الممروفُ . والثُّفَاء : هو الخَرْدَلُ .

و إنما قال : « الأمَرَّينِ » ، والمُرُّ أحــدُ ها ، لأنه جَعَلَ الخروفَة والحِدَّة التي في الخرْدَل بمنزلة المَرارة . وقد يُفَلِّبونأحدَ القَرينَين على الآخر ، فيَذْ كرونهما بلفظ واحد .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود « هَا المُرَّ بَان ؛ الإِمْسَاكُ فى الحياة ، والنبذيرُ فى الممات » المُرَّ بان : تثنية مُرَّى ، مثل صُغْرَى وكُبْرَى ، وصُغْرَ يَانِ وكُبْرَيَانِ ، فهى فُعْلَى مِن المَرَارة ، تأنيث الأُمَرِّ ، كَالُجْلَى والأَجَلِّ ؛ أى الخَصْلَتَان المُفَضَّلَتَانِ فى المَرارة على سأثر الخِصالِ المُرَّة أن يكون الرجل شَحيحاً بمالِه مادام حيًّا صحيحا ، وأن يُبذِّرَه في الا يُجْدى عليه ؛ من الوصايا المُبْذِيَّة على هَوَى النَّقْسِ عند مُشَارَفة للوت .
- ( ه ) وفى حــديث الوحى « إذا نزل سَمِمَت الملائــكةُ صوتَ مِرَ ار السَّلْسلةِ على الصَّفا » أي صوتَ انجِرارِهِا واطِّرادِها على الصَّخر . وأصلُ المِرارِ : الفَتْلُ ، لأنه 'بَيْرُ ، أي 'بَفْتَلُ .
- (ه) وفي حديث آخر «كإمرارِ الحديد على الطَّسْتِ الجديد » أمررْتُ الشيءَ أمِرُهُ الْمُرارُةُ ، أي يَذْهب يريدُ كَجَرِّ الحديد على الطَّستِ .

وربما روى (٢٠) الحديثُ الأوّلُ: « صوتَ إمْرارِ السَّالْسلة ».

- (س) وفى حديث أبى الأسود « ما فعلَت المرأةُ التي كانت تُمارُّه وتُشارُّه ؟ » أى تَلْتَوِى عليه وتخالفِه . وهو من فَتْل الحَبْل .
- \* وفيه « أن رجلا أصابه فى سَيْرِه المِرارُ » أى الحبلُ . هـكذا فُسِّر ، وإنما الحبلُ الحَبلُ . هـكذا فُسِّر ، وإنما الحبلُ المَرُ ، ولعله جُمُعُه .
- \* وفي حديث على فى ذكر الحياة « إن اللهَ جعل الموتَ قاطمًا لِمَرَائِرِ أَقْرَابُهَا » المَرَائِر : الحِبالُ اللهُ عَلَى أَكْثَرُ مِن طاقِ ، واحدُها : مَرِيرٌ وَمَرِيرَةٌ .

<sup>(</sup>۱) الثفاء ، بالتخفيف ، وزان غُراب ، كما فى المصباح . وقد سبق بالتشديد ، فى مادة ( ثفاً ) وهو موافق لما فى الصحاح ، والقاموس . وقال فى المصباح إنه مكتوب فى الجمهرة بالتثقيل . على أبى لم أجد فى الجمهرة مايشير إلى تثقيل أو تخفيف . انظرها ٣/٣١٧ (٢) عبارة الهروى : « وإن رُوِى : إمرار السلسلة ، فحسنُ . يقسال : أمررتُ الشيء ، إذا جررتَه » .

- (ه) ومنه حدیث ابن الزبیر « ثم استمرَّتْ مَرِیِرتَی » یقال : استَمَرَّت مَریِرتُهُ علی کذا ، إذا استَحْکُمَ أَمْرُهُ علیه وقوِیَت شکیمتُه فیه ، وألفّه واعْتادَه . وأصلُه من فَتَل الحُبْل .
- (س) ومنه حــديث معاوية « سُحِلَت مَريرتُهُ » أَى جُعِل حَبْــلُه المُـبْرَمُ سَحِيلا ، يعنى رِخُواً ضعيفا .
- (س) وفى حديث أبى الدَّرْداء ذِكر « الْمُرَّى » ، قال الجوهرى : «الْمُرَّى [ بالضم وتشديد الراء (١) ] الذى يُؤْنَدَمُ به ، كأنه منسوبُ إلى الْمَرَارة . والعامَّة تُخَفِّقُهُ » .
- \* وفيه ذكر « تَذيَّـة الْمُرَارِ » المشهور فيها ضمُّ الميم . وبعضُهم يَـكُسِرُها ، وهي عند الحدَيْدية .
- \* وفيه ذكر « بطن مَرّ ، وَمَرّ الظّهران » وها بفتح الميم وتشديد الراء : موضع بقرب مكة . (مرز) (ه) فيه « أن عمر أراد أن يُصلّي على ميّتٍ فمَرَزَه حُذيفة ُ » أى قَرَصه بأصابعه
- ﴿ مَهُرُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ فَيهُ ﴿ أَنْ هُمُو أَرَادُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى مَيْتٍ قَمَّوْرُهُ حَدَيْقُهُ ﴾ أَى قرصه بأضابعا لئلاً يُصَلِّي عليه .

قيل : كان ذلك المين مُنافِقاً . وكان حُذيفة ُ يَعْرِفُ المنافقين . يقال : مرَزْتُ الرجُل مَرْزاً ، إذا قَرَصْتَهَ بأطراف أصابعك .

- ﴿ مَرَرَبَانَ ﴾ \* فيه « أَتَيْتُ الحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُم يَسْجَدُونَ لَمَّ زُبَانٍ لِهُم » هو بضم الزاى : أحدُ مَرَازِبَةِ الفُرْس ، وهو الفارسُ الشُجاعُ المُقَدَّم على القوم دون الملك . وهو مُعَرَّبُ (٢) .
- (مرس) (ه) فيه « إن مِن اقْـتِراب الساعة أن يَتَمَرَّسَ الرجُلُ بِدِينُه ، كَا يَتَمَرَّسُ البعيرُ بالشجرة ، ويتحكَّكُ بها . البعيرُ بالشجرة ، ويتحكَّكُ بها .

والتمرُّ سُ ( ' ' : شِدَّةُ الالْتِواء .

وقيل : أراد أن يُمارِس الفِتَنَ ويُشادَّها ، فيَضُرّ بدينِه ، ولا ينفعه غُلُوَّه فيه ، كما أنّ الأُجْرَبَ إذا تَحَكَّكَ بالشجرة أَدْمَته ، ولم تُنْبره من جَرَابه .

<sup>(</sup>١) ليس في الصحاح . (٢) في الممرَّب ص ٣١٧ : « وتفسيره بالمربية : حافظُ اَلحَدٌ » .

<sup>(</sup>٣) هـذا شرح القتيبي ، كا في الهروى . (٤) وهـذا من شرح ابن الأعرابي ، كا ذكر الهروى ، أيضا .

- (س) ومنه حدیث خَیْفان « أمّا بنو فُلانٍ فَحَسَكُ أَمْراسٌ » جَمَعُ مَرَسٍ، بَكْسَر الراء، وهو الشدید الذی مارَسَ الأمور وجَرَّبَهَا .
- (س) ومنه حديث وحُشِيّ في مقتل حمزة « فطَلَع عَلَىَّ رَجُلٌ حَذِرٌ مَرِسٌ » أَى شديدٌ مِحِرِّبٌ للحروب. والمَرْسُ في غير هذًا : الدَّلْكُ .
- (س) ومنه حديث عائشة «كنتُ أمْرُسُه بالماء»أى أدْلُكُه وأديفُه . وقد يُطْلَقَ على الْمُلاَعَبة ِ .
- (س) ومنه حديث على « زعم (۱) أنى كنت أعافِسُ وأُمارِسُ » أى ألاْعِبُ النِساءَ. وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ مَرَشَ ﴾ ( ه ) في غزوة حُنَيْن « فَمَدَلَت به ناقتُه إلى شجراتٍ فَمَرَشْنَ عَلَهُره » أَيْ خَدَشَتْهُ أَغْصائُهَا ، وأثرت في ظهره . وأصلُ المَرْشِ : الحَكَّ بأطرافِ الأظفارِ .
- (ه) ومنه حدیث أبی موسی « إذا حكَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ وهو فی الصلاة فلْيَمْرُشُه من وَرَاء الثَّوب » .
- (مرض) \* فيه « لا يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِحِ » المُمْرِضُ : الذي له إبلُ مَوْضَى ، فَمَهى أَن يَسْقِى إبِلَهُ المُمْرِضُ مع إبل المُصِحِ ، لا لِأَجْل العَدْوَى ، ولكن لأن الصِّحاح رُبَّما عَرَضَ لما مرض فوقع فى نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العَدْوَى ، فيَفْتِنهُ ويُشَكِّمُهُ ، فأمر باجتِنابه والبُعْد عنه .

وقد يَحْتَمِـل أَن يكون ذلك من قبيل الْمَاء والمَرْعَى تَسْتُوْ بِلُه الماشِيةُ فَتَمْرَضَ ، فإذا شارَكُها فى ذلك غيرُها أصابَه مثلُ ذلك الدَّاء ، فكانوا لجهلهم يُسَمُّونه عَدْوَى ، وإنما هو فِعـْـلُ الله تعالى .

- \* وفى حديث تَقَاضِى النِّمار « تقول: أصابها مُراضٌ » هو بالضم: دالا يَقع فى الثمرة فَتَهُــْلِكُ . وقد أمرض الرَّجُل ، إذا وقع فى مالهِ العاهةُ .
- (س) وفى حديث عمرو بن مَعْدُ يَكُرِبِ « هم شِفاه أَمْراضنا » أَى يَأْخَذُونَ بِثَأْرِنَا ، كَأَنَّهُم يَشْفُونَ مرضَ القُلوبِ ، لا مرضَ الأجْسام .
- ﴿ مُرَطُ ﴾ ( ﴿ ) فيه « أنه كان يُصَلِّى في مُرُّ وطِ نِسَائِهِ » أَى أَ كُسِيَتِهِن ، الواحِد: مِرْطُ . ويكون من صوف ، ورُبما كان من خَرِّ أَو غَيْرِهِ . وقد تـكرر في الحديث ، مفرداً ومجموعاً .

<sup>(</sup>١) أى عمرو بن العاص .

- (ه) وفى حديث أبى سفيان <sup>(۱)</sup> « فالمَّرَ طَ<sup>(۲)</sup> قُذَذُ السَّمهُم » أى سَقطَ رِيشُه . وسهمْ أَمْرَطُ وأملَطُ .
- (ه) وفى حديث عمر « قال لأبى تَعْذُورةَ \_ وقد رفع صوته بالأذان \_ : أَمَا خَشِيتَ أَن تَنْشَقَّ مُرَ يُطَاوُك » هي الجلدةُ الَّتى بين السُّرَّة والعَانةِ . وهي في الأصل مُصَفَّرةُ مَرْ طَاءَ ، وهي المَلْسَاءِ التي لا شَعَرَ عليها ، وقد تُقْصَر .
- ( مرع ) ( ه ) فيه « اللهم اسقِنا غيثاً مَر يعاً مُو بِعاً » المَرْيع : المُخْصِبُ النَّاجِمعُ . يقال: أَمْرَعَ الوَادِي ، ومَرُع مَراعَةً .
- [ ه ] وفى حديث ابن عباس « أنه سئل عن السَّلْوَى ، فقال : هو المُرَعَةُ » هى بضم الميم وفتح الراء وسكونها : طائر البيَضُ ، حَسَنُ اللَّوْن ، طَو يلُ (٢) الرِّجْلَيْنِ ، بقَدْرِ السُّمَانَى، يَقَعُ ف المَطَرِ من السَّمَاء .
- ﴿ مَرَغُ ﴾ ﴿ مَنَ أَنِهِ اللَّهِ هِ مَرَاغُ دَوَاجًا المِسْكُ ﴾ أَى المُوضِعُ اللَّذِي يُتَمَرَّغُ فيه من تُرَابِهاَ . والتَّمرُ غُ : التَّقَلُّب في التُراب .
- (س) ومنه حديث عَمَار « أَجْنَبْنَا في سَفَرَ وليس عندنا ماه ، فتمر عنا في التُراب » ظن أَنْ الجُنُب يحتاج أن يُوَصِّل التراب إلى جميع جسده كالمــاء .
- ﴿ مرق ﴾ (ه) في حديث الخوارج « يَمْرُقُون من الدِّين مُرُوقَ السَّهْمُ من الرَّميَّة » أَى يَجُوزُونَهُ ويَغُرُجُ منه . وقد تـكرر في الحديث .
  - \* ومنه حديث على « أُمِرْتُ بقتال المارِقِين » يعنى الخوارِجَ .
  - \* وفيه « أن امرأةً قالت : يارسول الله ، إنّ بِنتاً لِى عروساً يَمرَّقَ شَمْرُهَا » .
- \* وفى حديث آخر « مَرِضَت فامَّرَق شَمْرُهَا » يقال : مَرَقَ شَمْرُه ، وَتَمَرَّقَ وِامَّرَقَ ، إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروى من حديث أبى موسى . (۲) فى الفائق ۲/۸۲ : « وانمرط » . وقال : « انمرط : مُطَاوِع مرطه . يقال : مَرَط الشعرَ والريشَ ، إذا نتفه ، فا مُرَط » .

<sup>(</sup>٣) مكان هذا فى الهروى : « طيِّبُ الطُّمْمِ ِ» .

انْــَةَ أَرَ وَنَسَا قَطَ مِن مَرَضٍ أَو غَيْرِهِ . وقد تــكرر في الحديث .

(س) وفى حديث على « إنّ من البَيْضِ مأيكون مارِقًا » أى فاسدا ، وقد مَرِ قَتِ البَيْضَةُ ، إذا فَسدَتْ .

\* وفيه ذكر « اُلمَرِّق » وهو الْمَنَّني . يقال : مَرَّقَ كَيمَرِّقاً ، إِذَا غَنَّى . والمَرْقُ اللَّمُونُ أَيمُو يقاً ، إِذَا غَنَّى . والمَرْقُ اللهُ كُونَ أَيضاً : غِنَاهِ الإِماء والسَّفِلَةِ . وهو اسم .

\* وفيه « أنه اطَّلَى حتَّى بلغَ المَرَاقَ » هو بتشديد القاف : مارَقَ من أَسْفَلِ البطن ولاَنَ ، ولا واحِدَلَه ، وميمُه زائدة م . وقد تقدّم في الرّاء .

\* وفيه ذكر « مَرَق » بفتح الميم والرَّاء ، وقد تُسَسَكَّن : بِبْر بالمدينة ، لها ذِكرَ ۗ في أوَّل حديث الهجرة .

﴿ صُمَر ﴾ \* فيــه «كان هناك مَرْمَرَةٌ » هي واحــدةُ المَرْمَر ، وهو نوع من الرُّخامِ صُلْبٌ

﴿ مرما ﴾ \* في حديث صلاة الجماعة « لو وَجَدَ أُحَدُهُم مِرْ مَا تَيْن » يُروى بِكُسْرِ الميم وفتحها ، وميمها زائدة . وقد تقدم مبسوطا في حرف الراء .

﴿ مرن ﴾ (س) في حديث النَّخَعَى « في الْمَارِن اللَّهِ يَهُ » الْمَارِنُ من الأُنف: مادُون القَصَبَةِ . والْمَارِنان: الْمَنْخَرانِ .

﴿ مرود ﴾ (س) فى حديث ماعِز «كَا يَدْخُل المِرْوَدُ فَى الْمُكْخُلَةِ » المِرْوَدُ بَكسر الميم : المِيلُ الذي يُكَفَّقَ أَن به . والميم زائدة .

\* وفى حديث على « إِنَّ لبنى أُمَيَّةَ مِرْ وَداً يَجْرُون (١) إليه » وهو مِفْتُل من الإِرْواد: الإِمهال، كأنه شَبَّهَ المُهْلَةَ التي هم فيها بالمضْمَارِ الذي يَجْرُونَ إليه. والميم زائدة .

( مره ) [ه] فيه « أنه لَعَنَ (٢٠ المَرْهَاءَ » هي (٣٠ اللَّقَ لا تَـكْتَحِلُ . والمَرَهُ : مَرَضٌ في العَيْن لِتَرْك السُّحُولِ .

(٣) هذا شرح القتيبي ، كما فى الهروى .

( ٤١ \_ النهاية \_ ٤ )

\* ومنه حديث على « خُمُّص البُطُونِ من الصَّيَامِ ، مُرْهُ العُيُونِ من البُكَّاء » هُوَ جَمْعُ الامْرَهِ . وقد مَرِهَتْ عَيْنُهُ تَمْرَهُ مَرَها .

﴿ مَرَا ﴾ ﴿ مَرَا ﴾ ﴿ هُ فَيه ﴿ لا تُمَارُوا فَى القَرآنَ ، فإن مِرَاءُ فَيـه كُفُرْ ۗ ﴾ المِرَاءُ : الجِحدَالُ ، والمَمَّارِي والمِمَارَاةُ : المُجَادَلَةُ على مذهب الشَّكُ والرِّيبَة . ويقالُ الْمِمُناظَرَة : مُمَاراة ، لأن كلَّ والحِدِ منهما يَسْتَخْرِجُ ماعند صاحبِهِ ويَمْتَرِيه ، كما يَمْتَرَى الحاليبُ اللَّبَنَ من الضَّرْعِ .

قال أبو عُبيدٍ : ليس وجهُ الحديثِ عندنا على الاختلاف فى التأويل ، ولكنَّه على الاختلاف فى اللفظ ، وهو أن يقول (١) الرَّ جُل على حَرْفٍ ، فيقول الآخَرُ : ليس هو هكذا ، ولكنَّه على خِلافِه ، وكِلَاهُمَا مُنزَلُ مَقْرٌوْ لا به (٢) . فإذا جَحَد كلُّ واحد منهما قراءة صاحبه لم يُؤْمَن أن يكونَ ذلك يُخْرِ جُه إلى الكفر ، لأنه رَنى حَرْفاً أنزله الله على نَبِيّه .

والتنكير في المِرَاءِ إيذاناً بأنَّ شيئاً منه كُفُرْ ، فَضَّلًا عما زاد عليه .

وقيل: إنما جاء هذا في الجِدَالِ والمِرَاء في الآيات التي فيها ذي كر القَدَّر، وتَحوه من المعانى ، على مُذْهبِ أَهْلِ السكلام ، وأصحابِ الأهواء والآراء ، دون ما تَضَمَّنَتُهُ من الأحكام ، وأبواب الحلالِ والحرام ِ ؛ فإن ذلك قد جَرَى بين الصحابة فَمَن بعدهم من العلماء ، وذلك فيما يكون الفَرَّض منهُ والباعثُ عليه ظهور الحقِّ لِيُنْتَبَع ، دون الفَكَبَةِ والتَّمْجِيز . والله أعْلَم .

(ه) وفيه « إمْرِ الدَّمَ بما شئتَ » أى اسْتَخْرَجْهُ وأُجْرِه بما شئتَ . يريد الذّبْحَ . وهو من مَرَى الضَّرْعَ يَمْرِيهِ .

ويروى « أُمِرِ الدَّمَ » من مارَ يَمُورُ ، إذا جرى . وأَمَارَهُ غيرُهُ .

قال الخطَّابي : أصحابُ الحديث يَرْوُونَهُ مُشَدَّد الرَّاء ، وهو غَلَطْ . وقد جاء في سُنَنِ أبي داود والنَّسائي « أَمْرِ رَ » بِرَاء بْنِ مُظْهَرَ تَيْن . ومعناه اجْعل الدَّم يَمُرُّ : أَى يَذْهَبُ ، فَعَلَى هَذَا من رواِهُ مُشَدَّد الرَّاء يكون قِد أَدْغَمَ ، وليس بِغَلط ٍ .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « يقرأ »

<sup>(</sup>٢) بعــده فى الهروى : « يُعلم ذلك بحديث النبى صلى الله عليــه وسلم : نزل القرآنُ على سبعة أَحْرُف » .

#### ومن الأوّل حديث عاتكة :

\* مَرَوْ أَ بِالسُّيُوفِ الْمُرْ هَفَاتِ دِماءَهُمْ \*

أَى اسْتَخْرَجُوها واسْتَدَرُّوهاَ .

\* وفى حديث نَصْلة بن عَمْرُو « أَنه لَقِيَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَرِ يَدَّيْنَ » هو تَدْنِيَةُ مَرِيّ ، بوزْنِ صَبِيّ .

ويروى « مَرِ يَتَدَيْن » تثنية ُ مَرِ يَّةٍ . والمَرِيُّ والمَرِيَّةُ : النَّاقَةُ الغَزِيرَةُ الدَّرِّ ، من المَرْي ، وهو الحِلْبُ ، وزنُهَا فَعِيلُ أو فَعُولُ .

(ه) ومنه حديث الأحنف « وَسَاق مَعَهُ نَاقَةً مَر يًّا » .

\* وفيه « قال له عَدِي ً بنُ حَاتم : إذا أصاب أَحَدُ نَا صيداً وليس معه سِكِين أَنَذْ بَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِيعَ الْمَرْوَةِ العَصَا؟ » المَرْوَةُ : حَجَرَ \* أَبْيَضُ بَرَّاق \*.

وقِيل : هي التي ُيقْدَحُ منها النار .

ومَرْوَةُ المَسْمَى: التي تُذْ كُرُ مَعَ الصَّفَا ، وهي أحد رأسَيْه اللَّذَيْن يَنْتَهِي السَّعْي إليهما سُميت بذلك .

والمراد في الذبح حِنسُ الأحجار ، لا المَرْوَةُ نفسُها . وقد تكرر ذكرُها في الحديث .

- \* وفى حديث ابن عباس « إذا رجُل من خَلْنِي قَدَ وضعَ مَرْوَتَهُ عَلَى مَنْسَكِمِي فَإِذَا هُو عَلَيْ \* .
- \* وفيه « أن جبريل عليه السلام َ لَقِيَهُ عند أحجار اللِرَاءِ » قيل : هي بكسر الميم : قُباء ، فأما المُرَاءُ بضم الميم فهو داء يُصِيبُ النَّخْل .

﴿ مريح ﴾ \* فيه ذِكر «مُرَيْح» وهو بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء تحتها نقطتان وحاء مهملة : أُطُمُ بالمدينة لبنى قَيْنُقَاع .

## ﴿ باب الميم مع الزاى ﴾

- ﴿ مزد ﴾ \* قد تكرر ذكر « المَزادَةِ » فى غير موضع من الحديث. وهو الظَّرْفُ الذى يُحْمَلُ فيه الماءُ ، كالرِّ اوِيَةِ والقِرْ بَةِ والسَّطِيحة، والجمعُ : المَزَ اوِدُ . والميم زائدة .
- ﴿ مزر ﴾ (س) فيه « أنَّ نَفَرًا من النمَن سألوه ، فقالوا: إن بها شرابا يقالُ له : المِزْر ، فقال : كُلُّ مُسْكِرٍ حَـرامُ » المِزْرُ بالكسر : نبيــذُ يُتَّخَــذُ من الذُّرَة . وقيــل : من الشَّعِـير أو الحِنْطَـة .
- \* وفيه ، وأُظُنُّه عن طاوس « المَزْرَةُ الواحِدَة تُحَرِّمُ » أَى المَصَّةُ الواحِدةُ . والمَزْرُ والتَّمَزُّرُ: الذَّوقُ شيئاً بعد شيء .
- وهذا بخلاف المَرْوِيِّ في قوله « لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ » وَلَمْلَهُ قَدْ كَانَ « لا تُحَرِّمُ » فِحَرَّفَهُ الرُّواةِ .
- (ه) ومنه حديث أبى العالية « اشْرَبِ النَّبِيدَ ولا تُمَرِّرْ » أى اشْرَبُهُ لتسكِينِ العَطَشِ ، كَا يَصْنعُ شاربُ الحُرْ إلى العَطَشِ ، كَا يَصْنعُ شاربُ الحُرْ إلى أَنْ يَسْكَرَ .
- ﴿ مِزْزِ ﴾ ﴿ سِ ) وَفَى حَدِيثُ أَنسَ ﴿ اللَّ إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرِامٌ ۗ ﴾ يَعَنَى اُلْجُورِ ، وَهِي جَمُّ مُزَّةٍ ، وَهِي الْجُمُولَةُ . ويقال لها : الْمُزَّاءُ باللَّهِ أَيْضًا .
  - وقيل: هي من خَلْط البُسْرِ والتَّمرِ .
- (س) ومنه الحديث «أَخْشَى أَن تَكُونَ الْمُزَّاء التَّى نَهُبِيَتْ عَنْهَا عَبْدُ القَيْسِ » وهي فُعَلَاءُ من المَزَّزةِ ، أو فُعَّالُ من المَزِّز: الفَضْل .
- (ه) وفى حديث المفيرة « فَتُرْضِمُها جارتُها المَزَّةَ والمَزُّ تَيْنِ » أَى المَصَّةَ والمُصَّتَيْنِ . وتمزَّزْتُ الشيء ، إذا تمصَّصْتَهُ .
  - \* ومنه حديث طاوس « المَزَّةُ الواحِدةُ تَحَرَّم » .

- [ه] وحديث أبى العالية « اشرب النبيذ ولا يُمَزِّزُ » (١) هكذا روى مرَّةً بالزَّا يَيْن ، ومرَّةً براي وراء . وقد تقدّم .
- (َهُ) وفى حديث النَّخَعِى « إذا كان المالُ ذا مِزْ ففرِ فهُ فى الأصناف الثَّمَانية ، وإذا كان قليلا فأعطِه صِنفًا واحِداً » أى إذا كان ذا فضلٍ وكُثرة ٍ . وقد مَزْ مَزَ ازَةً فهو مَزِيزٌ ، إذا كَثرَة ٍ .
- ﴿ مزع ﴾ (ه) فيه « ماتزالُ المسألةُ بالعبد حتى أَبْلَقَى اللهَ وَمَا فِي وَجِهِ مُزْعَةُ مُخَمٍ » أَى قَطْعَةُ يَسِيرةُ مَنِ اللَّحْمِ .
- \* ومنه حمدیث جابر « فقال لهم : تَمزَّعُوهُ ، فأوفاهُم الذي لهم » أى تَقَاَسُمُوا به وفرِّ تُوه بْدِنَكُم .
- (ه) وفي حديث معاذ «حتى تَخَيَّلَ إلى الله أَنْفَهُ يَتَمَزَّع من شِدَّة غَضَبِهِ » أَى يَتَقَطَّعُ وَيَتَشَقَّقُ غَضَبًا .

قال أبو عبيدٍ : أَحْسَبُهُ « يَتَرَمَّعُ » أَى يُرْعَدُ ، يعنِي بالراء. وقد تقدّم .

﴿ مِنْ ﴾ ﴿ فَي حديث كتابه إلى كسرى «لمَّا مَزَّقَهُ دَعا عليهم أَن يُمزَّ تُواكُلُّ مُمزَّق ﴾ التَّمزيقُ : التَّخْرِيقُ والتَّقْطِيعُ . وأراد بتَمزيقِهِم تَفَرُّقَهُم وَزَوَالَ مُلْكِهِمْ وقَطْعَ دَا بِرهِمْ . ( ه ) وفي حديث ابن عمر « أنّ طائرا مَزَقَ عليه » أي ذَرَقَ وَرَمَى بَسَلْحِه عليه .

﴿ مزمز ﴾ (س) فى حديث ابن مسعود « قال فى السَّكْران : مَزْمِزُ وَمُ و تَلْتِلُوهُ » هو أَن يُحَرَّكَ تَحْرِيكاً عَنِيفاً . لعلَّه يُفِيقُ من سُكْرِهِ ويَصْحُو .

﴿ مَرْنَ ﴾ ﴿ قَدْ تَكُورُ فَيْهُ ذَكُرُ ﴿ الْمُزْنِ ﴾ وهو الغَيْمُ والسَّحَابُ ، واحدته : مُزْنَةٌ . وقيل : هي السَّحابَةُ البَيْضَاءُ .

﴿ مِزهِرٍ ﴾ \* في حديث أم زَرْع « إِذْ سَمِعْنَ صُوتَ الْمِزْهُرِ أَيْقَنَّ أُنَّهُنَّ هُوَ اللَّكِ ﴾ المَزْهُرُ: اللَّهُ يُضُرَبُ به في الغِناء . أرادت أنّ زوجها عَوّدَ إِبِلَه إِذَا نَزِلِ به الضّيفانُ أن يأتيهُم بالمَلَاهي

<sup>(</sup>١) هكذا ضبط بالضم ، في الأصل ، واللسان . وفي ١ ، والهروى : « ولا يَمَزَّزُ » بالفتح .

ويَسْقِيَهُمُ الشُّر ابِ وَيَنْجَرَ لَمُ الْإِبْلِ ، فإذا سَمِعْنَ ذلك الصَّوتَ أيقنتْ أنها منحورةٌ .

ومِيمُ المَزْهَزِ زائدةٌ . وجمعه : مَزَاهِرُ .

- \* ومنه حدیث ابن عمرو « إن الله أنزل الحقّ لیُذْهِبَ به الباطـــل ، ویُبطِلَ به الزَّامّارَاتِ والْمَزَاهِرَ » .
- \* وفيه « فما كان لهم فيها من ملِكُ وعُرْمانٍ ومَزَاهِرَ » الْمَزَاهِرُ : الرِّياضُ ، سمّيت بذلك لأنها تَجْمعُ أصناف الزَّهر والنبات . وذاتُ الْمَزَاهِرِ : موضعٌ . والْمَزَاهِرُ : هَضَباتٌ مُحْرٌ .
- ﴿ مزيل ﴾ \* في حديث معاوية ﴿ أَن رَجُلَين تداعَيا عندَه ، وكان أحدُها مِخْلَطًا مِزْيَلًا ﴾ المزْيَلُ بكسر الميم وسكون الزاى : الجدلُ في الخصوماتِ ، الذي يَزُولُ من حُجَّة إلى حُجَّة ِ . وأصلُها الواو . والميمُ زائدة .

# ﴿ باب الميم مع السين ﴾

(مستق) (س) فيه « أنه أهدِيَ له مُسْتَقَةَ من سُندُسٍ » هي بضم التاء وفتحها : فَرْوُ طَو يلُ الكُمَّين . وهي تعريبُ مُشْتَه .

وقوله « من سُنْدُس » يُشْبِهُ أنَّها كانت مُكَفْفَةً بالسُنْدُس. وهو الرَّفيعُ مِنَ الحرير والدِّيباجِ لأن نَفْسَ الفَرْوِ لا يَكُونُ سندساً . وجعُها : مَساتِقُ .

- \* ومنه الحديث « أنه كان يَلْبَسُ البَرَانِسَ والمساتِيّ ، ويُصَلِّى فيها » .
  - \* ومنه حديث عمر « أنه صلَّى بالناس ويداهُ في مُسْتَقَةَ » .
    - (س) ويروى مثله عن سَعْدٍ .
- (مسح) (س) قد تكرر فيه ذكر « المسيح عليه السلام » وذكر « المسيح الدجّال » أما عيسى فسُمّى به ؛ لأنه كان لا يَمْسَحُ بيده ذا عاهة إلا بَرِئ .

وقيل: لأنه كان أمسَحَ الرِّجْل ، لا أُخْصَ له .

وقيل : لأنه خَرَج من بطن أمِّه ممسوحا بالدُّ هُن ِ .

وقيل : لأنه كان يمسَح الأرض : أي يَقْطَعُها .

وقيل: المسيح: الصُّدِّيق.

وقيل: هو بالمبرانيَّة: مَشْيِحًا ، فَمُرَّب.

وأما الدَّجَّال فَسُمِّي به ؛ لأن عَيْنَهُ الواحدَةَ ممسُوحَة .

ويقال : رَجَلُ مَسُوحُ الوَجْـهِ وَمَسَيِعَ ، وَهُو أَلَّا يَبَقَى عَلَى أَحَــدِ شِقَى وَجْهِهِ عَيْنَ وَلَا حاجِبُ إِلَّا اسْتَوَى .

وقيل: لأنه يمسَحُ الأرْض: أَى يَقْطَعُها .

وقال أبو الهيثم : إنه السِيِّيح ، بوزن سِكِيِّيتِ ، وإنه الذي مُسِحَ خَلْقُهُ : أَى شُوِّهَ . وليس بشيء .

- [ ه ] وفي صفته عليه السلام « مَسيحُ القَدَمَين » أي مَلْسَاوانِ لَيَّذَتَان ، ليس فيهما تَكَشَرُ ولا شُقَاقٌ ، فإذَا أصابَهُمَا الماء نَبَا عَنْهُما .
- ( ه ) وفى حديث المُلاَعَنَةِ « إن جاءتْ به تَمْسُوحَ الْأَلْيَتَين » هو (١) الذي لَزِقَتْ أَلْيَتَاهُ بالْعَظْم ، ولم يَمْظُمَا . رجل أمسَع ، وامرأة مَسْحَاه .
  - (س) وفيه « تَمسَّحُوا بِالأَرْضِ فَإِنَّهَا بَكُم بَرَّةٌ » أَرَاد بِهِ التَّيثُم .

وقيل : أراد مُبَاشَرَة تُرَابِها بالجِبَاء في السَّجُود من غير حائل ، ويكون هذا أمرَ تأديب واسْتخباب ، لا وُجُوب .

- \* ومنه الحديث « أنه تمسَّح وصلَّى » أى تَوضَّأ . يقال للرجُل إذا توضَّأ : قد تَمسَّح . والمَسْحُ يَكُونُ مَسْحاً باليَدِ وغَسْلاً .
- (س) وفيه « لما مَسَحْنا البَيْتَ أَخَلَانا » أى طُهُنا به ، لأن مَن طاف بالبيت مَسَحَ الرُّكُن ، فَصَارِ اسماً للطَّوَاف.
- (ه) وفى حديث أبى بكر « أُغِرْ عليهم غارةً مَسْخَاءَ » هكذا جاء فى رواية (٢) ، وهى فَمَلْاً . مِنْ مَسَحَهُم ، إذا مَرَّ بِهِمْ مَرَّا خَفِيفًا ، ولم يُقيم فيه عندهم .

<sup>(</sup>۱) هذا شرح شَمِر ، كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>۲) بروی « سَعّاء » و « سَنْحَاء » وسبقت الروايتان .

- (س) وفى حديث فَرَس الْمُرَابِطِ « إِنَّ عَلَفَهَ وَرَوْثَهَ ، ومَسْحًا عنه ، فى مِيزَانِهِ » يُرِيد مَسْحَ النُّرابِ عَنْهُ ، وتَنْظِيفَ جِبْدِه .
- \* وفى حديث سليمان عليه السلام « فَطَفِق مَسْحًا بالسُّوقِ والأَعْنَاق » قيل : ضَرَب أَعْنَاقَهَا وَعَرْقَبَهَا . يقال : مسحَهُ بالسَّيفِ ، أَى ضربَهُ .

وقيل: مسحَها بالماء بيده. والأوّلُ أشبهُ.

- (س) وفى حديث ابن عباس « إذا كان الفلام يَتِياً فامسحُوا رأسه من أعْلاهُ إلى مُقَدَّمِهِ وإذا كان له أَبُ فامسحُوا من مُقَدَّمِهِ إلى قَفَاهُ » قال أبو موسى : هكذا وجَدْته مَكتُوباً ، ولا أَعْرِفُ الحديثُ ولا معناهُ .
- (ه) وفيه « يَطْلُع عليكم من هــذا الفَجّ مِن خير ذى يَمَنٍ ، عليه مَسْحَةُ مَلَكُ (') . فَطَلَع جَرير بنُ عبد الله ».

يُقالُ: على وجهِه مَسْحَةُ مَلَكٍ (١) ، ومَسْجَةُ جَمــالٍ : أَى أَثُرُ ۖ ظَاهِرُ مِنه . ولا يقال ذلك إِلاَّ في المدْح .

(س) وفى حديث عَمّار «أنه دُخِلَ عليه وهو يُرجَّلُ مَسَائِحَ مِن شَعْرِه » المَسَائِحُ : ما بين الأذن والحاجب، يصْعَدُ حتى يكونَ دون اليافُوخ.

وقيل: هي الذَّوائبُ وشَعَرُ جانِبِي الرأسِ ، واحدتُها: مَسِيحةٌ . والماسِحةُ : 'المَاشِطةُ . وقيل: المَسيحةُ : ماترُكَ (٢) من الشَّعْر ، فلم يُعالَجْ بشيء .

- \* وفى حديث خَيْبَر « فحرجوا بمَساحِيهم ومَكاتِلهِم » المساحى : جمع مِسْحـاتٍ ، وهى المِجْرَفَةُ من الحـديد . والميم زائدة ؛ لأنه من السَّحْوِ : الـكَشْفِ والإزالةِ . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ مسخ ﴾ \* فى حديث ابن عباس « الجانُّ مَسيخُ الْجِنِّ ، كَا مُسِخَتِ القِرَدَةُ مَن بنى إسرائيل » الجانُّ : الحيَّاتُ الدِّقاقُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، واللسان: « مُلَكُ » بالضم والسكون. وهو خطأ، صوابه من: ١، ومما يأتى في (ملك) وقد نبّه عليه هناك مصحح الأصل. (٢) في اللسان: « مانول ».

- ومَسِيخٌ : فَعَيلٌ بمعنى مفعول ، من المَسْخ ِ ، وهو قَالْبِ الخِلْقَة من شيء إلى شيء .
- \* ومنه حديث الضِّباب « إنَّ أمَّةً من الأُمَمِ مُسِخَت، وأُخْشَى أَن تكونَ منها » .
- ﴿ مسد ﴾ \* فيه « حَرَّمتُ شجر المدينةِ إلَّا مَسَدَ تَحَالَةٍ » المسَدُ : الحبلُ المَسُود : أَى المَفْتُولُ مِن نَبَاتٍ أَو لِحَاءِ شَجَرَةٍ .
  - وقيل : المسَّدُ : مِرْوَدُ البَّكُّرةِ الذي تَدُورِ عليه .
  - \* ومنه الحديث « أنه أذِنَ في قَطْع ِ المَسَد والقائمتينِ » .
  - \* وحديث جابر « إن كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَيَمَنعُ أَن يُقَطَعَ اللَّهَ » . والمَسَدُ : اللِّيفُ أيضًا ، وبه فُسِّر قوله تعالى : « في جِيدِها حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ » في قولٍ .
- (مسس) (ه) فى حـــديث أمِّ زَرْعِ « اللَّسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ » وَصَفَتْه بِلِينِ الجانبِ وحُسُنِ الْخِلُقِ.
  - \* وفى حديث فتح خَيْبر « فمسَّه بعَذابٍ » أَى عاقَبَه .
- \* وفي حــديث أبى قَتَادة والمِيضَأَة ﴿ فَأَتَيْتُهُ بَهَا فَقَالَ : مَشُوا مَهَا ﴾ أى خــذوا مَهَا المَاءَ وتوضَّأُوا .
- يقال : مَسِسْتُ (١) الشيء أمَسُّه مَسَّا ، إذا لَمسْتَه بيــدك ، ثم استُمير للأخْــذِ والضرب لأنهما باليد ، واستعير للجِماع ؛ لأنه لمُسْ ، وللجُنون ؛ كأنَّ الجِنَّ مَسَّتُه . يقال : به مَسُّ من جُنون ٍ .
  - \* وفيه « فأصبتُ منها مادون أن أمَّسَها » يريد أنه لم يُجامِعْها .
- \* وفى حــديث موسى عليــه السلام « ولم يَجِدُ (٢) مَسًّا من النَّصَب » هو أوّلُ مايُحَسُّ به من التَّمَب .
- (س) وفي حمديث أبي هريرة «لو رأيتُ الوُعولَ تَجُرُشُ مابين لا بَدَيْها مامِسْتُها » هكذا رُوى . وهي لغة في مَسِسْتُها (٣) . يقال : مِسْتُ الشيء ، بحذف السين الأولى وتحويل
  - (١) من باب تَعيِب ، ومن باب قَتل ، لغة . كما جاء في المصباح .
  - (۲) في اللسان : « ولم نجد »
     (۳) في اللسان « في مَسْتَهَا » .

كَسْرِيْهِا إلى الميم . ومنهم من 'يقِرْ فتحتَّها بحالها ، كظَّلتُ في ظَلَّاتُ .

﴿ مسطح ﴾ (س) فيه « أن حَمَلَ بنَ مالكِ قال : كنتُ بين امرأتين ، فضَربتْ إحداها الأخرى بِمِسْطَح ﴾ المِسْطَحُ ، بالكسر : عمودُ الخيْمة ، وعُودٌ من عيدانِ الخِباء .

﴿ مَسَى ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَمَانَ ﴿ أَبْلَغَتُ الرَاتِعَ مَسْقَاتَهَ ﴾ الْمَسْقَاةُ بالفتح : موضعُ الشُّرب، والميم زائدةٌ . أراد أنه جَمَع له مابين الأكل والشرب . ضَرَبَه مثلا لرِ فَقِهِ برَ عِيِّتِهِ .

﴿ مسك ﴾ (ه) في صفته عليه الصلاة والسلام « بادِنْ مُتَماسِكُ » أي مُعْتَدِلُ الْحَلْقِ ، كَانَ أَعْضَاءه يُمسِكُ بعضها بعضا .

(ه) وفيه « لا ُيمْسِكَن الناسُ على بشيء ، فإبى لا أُحِلُ إِلاَّ ما أَحَلَ الله ، ولا أُحَرِّم إِلاَ ما أَحَلَ الله ، ولا أُحَرِّم إِلاَ ما حَرَّمَ الله » معناه (١) أن الله أحَسل له أشياء حرَّمَ إِلاَ ما على غيره ، من عدد النساء ، وغير ذلك . وفَرَض عليه أشياء خفقها عن غيره فقال : «لا يُمْسِكَن الناسُ على بشيء » والموهوبة ، وغير ذلك . وفرَض عليه أشياء خفقها عن غيره فقال : «لا يُمْسِكَن الناسُ على بشيء » يعنى ممّا خُصِصْتُ به دونهم .

يقال : أَمْسَكَتُ الشيءَ وبالشيء ، ومَسَكَتُ به وَتَمَسَّكَتُ ، واسْتَمْسَكْتُ .

\* ومنه الحديث « مَن مَسَكُ من هذا النَّيْء بشيء » أي أمْسَك .

( ه ) وفى حديث الحيضِ « خُذِى فِرْصَةً 'مُسَّـكَةً فَنطَيَّبِى بَهَا » الفِرْصَةُ : القَطْعة ، يريد قطعةً من المِسْكُ ، وتَشَهْدُ له الروايةُ الأخرى : « خُذى فِرْصةً من مِسْكِ فَتَطَيَّبِى بَهَا » .

والفِرْصةُ فِي الأصل: القِطعةُ من الصوفِ والقُطن ونحو ذلك .

وقيل: هو من التَّمَسُّكُ باليد .

وقيل (٢): مُمَسَّكةً : أَي مُتَحَمَّلةً (١) . يعني تَحْتَمِلينها معك .

وقال الزمحشرى : « الْمَسَّـكَةُ : الْحَلَقُ التي أَمْسِكَت كثيرا ، كأنه أراد ألا تَستميل

<sup>(</sup>١) هذا من قول الإمام الشافعيّ رضي الله عنه . كما جاء في الهروي .

<sup>(</sup>٤) في الهروى : « مُحْتَمَلة » .

الجديدَ [ من القطنِ والصوف ] (1) ، للارتفاق به في الغَزْلِ وغيرِه ، ولأن الخَلَقَ أَصَلَحُ لذلك وأَوْفَقُ » .

وهذه الأقوال أكثرُها متكلَّفة . والذي عليه الفقهاء أن الحائضَ عند الاغتسال من الحيضِ يُستحبُّ لها أن تأخذ شيئا يسيرا من المِسْكِ تقطَيَّبُ به ، أو فِرْصةً مطَيَّبةً بالمسكِ .

(س) وفيه «أنه رأى على عائشة مَسَكَتين من فضة ٍ» المَسَكةُ بالتحريك: السُّوارُ من الذَّبْل ، وهي قُرون الأوعال .

وقيل : جلودُ دابَّةً بِحُرِّيَّة . والجمعُ : مَسَكُ (٢) .

\* ومنه حــديث أبى عمرو النَّخَعِى « رأيت النَّعمانَ بنَ المنــذِر وعليــه قُرْطــانِ ودُمُـلُجانِ ومَسَــكَتان ».

- \* وحديث عائشة « شيء ذفيفٌ يُرْ بَطُ به الْمَسَكُ ُ » .
- (س) ومنه حديث بدر « قال ابن عوفٍ ، ومعه أميّة بنُ خَلَفٍ : فأحاط بنــا الأنصارُ حتى جعلونا فى مِثــلِ الْمَسَــكةِ » أى جعلونا فى حَلْقةٍ كالسُّوارِ وأَحْـــدَقوابنا . وقد تـكرر ذكرها فى الحديث .
- (س) وفى حــديث خيبر «أين مَسْكُ حَيِّ بنِ أخطَبَ ؟ كان فيه ذَخيرة من صامِتٍ وَخُلِيٍّ قُوِّمَت بعشرة آلاف دينارٍ ، كانت أوّلا فى مَسْكِ حَمَلٍ ، ثم مَسْكِ ثورٍ ، ثم فى مَسْكِ جَمَلٍ » لَمْ مَسْكِ ثورٍ ، ثم فى مَسْكِ جَمَلٍ » لَمْسُكُ ، بسكون السين : الجُلْد .
  - (س) ومنه حديث على « ما كان [ على (٢) ] فِراشي إلا مَسْكُ كَبْش » أي جِلْدُه.
- ( ه ) وفيه « أنه نهى عن بيع المُسْكان » هو بالضم : بيعُ العُرْ بان والعُرْ بون ِ. وقد تقدّم في حرف العين ، ويُجُمّع على مَساكِين .
- ( ه ) وفي حديث خَيْفان « أمَّا بنو فلان ِ فَحَسَكُ أَمْراسٌ ، ومُسَكُ أَحَاسٌ » الْسَكُ :

<sup>(</sup>۱) ليس في الفائق ١/٢٣٩ . (٢) في ١: « المَسَكُ » .

<sup>(</sup>٣) من اللسان.

جَمَّع مُسَكَةً ، بضم الميم وفتح السين فيهما ، وهو الرجلُ الذي لا يَتَمَلَّقُ (١) بشيء فيُتخَلَّصَ منه ، ولا يُنازِلُه مُنازِلُ فَيُفْلِتَ .

وهذا البناء يختصُّ بمن يكثُر منه الشيء ، كالضُّحَـكة والهُمَزة .

\* وفى حديث هندٍ بنت عُتْبة َ « إن أبا سفيانَ رجلُ مَسِيكُ » أَى بَخيلُ 'يُمْسِكُ مافى بديه لا يُعطيه أحدا . وهو مِثْلُ البخيل وزناً ومعنَّى .

وقال أبو موسى : إنه « مِسِّيكُ » بالكسر والتشديد ، بوزن الِحُمِّير والسِّكِّيرِ . أى شديدُ الإمساكِ لِمَالِه . وهو من أبنية ِ المبالغة .

قال : وقيل : المسيكُ : البخيلُ ، إلاَّ أنَّ المحفوظَ الأوَّلُ .

\* وفيه ذكر «مَسْكِن (٢) » هو بفتح الميم وكسر الكاف: صُقْعٌ بالعراق ، ُقتِلَ فيــه مُصْعَبُ بنُ الزَّبير ، وموضع مُ بدُجَيلِ الأَهْواز ، حيث كانت وقعة الحجّاج وابنِ الأشعث .

#### ﴿ باب الميم مع الشين ﴾

﴿ مشج ﴾ (ه) فى صفة المولود « ثم يكون مَشِيجًا أربعين ليلة » المُشيجُ : المُختلِطُ من كلِّ شيء مخلوطٍ ، وجُمُهُ : أمشاخٌ .

(١) فى الهروى ، والصحاح ، واللسان : « لا يَعْلَق » .

(٢) فى الأصل ، و ١ ، واللسان : « مَسْكِ » وكذا هو فى نسخة من النهاية بدار الكتب المصرية ، برقم ٥٩٠ حديث . وقال السيوطى فى الدر النشير : « ومسك ، كفرح : صقع بالعراق » .

وجاء بهامش الأصل واللسان : « فى ياقوت أن الموضع الذى قتل به مصعب والذى كانت به وقعة الحجّاج مَسْكِن ، بالنون آخره ، كسجد ، وهو المناسب لقوله : وكسر الكاف » .

وقد وجدت في نسخة من النهاية برقم ٥١٧ حديث بدار الكتب المصرية : « مَسْكِنَ » وهذه النسخة بخط قديم ، وهي جيدة جدا ، لكنها للأسف تبدأ بحرف القاف .

وجاء فى ياقوت ٨/٥٤ : « مَسْكِن ، بالفتح ثم السكون ، وكسر الـكاف ، ونون » .

- \* ومنه حـــديث على « وتَحَطّ الأمْشاج ِ من مَسارِبِ الأصــلاب » يريد الَمنِيُّ الذى يَتَوَلَّدُ منه الجنين .
- ﴿ مشر ﴾ [ ه ] في صفة مكة « وأَمْشَرَ سَلَمُهَا » أَى خرج ورَقُهُ واكتسى به . والَمْشُرُ : شيء كَانُخُوصِ يَخْرُج في السَّلَمَ والطَّلْح ، واحدتُه : مَشْرة .
  - (ه) ومنه حديث أبي عُبيدةَ « فأ كلوا الْخَبَط وهو يومئذ ذو مَشْرِ ».
- (ه) وفى حديث بعض الصحابة « إذا أكلتُ اللحم وَجدتُ فى نفسى تَمْشِيرا » أى (١) نَشاطاً للجماع .

جعله الزمخشري حديثا مرفوعا .

﴿ مشش ﴾ ( ه ) فى صفته عليــه السلام « جليلُ الْمُشاشِ » أى (٢) عظيمُ رءوسِ العِظام ، كالمِر ْ فَقَيْن والــكَيْفين ، والرُّ كبتين .

قال الجوهريُّ : هي رءوسُ العِظام الليِّنة التي يمكِن مَضْغُها .

- \* ومنه الحديث « مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِه ».
  - \* وفی شِعْر حَسَّان <sup>(٣)</sup> :

\* بَضَرْبٍ كَا بِزاعِ الْمَعَاضِ مُشَاشُهُ \*

أراد بأكشاش هاهنا بَوْلَ النُّوقِ الْحُوامِلِ .

- (س) وفي حديث أمِّ الهيم « مازِلتُ أمُسَ الأدوِيةَ » أي أخلِطُها .
- \* وفي صفة مكة « وأمَشَّ سَلَمُهَا » أي خرج ما يَخرُج في أطرافه ناعِماً رَخْصاً .
   والرواية ُ « أمشر َ » بالراء .
- ﴿ مشط ﴾ (ه) في حديث سِحْرِ النبي صلى الله عليه وسلم « أنه طُبَّ في مِشْطٍ
  - (١) هذا شرح ابن الأعرابي ، كما في الهروى .
  - (٢) وهذا شرح أبى عبيد ، كما فى الهروى أيضا .
  - (٣) ديوانه ص ٢٨٨ بشرحالبرقوقى. والرواية فيه : بِطَعْنِ كَا بِزاغ الْمَخاصِ رَشاشُهُ وضربٍ يُزيل الهامَ عن كلّ مَفْرِق

ومُشاطةٍ » هي الشَّمَر الذي يَسْقُط مِن الرأس واللحية ، عند التسريح بالمُشْط .

﴿ مَشَع ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى أن 'يتَمَشَّعَ برَوْثٍ أو عَظْمٍ » الْمَشْعُ ( ( ) : التَّمَشُّع في الاستِنجاء . و تَمَشَّعَ ( ) وامْتَشَع ( ) ، إذا أزال ( ) عنه الأذَى .

﴿ مَشْفَر ﴾ \* فيه « أَن أَعرابيًا قال : يارسول الله ، إِن النُقْبَة قد تَكُون بِمِشْفَرِ البعير في الإِبل العظيمة فتَجْرَبُ كلها ، قال : فا أُجَربَ الأُولُ ؟ » المِشْفَرُ للبعير : كالشَّفَةِ اللإِنسان ، والْجَحْفَلةِ للفرسِ . وقد يُسْتَعَارُ للإِنسان . ومنه قولهم : مَشَافِرُ الْحَبَشِّيّ . والميم زَائدة .

(مشق) (س) فيه «أنه سُحِرَ في مُشْطٍ ومُشاقةٍ » هي المُشاطة ، وقد تقدمت . وهي أيضا ما يَنْقطِعُ من الإِبْرَيَسَم والكَنَّان عند تخليصِه وتسريِحه . والمَشْقُ : جَذْبُ الثيء لِيطول .

(ه) وفى حديث عمر « رأى على طلحة َ ثوبينِ مصبوغين وهو مُخْسرِمْ ، فقال : ماهــذا ؟ قال : إنما هو ميشْدُق » المِشْقُ بالـكسر : المَفرَةُ . وثوبٌ مُشَدَّق : مصبوغٌ به .

\* ومنه حدیث أبی هریرة « وعلیه ثوبان مُشَقانِ » .

\* وحديث جابر «كَنِا مُلْكِسُ الْمُشَقَّ فِي الْإِحْرام » .

﴿ مشك ﴾ (س) في حديث النَّجاشيُّ « إنما يَخْرُج من مِشكاةٍ واحدةٍ » المِشكاةُ : السُّكاةُ : السُّكاةُ عيرُ النافذة .

وقبل: هي الحديدةُ التي ُيعَلَّقُ عليها القِنديل.

أراد أن القرآن والإبحيل كلامُ الله تعالى ، وأنهما من شيء واحد .

﴿ مشلل ﴾ \* فيه ذكر « مُشَلَّل » بضم الميُّ وفتح الشين وتشديد اللام الأولى وفتحها : موضعٌ بين مكة والمدينة .

(١) هذا شرح النَّضْر ، كما فى الهروى .

(٢) وهذا قول ابن الأعرابي ، كا في الهروى ، أيضا .

(٣) مكان هذا فى الهروى : « وامتشّ » وجاء بهامش اللسان : « قوله : وتمشع وامتشع ، كذا بالأصل والذى فى نسخة النهاية على إصلاح بها بدل امتشع امتش، بورن افتعل . وفى القاموس : امتش المتفوّط : استنجى بحَجَر أو مَدَر » .

(٤) في الأصل: « إذا زال » والتصويب من ١ ، والهروى ، واللسان .

(مشممل) \* في حديث صفية أمِّ الزُّبير «كيف رأيتَ زَبْرًا ، أَقِطَا وَتَمْرًا ، أَم مُشْمَمِلًا صَفْرًا » المُشْمَعِلُ : السريعُ الماضي . والميم زائدة . يقال : اشْمَمَلَ فهو مُشْمَعِلُ .

﴿ مشودُ ﴾ \* فيه « فأمَرَهم أن يمسحوا على الَمشاوِذِ والنَّساخين » الَمشاوذُ : العائمُ ، الواحدُ : مِشْوَذُ . والميم زائدةُ . وقد تَشَوَّذَ الرجلُ واشْتاذَ ، إذا تَعَمَّم .

(مشى) [ه] فيه « خير ما تَداوَ ْيَمُ به الَمشِيُّ » يقال : شَرِبْتُ مَشِيًّا ومَشُوَّا ، وهوالدَّواء الْمُسْهِلُ ، لأنه يَحْمِلُ شارِبَه على المشْي ، والتردُّدِ إلى الخلاء .

\* ومنه حدیث أسماء « قال لها : بِمَ تَسْتَمْشِين ؟ » أَى بَمْ تُسْهِلِين بطنَك . ويجوز أَن يَكُون أَراد المشيّ الذي يَعْرِض عند شُرْبِ الدَّواء إلى المَخْرَج .

\* وفى حديث القاسم بن محمد « فى رجل َ نَذَر أَن يَحُجَّ ماشِيا فأغيا ، قال : يَمْشَى مارَكِ ، وَيَرْكُ مُا مَشَى » أَى أَنه يَنْفُذُ لوجهه ، ثم يَمُودُ ،ن قا بِل فَيَرْكُ إلى الموضع الذى مجز فيه عن المَشْى ، ثم يَمشى من ذلك الموضع كلَّ مارَكِ بَ فيه من طريقه .

(ه) وفيه « أن إسماعيلَ أنى إسحاق عليهما السلام ، فقال له : إنَّا لم نَرِثْ من أبينا مالاً ، وقد أثرَ يْتَ وأمْشَيْتَ ، فأفِئ على مالاً ، فقال : ألم تَرْ ضَ أنى لم أَسْتَعْبِدُكَ حتى حتى تَجِيئَنى فتسألَنى المال ؟ » .

قُولُه « أَثْرَيْتَ وَأَمْشَيْتَ » : أَى كَثَرُ ثَرَاكَ ، يعني مالك ، وكَثَرَت ماشِيتُك .

وقوله: « لم أَسْتَمْبِدُكِ » : أَى لم أَتَّخَذُكَ عبدا .

قيل: كانوا يَسْتَعبِدون أولادَ الإِماءِ. وكانت أمُّ إسماعيل أمَّةً ، وهي هاجَرُ ، وأمُّ إسحاق حُرَّةً ، وهي سارةُ .

وقد تسكرر ذكر « الماشية ِ » في الحديث ، وجمعُها : المَواشي ، وهي اسم ْ يقع على الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يُستعملُ في الغَمَ .

### ﴿ باب الميم مع الصاد ﴾

﴿ مصح ﴾ \* فى حديث عثمان « دَخَلَت إليه أَمُّ حَبيبةَ وهو محصورٌ ، بماء فى إداوةٍ ، فقالت : سبحانَ الله ِ ! كَأنَّ وجهة مِصْحَاةٌ » المِصْحَاة ، بالـكسر : إناه من فضة يُشْرَبُ فيه .

قيل : كأنه من الصَّحْوِ ؛ ضدَّ الغَيْمِ ، لِبَياصِها ونَقائها .

﴿ مصخ ﴾ ( ﴿ ) فيه « لو ضَرَ بك بأُمْصوخ عَيْشومة ِ لَقَتَلَك » الامْصوخُ : خُوصُ الثَّمَام ، وهو أضعف ما يكون .

(مصر) (م) في حديث عيسى عليه السلام « يَنْزِلُ بَيْن مُمَصَّرَ تَيْنِ » الْمَصَّرةُ من الثياب : التي فيها صُفْرَةٌ خفيفة .

- \* ومنه الحديث « أنَّى عَلِيٌّ طلحةً وعليه ثوبان مُمصَّرِانِ » .
- \* وفى حديث مواقيت الحج « لَمَّا فُتَح هذانِ المِصران » المِصْرُ : البَلَدُ . ويريد بهما الكوفة والبَصرة .

قال الأزهرئ : قيل لهما المِصْران ؛ لأنَّ عُمَر رضى الله عنه قال لهم : لا تَجْعُلُوا البحرَ فيما بينى وبين البحر . يعنى حَدَّا . والمِصْرُ : الحاجزُ بين الشيئين .

- \* وفي حديث على « ولا يَمَصُرُ لَبَنَهَا ( ) فيضُرَّ ذلك بو لَدها » المَصْرُ: الجلْبُ بثلاث أصابع . يريد لا يُكثرُ من أُخْذِ لَبَنِها .
  - \* ومنه حديث عبد الملك « قال لحالِبِ ناقة : كيف تَحْلُبُهُا ؟ مَصْراً أَمْ فَطْراً ؟ » .
  - (س) ومنه حديث الحسن « ما لم تَمصُرْ » أى تَحْلُبْ . أراد أن تَسْرِق اللَّهِن .
- ( ه ) وفى حديث زياد « إن الرجلَ ليَتَكُمَّمُ بالكلمةِ لا يَقَطَعُ بها ذَنَبَ عَنْزِ مَصُورٍ ، لو بَلَغَت إمامَه سَفَك (٢) دمَه » المَصُورُ من المَعز (٢) خاصةً ، وهي التي انقطع لَبَنُهَا ، والجُمْ : مَصائرُ .
- ﴿ مصص ﴾ (س) في حديث عمر «أنه مَصَّ منها »أي نالَ القليلَ من الدنيا . يقال : مَصِصْتُ بالكسر ، أمَصُّ مَصًّا ( ) .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « ولا يُمْصَرُ لَبَنُهَا » .

 <sup>(</sup>٣) الهروى : « سَفَـكَتْ » .
 (٣) فى الهروى : « العنز » .

<sup>(</sup>٤) ومَصَعْبَهُ أَمُثُه ، كَخَصَعْبَهُ أَخُصُه . قاله في القاموس .

(س) وفي حديث على « أنه كان يأكلُ مُصوصًا بَخَلِّ خَرٍ » هو لحم يُنقَعُ في الْخُلِّ ويُطْبَخُ .

ويَحْتَمِل فتح الميم ، ويكون فَمُولًا من المَصَّ .

\* وفى حديثه الآخر « شهادةً مُمْتَحَنّاً إخْلاصُها مُعتَقَداً مُصاصُها » المُصاصُ : خالص كل شيء .

﴿ مصع ﴾ (س [ • ] ) في حديث زيد بن ثابت « والفينَّنةُ قد مَصَعَتْهُم » أي عَرَّكَتهم ونالت منهم . وأصلُ المَصْع : اكحرَّكةُ والضربُ . والمُماصَعةُ والمِصاعُ : المُجالدةُ والمُضارَبة .

(س) ومنه حديث ثَقِيف « تركوا المِصاعَ » أَى الجِلادَ والضّرابَ .

( ه ) وحديث مجاهد « البَرْقُ مَصْعُ مَلَكَ مِسُوقُ السَّحابَ » أَى يَضْرِبُ السحابَ ضربةً فيُرَى البَرْقُ يَلْمَعُ .

(س [ ه ]) وحديث عُبيد بن عُمَير ، في المَوْقُوذة « إذا مَصَعَت بذَنَبِهِا » أي حَرَّ كُنته وضَربَتْ به (١) .

\* ومنه حدیثُ دم ِ الحیض « فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِ هِا » أَى حَرَّ كُته وَفَرَ كُته .

﴿ مصمص ﴾ ( ه ) فيه « القتسلُ في سبيل الله مُمَصْمِصَة (٢) » أي مُطَهِرَة (٢) من دَنَس الخطايا .

يقال(١): مَصْمُص إِناءَه ، إِذَا جَعَل فيه المَّاء ، وحَرَّ كَهُ لَيَتَنَظَّف .

إنما أنَّتُهَا والقَتْل مُذَكَّر ؛ لأنه أراد معنى الشَّهادة ، أو أراد خَصْلة مُمَصْمِصةً ، فأقام الصفة مُقامَ المَوْصوف (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « يريد إذا ذُبِحت على تلك الحال جاز أكلُها » .

<sup>(</sup>۲) فی الهروی : « مَصْمَصَة » . (۳) فی الهروی : « مَطْهَرَ ة » .

<sup>(</sup>٤) القائل هو الأصمعي ، كما ذكر الهروى . (٥) قال الهروى : « وأصله من المَوْص ، وهو الغَسْل . وقد تُكرر العرب الحرف . وأصله من معتل . من ذلك : خضخضتُ الدَّلُو في المـاء ، وأصله من الخوض » .

- \* ومنه حديث بعض الصحابة « كنا نَتَوَضًا مِمّا عَيَّرتِ النارُ ، و مُمَصْمِعُ من اللبن ، ولا مُمصيعُ من اللبن ، ولا مُمصيعُ من المَّر ».
- ( ه ) وحديث أبى قلابة « أُمِرِنا أَن تُمَصَّمِصَ من اللبن ، ولا تُمَصَّمِضَ من النَّمَّرَةِ » قيل (١٠ : المَصْمَصَةُ بطَرَف اللسان ، والمضمضة بالغم كلَّة .

# ﴿ باب الميم مع الضاد ﴾

﴿ مضر ﴾ \* فيه « سأله رجل ، فقال : يا رسول الله ، مالى من وَلَدِى ؟ قال : ما قَدَّمْتَ منهم ، قال : فَمَن خَلَّفْتُ بعدى ؟ قال : لك منهم ما لِمُضَرَ مِن وَلَده » أَى إِنَّ مُضَرَ لا أَجرَ له فيمن مات من ولده قبلَه .

(س [ ه ] ) وفى حديث حذيفة ، وذَ كَر خروج عائشة فقال : « تَفَاتِلُ معها مُضَرُ ، مَضَّرَها اللهُ فَالنارِ » أَى جَمَلَها فَالنار ، فَاشْتَقَّ لذلك لفظاً من اسمها . يقال : مَضَّرْ نا فلانا فتَمَضَّر : أَى صيَّرناه كذلك ، بأن نَسَبْناه إلىها .

وقال الزنخشريُّ : « مَضَّرَهِا : جَمَعُها ، كا يقال : جَنَّدَ الجنودَ » (٢) .

وقيل: مَضَّرَها: أهلَكُها، من قولهم: ذهب دمه خَضِراً مَضِراً ": أي هَدَرا.

- (مضض) (ه) فيه « ولهم كلب يَتَمَضَّضُ عَراقيبَ الناسِ » يقال : مَضِضْتُ أَمَضُ ، مثل مَصِصْتُ أَمَضُ ،
- ( ه ) ومنه حدیث الحسن « خَباثِ ، کل عیدانک قد مَضِضْنا ، فوجدنا عاقبَتَه مُرًا » خَباثِ ، بوزن قطامِ : أى یا خبیثة کُ ، یُرید الدنیا . یعنی جَرَّ بْناكِ واخْتَبَرْناكِ ، فوجَدْناكِ مُرَّةَ العاقبة .
- ﴿ مضمض ﴾ ( ه ) في حديث على « ولا تذوقوا النوم إلَّا غِراراً ومَضْمَضة » لمَّا جَعلَ

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو عبيد ، كما ذكر الهروى . (٢) زاد في الفائق ٣/٣٣ : « وكتَّب الـكتائب » .

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبط ، بفتح فكسر ، في الأصل ، و ١ . وضبط في اللسان ، بكسر فسكون . قال في القاموس ( خضر ) : « وذهب دمهُ خِضْراً مِضْراً ، بكسرهما ، وككتيفٍ، هَدَراً » .

للنوم ِذَوْقاً أَمَرَهُم أَلَّا يَنالُوا منه إلا بأَلْسِنَتهِم ولا يُسِيغُوه ، فَشَجَّه بالمضمضة بالماء ، وإلقائهِ من النفر من غير ابْتلاع .

وقد تنكرر ذكر « مضمضة الوضوء » في الحديث ، وهي معروفة .

- ﴿ مضغ ﴾ ( ه ) فيه « إن في ابن آدمَ مُضْفَةٌ إذا صَلُحَت صَلُحَ الجَسَدُ كَلَّهُ » يمنى القلبَ ، لأنه قطعةُ لحم من الجسد . والمُضْفَةُ : القطِعةُ من اللحم ، قَدْرَ ما يُمْضَغُ ، وَجَمْعُها : مُضَغُ .
- (ه) ومنه حديث عمر « إنا لا نَتَعَاقَلُ المُضَغَ بيننا » أراد بالمُضَغِ ما ليس فيه أَرْشُ معلومٌ مقدَّرٌ ، من الجِراحِ والشِّجاجِ ، شَبَّهها (١) بالمُضْغة ِ مِن اللحمِ ِ ؛ لقلَّتِها في جَنْبِ ما عظمَ من الجِناياتِ . وقد تقدَّم مشروحا في حرف العين .
- \* وفى حديث أبى هريرة « أكلَ حَشَفةٌ من تَمَراتٍ وقال : فكانت أعْجَبَهُنَّ إلى " ، لأنها شَدَّتْ فى مَضاغِى » المَضاغُ ، بالفتح : الطعام يُمْضَغُ . وقيل : هو المَضْغُ نفسهُ . يقال : لُقْمةُ لَيَّنةُ المَضاغ ، وشديدة المَضاغ . أراد أنها كان فيها قوّةُ عند مضغِها .
- ﴿ مَضَا ﴾ \* فيه « ليس لك من مالكِ َ إِلَّا مَا تَصَدَّقَتَ فَأَمضَيت » أَى أَنْفُذْتَ فيه عطاءك ، ولم تتوقَّفْ فيه .

### ﴿ باب الميم مع الطاء ﴾

﴿ مَطْرُ ﴾ ﴿ مَا فَيْهِ ﴿ خَيْرِ نَسَائُكُمُ الْعَطِرَةُ الْمَطِرَةُ » هِي التي تَدَنَّظُفُ بالمَسَاء . أُخِذَ من لَقُظْ الْمَطَرِ ، كأنها مُطِرَت فَهِي مَطِرَة : أي صارت ممطورةً مفسولةً .

وقيل : هي التي تُلازِمُ السُّواك .

(س) وفی شعر حسّان :

تَظَلُ جِيادُنا مُتَمَطِّراتِ يُلَطِّمُهُن بِالْحُمُرِ النساء

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « شُبِّمت بمُضْفة الَحلْق قبل نفخ الروح فيه ، وبالمُضْفة الواحدة من اللحم » .

يقال : تَمَطَّرَ به فَرَسُه ، إذا جَرَى وأَسْرَع . وجاءت الخيـــلُ مُتَمَطِّرةً : أَى يَسْبِقُ بِعَضُها بعضاً .

﴿ مطط ﴾ \* في حديث عمر ، وذِكْر الطَّلاء « فأَدْخَل فيه أَصْبُعه ثم رَفَعَها ، فَتَبِعها يَتَمَطَّطُ » أي يَتَمَدَّدُ . أراد أنه كان تَخيناً .

( ه ) ومنه حديث سعد « ولا يَمُطُوا بَآمين » أي لا تَمُدُّوا .

(ه) وفي حديث أبى ذَرّ « إنَّا نأ كُلُ الخطائطَ ، ونَرِدُ المَطائطَ » هي المــاه المختلطُ بالطين ، واحدتُها : مَطيطة ۗ .

وقيل: هي البقيَّةُ من الماء الكَدرِ ، تَبْقي في أسفل الحوْضِ .

﴿ مطا ﴾ ( ه ) فيه « إذا مَشَتَأُمَّتِي المُطَيْطاء » هي بالمدّ والقَصر : (١) مِشْية فيها تَبَخْتُر ومدُّ اليدين (٢) . يقال : مَطَوْتُ ومطَطْتُ ، بمعنى مَدَدْتُ ، وهي من الْمُصَفَرَّاتِ التي لم يُسْتعمل لها مُكَلِّر .

( ه ) وفى حديث أبى بكر « أنه مرَّ على بلالٍ وقد مُطِىَ فى الشمس يُمَذَّبُ » أى مُدَّ وبُطِحَ فى الشمس .

( ه ) وفي حديث خُرَيمة (٢) « وتَرَكَّتِ المَطِيَّ هارا » المَطِيُّ : جمع مَطِيَّة ، وهي الناقةُ التي يُرْكَبُ مَطاها : أي ظَهْرُها . ويقال : يَمْطِي (١) بها في السَّير : أي يَمُدُّ . وقد تكررت في الحديث .

# ﴿ باب الميم مع الظاء ﴾

﴿ مَظْظٌ ﴾ ( ه ) في حديث أبي بكر « مرَّ بابنه عبد ِ الرحمن وهو مُمَاظُّ جاراً له ، فقال له : لا تُماظً جاراً ﴾ أي لا تُمازِعْه . والمُماظَّةُ : شدّةُ المُنازَعة ِ والمُخاصَمة ، مع طولِ اللَّزوم .

(ه) وفى حديث الزُّهْرِي وبنى إسرائيل « وجمل رُمّانَهُم المَظَّ » هو الرُّمَّانُ البَرِّيّ لا يُنْتَفَع بِحَمْلِه .

﴿ مَظْنَ ﴾ (س) فيه « خيرُ الناس رجلُ يَطْلُبُ للموتَ مَظَانَّه » أَى مَعْدِ نَه ومكانَه

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبي عبيد ، كما في الهروى . (۲) في الهروى : « يَدَيْن » .

<sup>(</sup>٣) زاد الهروى : « وَذَ كُر السُّنَةَ » . (٤) فى الهروى : « يُمُطَى » .

المعروف به الذى إذا طُلُبِ وُجد فيه ، واحدتُها : مَظِنَّةٌ ، بالكسر ، وهي مَفْمِلةٌ من الظَّنِّ : أى الموضع الذي يُظَنُّ به الشيء .

ويجوز أن يكون من الظنِّ بمعنى العلم ، والميمُ زائدةٌ .

\* ومنه الحديث « طلبتُ الدنيا مَظانَّ حَلالها » أى المواضع التي أعلَمُ فيها الحلال. وقد تكررت في الحديث.

## ﴿ باب الميم مع العين ﴾

﴿ معتاط ﴾ \* في حديث الزكاة « فأعمِد إلى عَناقٍ مُفتاطٍ » المُنتاطُ من الغنم : التي امْتَنَعَتْ عن الحمل ؛ لِسِمَنِها وكَثَرَة شَحْمِها .

وهي في الإبل: التي لا تَحْمَلُ سَنَواتٍ مِن غير ءُقْرٍ . وأصلُها من الياءَ أو الواو .

يقال للناقة إذا طَرَقها الفحلُ فلم تَحْمِلِ: هي عائطٌ، فإذا لم تَحْمل السَّنةَ الْمُقْبِلَةِ أَيضا فهي عائطُ عِيطٍ وعُوطٍ. وتَمَوَّطت، إذا رَكِبَها الفحلُ فلم تَحْملِ. وقد اغتاطَت اغتِياطاً فهي مُغتاطٌ.

والذى جاء فى سِياق الحديث: أن المُمْتاطَ التى لم تَلِهُ وقد حانَ وِلادُها. وهذا بخلاف ما تقدّم، الأ أن يريدَ بالولادِ الحُمْلَ : أى أنها لم تحمل وقد حان أن تَحْمَلَ ، وذلك من حيث معرفة سِنِّها ، وأنها قد قاربت السِّنَ التى يَحْمِل مِثلُها فيها ، فَسَمَّى الحَمْل بالولادة . والميمُ والتاه زائدتان .

- (معج) (ه) في حديث معاوية « فَمَعجَ البحر ُ مَعْجَةً تَفَرَّقَ (١) لها السُّفُنِ » أي ماجَ واضْطَربَ.
- ﴿ معد ﴾ (ه) في حديث عمر « تَمْمُدَدُوا وَاخْشُو ْشِنُوا » هَكَذَا يُرْوَى مَن كَلام عمر، وقد رفّعه الطَّبرانيُّ في « المُعْجَم » عن أبي حَدْرَدِ الأَسْلَمَى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . يقال : تَمَمْدُدَ الغلامُ ، إذا شَبَّ وغَلُظَ .

<sup>(</sup>١) في ١ : « فَقَرَّق » .

وقيل: أراد تَشَبَّهُوا بَمَيْشِ مَعَدًّ بنِ عدنان . وكانوا أهـلَ غِلَظٍ وَقَشَف : أَى كُونُوا مُثْلَمِمُ وَدَّعُوا التَّنَيَّمُ وَذِيَّ الْعَجَمِ .

\* ومنه حديثه الآخر « عليكم باللَّبْسَة المَعَدُّ يَّةَ » أَى خُشُونة اللِّباسِ .

﴿ معر ﴾ (س) فيه « فَتَمعَّرَ وجههُ » أَى تَفَيَّر . وأصلُه قلّةُ النَّضارةِ وعدمُ إشراقِ اللَّونِ ، من قولهم : مكان أَمْعَرُ ، وهو الجَدْبُ الذي لا خِصْبَ فيه .

(ه) وفيه « ما أمْعَرَ حاجٌ قَطُّ » أى ما افْنَقَرَ . وأصلُه من مَعَرِ الرأسِ ، وهو قلةُ شَعَرِه . وقد مَمِرَ الرجلُ بالكسر ، فهو مَعِرْ . والأمْعَر : القليلُ الشَّعَرِ . والمعنى : ما افْتَقَرَ مَن يَحُجُّ .

( ه ) وفي حديث عمر « اللهم إنى أبرأ إليك من مَعَرّة ِ الجيش » المَعرّة : الأذَى . والميم زائدة . وقد تقدّمت في العين .

﴿ مَعْزَ ﴾ ( ﴿ ) فَى حَدَيْثُ عَمْرَ ﴿ تَمْعُزَ زُوا وَاخْشُو ْشِنُوا ﴾ هَكَذَا جَاءَ فَى رَوَايَةَ ( ' ) . أَى كُونُوا أَشْدَاءَ صُبُراً ، مِن لَلَعَزِ ، وهو الشِدَةُ . وإن جُعِل مِن العِزِّ كَانِت المِيمِ زائدة ، مثلها فَى تَمَذَّرَعَ وَتَمَسْكَنَ .

﴿ مَمَسَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنهُ مَرَّ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِي تَمْمَسُ إِهَابًا لَهَا » . وفي رواية ﴿ مَنِيئةً لَمَا » أَى تَدْبُغُ . وأصلُ المَمْسِ : المُمْكُ والدَّلْكُ .

﴿ مَمْصَ ﴾ \* فيه « أَنْ عَمْرُو بَنْ مَعْدِ يَكُرِب شَكَا إِلَى عُمَرَ الْمَعَصَ » هو بالتحريك : الْيُوالِا في عَصَبِ الرِّجْلِ .

﴿ معض ﴾ َ ﴿ رَسَ ﴾ في حديث سعد ﴿ لمَّا تُقِلَ رُسْتُمُ بِالقادِسِيَّة بَعَث إلى الناسِ خالدَ بنَ عُرْفُطَةَ وهو ابنُ أُخْتِه ، فامتمَض الناسُ امْتِعاضا شديدا » أى شَقَّ عليهم وعَظُم . يقال : مَعِضَ من شيء سَمِعَه ، وامْتَعَضَ ، إذا غَضِبَ وشَقَّ عليه .

\* وفى حديث ابن سِيرِين « تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ ، فإن مَعِضَتَ لَم تُنْكُع » أَى شَقَّ عليها .

\* وفي حــديث سُراقَة « تَمَعَّضَتِ الفرَسُ » قال أبو موسى : هَكذا روى في « المعجم » ولمله من هذا .

<sup>(</sup>١) الرواية الأخرى : « كَمُعَدَّدُوا » وسبقت في ( معد ) .

قال : وفي نسخة « فَنَهَضَت » .

قلتُ : لوكان بالصاد المهملة من المعَص ، وهو الْيُواه الرِّجْل الحكان وَجْها .

- ﴿ مَعْطَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ قالت له عائشة : لو أَخَــذَتَ ذَاتَ الذَّنْبِ مِنَا بَذَنْبِهِا ، قال : إِذَا أَدَّعُهَا كَأَمُهَا شَعْرُهُ وَتَمَعَّطُ ، إِذَا تَنَاثُر . وقد أَدَّعُهَا كَأَمُهَا شَاءً \* مَعْطَلَهُ ﴾ هي التي سَقَط صوفُها . يقال : المَعَطَ شَعْرُهُ وَتَمَعَّط ، إِذَا تَنَاثُر . وقد تَــكرر في الحديث .
- \* وفى حديث حكيم بن معاوية « فأغرَ ض عنه فقام مُتَمَعِّطاً » أَى مُتَسَخِّطاً مُتَعَضِّبا . يجوز أَن يكون بالعين والنين .
- (س) وفى حديث ابن إسحاق « إن فلانا وتَرَ قَوْسَه ثَم مَعَط فيها » أى مدَّ يديه بها . والمَعْطُ بالعين والغين : المدُّ .
- ﴿ مَعْكَ ﴾ (س) فيه « فَتَمَمَّكَ فِيهِ » أَى تَمَرَّغَ فِي تَرابِهِ . والمُعْكُ : الدَّلْكُ . والمُعْكُ أيضًا : المَطْلُ . يقال : مَعَكَمه بِدَيْنِهِ ومَاءَكَه .
  - ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « لو کان المعْكُ رجُلا کان رجُل سَوْء » .
    - ( ه ) وحديث شُرَيح « المُعْكُ طَرَفٌ من الظُّلْمِ \_ » .
- ﴿ معمع ﴾ ﴿ ( ﴿ ) فيه « لا تَهْـُـلِكُ أُمَّتَى حتى يَكُونَ بينهم التَّمَايُلُ والتَّمَايُزُ والْمَعَامِـعُ » هي شدّةُ الحرب والجِدُّ في القَتَال .

والمُعْمَعة في الأصل: صوتُ الحريق. واَلَمْعَمَانَ: شِدَّة الحرِّ.

- ( ه ) ومنه حديث ابن عمر «كان يَدَتَبَعُ اليومَ المُفعمانيَّ فيصومُه » أى الشديدَ الحرّ .
- \* وفي حـديث ثابت «قال بـكر بن عبد الله : إنه لَيَظَلُّ في اليوم المُعمماني البعيدِ مابين الطَّرَفين يُراوِحُ مابين جَبْهَةِ وقَدَميه ».
- \* وفى حديث أَوْفَى بنِ دَلْهَم « النساء أربع ، فمهن مَعْمَع ، لها شَيْوُهَا أَجْمَعُ » هىالمستنبِدّةُ عُما الله عن زوجها لا تُواسِيه منه ، كذا فُسِّر .
- ﴿ مَعَنَ ﴾ ﴿ (هـ) فيــه ﴿ قَالَ أَنَسُ لِمُصْعَبَ بِنِ الزبيرِ : أَنشُــدُكَ اللَّهَ فَى وَصَيَّــة رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، فنزل عن فراشِه وقمــد على بِساطِه وتَمَعَّنَ عليــه ، وقال : أَمْرُ

رسولِ الله على الرأس والعين » تَمَعَّن : أَى تَصَاغَرَ وتَذَلَّلَ انْقِيــادًا ، من قولهم : أَمْعَن بِحَــَقَى ، إذا أَذْعَن واعتَرَف .

وقال الزمخشرى: « هو من المَعان : المـكان . يقال : موضعُ كذا مَعان من فُلانِ : أَى نَزَلَ عَن دَسْتِه ، وتمـكَن على بِساطه تواضُعا » .

ويُروى « تَمَعَّك عليه » أَى تَقَلَّب وَتَمَرَّغ (١) .

- (س) ومنه الحديث « أَمْمَنْتُم في كذا » أي بالْفَتُمْ . وأَمْمَنُوا في بَلَدِ العدُّوِّ وفي الطَّلَب : أي جَدّوا وأَبْعَدُوا .
- \* وفيه « وحُسْن مُواساتهم بالماعُون » هو اسم جامع لمنافع البيت ، كالقدْر والفَأْسِ وغيرِها، مما جرتِ العادةُ بعاريَّتِهِ .
- \* وفيه ذكرُ « بثرةَمُونَة » بفتح الميم وضم العين في أرض بني سُلَيم ، فيما بين مكة والمدينة . فأمّا بالغين المعجمة فموضع قريب من المدينة .
- ﴿ مَعُولَ ﴾ \* في حــديث حَفْر الخندق ﴿ فَأَخَذَ الْمِعُولَ فَضَرَبَ بِهِ الصَّخْرَةَ ﴾ الْمِعُولُ بالــكسر : الفأسُ . والميم زائدة ` ، وهي ميمُ الآلة .
- (معا) (معا) فيه « المؤمنُ يَا كُلُ فَي مِعَى واحدٍ ، والسكافر يأكل في سبعة أَمْعاء » هذا مثلٌ ضربه للمؤمنِ وزُهْده في الدنيا ، والسكافرِ وحِرْصِه عَلَيْها . وليس معناه كثرَة الأكلِ دون الاتساع في الدنيا . ولهذا قيل : الرُّغْبُ شُؤْمْ ؛ لأنه يَحملُ صاحبَه على اقْتحامِ النار .

وقيل : هو تخصيصُ للمؤمن وتَحامِي مايَجُرُ مُ الشَّبَعُ من القَسْوة وطاعةِ الشُّهوة .

, وصفُ الـكافرِ بكثرة ِ الأكل إغلاظُ على المؤمن، وتأكيدُ ليا رُسِمَ له.

وقيل : هو خاصٌ في رجُلٍ بعينِه كان يأ كُلُ كثيرًا فأَسْلَم فَقَلَّ أَكلُهُ .

والمِمَى : واحدُ الأمَّعاء ، وهي المَصارِين .

( ه ) وفيه « رأى عُمَانُ رجلاً يقْطَع سَمُرَةً فقال : أَلَسْتَ تَرْعَى مَعْوَتَهَا ؟ » أَى تُمرَتُها إذا أُدركت . شَبَّهُها بالمَعْوِ ، وهو النُبْسر إذا أَرْطَبَ .

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ٣٦/٣، ففيه زيادة شرح.

#### ﴿ باب الميم مع الغين ﴾

- ﴿ مَعْثَ ﴾ (س) في حديث خيبر ﴿ فَمَغَنَتْهُمَ الْحُمَّى ﴾ أي أصابتهم وأخذتهم . اللَّهْثُ : الصربُ ليس بالشديد . وأصلُ المَعْثِ : المَرْشُ والدَّلْكُ بالأصابع .
- \* ومنه الحديث « أنه قال للعباس : اسْقُونا \_ يعنى من سِقايتِه \_ فقال : إن هــذا شرابٌ قد مُغِثَ ومُرِثَ » أى ناكَتْه الأُيدِى وخالَطَتْه .
- ( ه ) وحديث عَمَان « أَنَّ أُمَّ عَيَّاشِ قالت : كَنْتُ أَمْفَثُ لَهُ الزَّبِيبَ غَدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ، وأَمْغَثُهُ عِشِيَّةً فيشربُهُ غُدُوةً » .
- ﴿ مَعْرَ ﴾ ( ه ) فيه « أَيَّكُمُ ابنُ عبد المطَّلب؟ قالوا : هو الأَمْغَرُ الْمُرْ تَفِقُ » أَى هو الأحمرُ المَّتَكَى المَا عَلَى مِنْ فَقِه ، مأخوذُ مِنَ المَّغْرَة ، وهو هـذا المُدَرُ الأحمر الذي تُصْبَغُ به الثياب . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
  - وقيل (١): أراد بالأَمغَرِ الأبيضَ ، لأنهم يُسمُّون الأبيضَ أَحمرَ .
  - \* ومنه حديث الملاعنة « إن جاءت به أُ مَنيغِرَ سَبْطاً فهو لزوجها » هو تصغير الأمغَرِ .
- \* وحسديث يأجوجَ ومأجوج « فَرَمَوا بِنِبالهِم فَوَّت عليهم مُتَمفَّرَةً دمـاً » أَى مُعْمَرَّةً بالدَّم.
- ( ه ) وفى حديث عبد الملك « أنه قال لجَرير : مَفّر ْ يَاجَرِيرُ » أَى أَنشِد ْ كَلَمَ ۚ ابن مَفْراءَ واسمه أوْس بن مَفْراء ، وكان من شعَراء مُضَر . والمَفْراه : تأنيثُ الأَمْقَر .
- ﴿ مَعْصَ ﴾ ( س ) فيه « إن فلانا وجَد مَغْصاً » هو بالتسكين : وجَعُ في المِعَى ، والعامَّةُ تُحَرِّ كُه . وقد مُغِصَ فهو مَمْغُوصٌ .
- ﴿ مَعْطَ ﴾ ( ه ) في صفته عليه السلام « لم يكن بالطويل الْمَغَطِ ( ) » هو بتشديد الميم الثانية : المتّناهِي الطُّولِ . وامَّغَطَ النهار ، إذا امْتَدَّ . ومَغَطَتُ الحبلَ وغيرَه ، إذا مَدَدَته . وأصلُه مُنْمَغَطُ . والنون للمُطاوَعة ، فقُلِبَت ميما وأدغِمت في الميم .
  - (١) القائل هو الأزهرى ، كما فى الهروى .
  - (٣) ضبط فى الهروى واللسان بكسر الغين ، وهو فى ا بالكسر والفتح .

ويقال بالمين المهملة بمعناه .

(مغل) (ه) فيه «صومُ شهرِ الصَّبْرُ وثلاثةِ أَيام من كُلِّ شهرِ صومُ الدهرِ، ويَدْهَبُ مَغَلَةِ الصدرِ » أَى بَنَعَلِهِ وفسادِه، من المُغْلَ (() وهو دالهِ يأخذُ الغَنْم في بطونِها. وقد مَغَل فلانُ بغلان ، وأَمْغَل به عند السلطان ، إذا وَشَى به ، ومَغِلَت عينُه ، إذا فسَدتْ.

ويُرْوَى « يَذْهُبُ بَمُعَلَّةً الصَّدر » بالتشديد ، من الغِلِّ : الحِقْدِ .

# ﴿ باب الميم مع الفاء ﴾

﴿ مَفَج ﴾ ( ﴿ ) فَى حَدَيْثُ بِعَضْهُم ﴿ أَخَذَى الشَّرَاةُ فَرَأَيْتُ مُسَاوِراً قَدَ ارْبَدَّ وَجَهُ ، ثُمَ أَوْمَأُ بِالقَصْيِبِ إِلَى دَجَاجَةً كَانَتَ تُبَخَثْرِ (٢) بِينَ يَدِيهِ وَقَالَ : (٣) تَسَمَّعَى يَادَجَاجَةً ، تَعَجَّبَى يَادَجَاجَةً ، ضَلَّ عَلَى وَاهْتَهَدَى مَفَاجَةً ﴾ يقال : رجل مَفَاجَة ، إذا كان أحمَقَ. ومَفَجَ ، إذا حَمُقَ.

## ﴿ باب الميم مع القاف ﴾

(مقت) (ه) فيه «لم يُصِبْنا عيبُ من عيوب الجاهلية في نكاحِها ومَقْهها » اَلَقْتُ في الأصل: أشدُّ البُغْضِ . ونكاحُ اللَقْتِ (١٠): أن يَتَزَوَّجَ الرجلُ امرأة أبيه ، إذا طَلَقها أو مات عنها (٥٠)، وكان يُفْعَل في الجاهلية . وحرَّمَه الإسلامُ .

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل بسكون الغين . وفى الهروى ، واللسان بالفتح . وفى ا بالفتح والسكون ، وفوقها كلمة « مَعاً » .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان : « تتبختر » وبحثر الشيء : بَحَثه و بَدَّدَه ، كَبِمثره . اللسان ( بحثر ) .

<sup>(</sup>٣) الذي في الهروي :

تَسَمُّعِي تَمَجُّنِي دَجَاجَهُ صَلَّى عَلَى ۖ وَاهْتَدَى مَفَاجَهُ

<sup>(</sup>٤) هذا شرح ابن الأعرابي ، كما ذكر الهروى .

<sup>(</sup>٥) زادالهروى : « ويقال لهذا الرجل : «الضَّنيزَن » .وانظر حواشَى ص ٨٧ من الجزء الثالثِ .

وقد تكرر ذكر « المقتِ<sub>\*</sub>» فى الحديث .

﴿ مَقَرَ ﴾ \* في حديث لقان « أكلتُ المَقِرَ وأَطَلْتُ على ذلك الصَّبر » المَقِرُ : الصَّبرُ ، وهو هذا الدَّواء المرُّ المعروفُ . وأَمْقَرَ الشيء ، إذا أمرَّ . يريد أنه أكّل الصَّبرِ ، وصَبَرَ على أكْلِه . وقيل : المَقِرُ : شيء يُشْبه الصَّبر ، وليس به .

\* ومنه حديث على « أَمَرُ من الصَّبر والمَقِرِ » .

﴿ مَقَسَ ﴾ (س) فيه « خرج عبد الرحمن بن زيدٍ وعاصمُ بنُ عُمر يَتَماقَسانِ في البحر » أَى يَتَغاوَصان . يقال : مَقَسْتُه وقَمَسْتُه ، على القلب ، إذا غَطَطْتَه في الماء .

﴿ مقط ﴾ ( ه ) في حديث عمر « قَدِمَ مَكَةَ فَهَالَ : مَن يَعْلَمُ مُوضِعَ الْمَقَامِ ؟ وَكَانَ السَّيلُ احْتَمَلَهُ مِن مَكَانِهِ ، فقال المطَّلِب بنُ أَبِي وَدَاعة : قد كنتُ قَدَّرْتُهُ وذَرَعْتُهُ بِمِقَاطٍ عندى » المقاطُ بالكسر : الحبلُ الصغير الشديد الفتل ، يكادُ يَقُومُ من شدّة فَنْ الله ، وجعه ، : مُقُطُّ ، كَيْتابِ وَكُتُب .

(س) وفى حديث حكيم بن حزام « فأغْرَض عنه فقــام مُتَمَقِّطاً » أى مُتَفَيِّظاً . يقــال : مَقَطْتُ صاحبى مَقْطاً ، وهو أن تَنْهُغَ إليه فى الغيظ .

ويروى بالعين ، وقد تقدّم .

﴿ مَقَى ﴾ \* في حديث على « مَنْ أَرَادَ اللَّفَاخَرَ أَ اللَّولادَ فعليه بِاللَّقِ مِنَ النساءَ » أَى الطِّوال. يقال: رجلُ أَمَّقُ ، وامرأَةٌ مَقَّاه.

﴿ مقل ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ إذا وقَعَ الذُّبابُ فِي النَّابِ فِي النَّابِ ) : أَي اعْمِسُوهُ فِيهِ . يقال : مَقَلْتُ الشيءَ أَمْقُلُهُ مَقْلًا ، إذا غَمَسْتَه فِي الماء ونحوه .

\* ومنه حديث عبد الرحمن وعاصم « يَتما قَلانِ في البحر » ويروى « يَتماقَسان » .

( • ) وفي حديث ابن <sup>(۱)</sup> لقمان « قال لأبيه : أرأيتَ الحَبَّة تـكون في مَقْلِ البحر ؟ » . أي في مَغاصِ البحر .

<sup>(</sup>١) الذي في الهروى : « وفي الحديث أن لقمان الحكيم قال لابنه : إذا رأيت الحُيَّةَ التي تكون في مَقْل البحر . . . »

- \* وفى حديث على « لم يَبْقَ منها إلا جُرْعة كُوْرِعة المَقْلَةِ » هى بالفتح : حَصاة يُقْدَسَمُ بها المله القليلُ فى السَّفر ، لِيُعْرَفَ قَدْرُ ما يُسْقَى كُلُّ واحد منهم . وهى بالضم : واحدة المُقْلِ ، الشَّمَرِ المعروف . وهى لَصِغَرها لا تَسَع إلا الشيءَ اليسيرَ من الله .
- (ه) وفى حــديث ابن مسعود، وسئل عن مَسِّ الحصَى فى الصلاة فقال: « مرَّةً و تَرْكُها خير من مائة ناقة ٍ، يختارُها الرجل خير من مائة ناقة ٍ، يختارُها الرجل على عينه و نَظَره كما يريد (٢).
- \* ومنه حدیث ابن عمــر « خیر من مائة ناقة کِلُمُها أَسُودُ اللَّهُلَةِ » أَى كُل واحـــد ممها أَسُودُ اللَّهُلةِ ... أَسُودُ العين .
- ﴿ مَقَهُ ﴾ (س) فيه « المِقَمةُ من الله ، والصِّيتُ من السماء » المِقَةُ : المَحَبَّمةُ . وقد وَمِقَ يَمِقُ مِقَةً . والهاء فيه عوضٌ من الواو المحذوفة ، وبابُه الواو . وقد تكرر ذكره في الحديث .
- (مقا) (ه) في حسديث عائشة ، وذَكَرتْ عَمَانَ فقالت : «مَقَوْ تُمُوه مَقُوَ الطَّسْتِ ، ثُم قتلتموه » يقدال : مَقَى الطَّسْتَ كَمْقُوه وَيَمْقِيه ، إذا جلاه . أرادت أنهم عتَبُوه على أشياء ، فأعْتَبَهم ، وأزال شَكُواهم . وخرج نَقِيًّا من العيبِ . ثم قتلوه بعد ذلك .

# ﴿ باب الميم مع الكاف ﴾

﴿ مَكَثُ ﴾ (س) فيه « أنه توضَّأ وُضُوءًا مَكِيثًا » أَى بَطِيئًا مُتَأْنِّيًا غَيرَ مُسْتَعجِلٍ . والتَّكْثُ في المكان .

﴿ مَكَدَ﴾ ( ه ) في حديث سَبَّي هَوازِنَ « أَخَذَ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنٍ منهم تَجُوزا ، فلما رَدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّباليا أبى عُيينةُ أن يَرُدّها ، فقال له أبو صُرَد : خُذْها إليكَ ،

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبي عبيد ، كما ذكر الهروى

<sup>(</sup>۲) زاد الهروى: « وقال الأوزاعي: معنــاه أنه ينفقها في سبيل الله تعالى. قال أبو عبيد: هوكما قال ، ولم يُرِدأنه يقتنيها »

فوالله مافُوها بباردٍ ، ولا تَدْيُها بناهِدٍ ، ولا بَطْنُها بوالِدٍ ، ولا دَرُها بما كِدٍ » أى دائم . والمَـكُودُ : التي يَدُومُ لَبَنُها ولا يَنْقَطِـعُ .

﴿ مَكُر ﴾ \* في حَديث الدعاء « اللهم امكُر لي ولا تَمْــَكُر بي » مَـكُرُ الله : إيقاعُ بَلائه بأعدائه دون أوليائه .

وقيل: هو اسْتِدْراجُ العبد بالطاعاتِ ، فيَتَوَهَّم أنها مقبولةٌ وهي مردودةٌ .

المعنى : أَلِحْقُ مَكُرَكُ بأعدائى لا بى . وأصلُ الْمَكْرِ : الِخداعُ . يقال : مَكَرَ مَكُرُ مَكُرُ ا

\* ومنه حــديث على في مسجد الـكوفة ِ « جانبُه الأيسر مَــكُر ُ » قيل :كانت السوق ُ إلى جانبه الأيسر ، وفيها يقع المـكر ُ والجِلداعُ .

﴿ مَكَسَ ﴾ ( هَ ) فيه « لا يدخلُ الجنةَ صاحبُ مَـكُسٍ » المـكسُ : الضَّريبَةُ التي يأخذُها الماكِسُ ، وهو العَشَّارُ .

(س) ومنه حدیث أنس وابن (۱) سیرین « قال لأنس : تَسْتعمِلُنی علی المَـکُسِ \_ أی علی عُشور الناس \_ فأما كِسُهم وُيما كِسوننی » .

وقيل : معناه تستعمِلني على ما يَنْقُصُ دِيني ، لِما يَخاف من الزيادةِ والنقصان ، في الأُخْذِ والتَّرْك .

\* وفى حديث جابر « قال له : أَتُرَى إنما ماكَسْتُكَ (٢) لِآخُذَ جَمَلَكَ » الْمَاكَسَةُ فى البيم : انْتقاصُ الثمن واسْتِيمْطاطُه ، والْمِنابَذَةُ بين المتبايمين . وقد ماكسه يُماكِسُه مِكاساً ومُماكَسَةً .

(س) ومنه حديث ابن ُعمر « لا بأسَ بالمُماكَسةِ في البيع ».

﴿ مَكُكُ ﴾ ( ه ) فيه « لا تَتَمَّكُم كُوا على غُرَمائكُم » وفي رواية « لا تُمَكَكُوا على غُرَمائكُم » وفي الاقتضاء والأخذ . وهو غُرماءكم » أي لا تُلِحُوا عليهم ، ولا تأخذوهم على عُسْرة ، وارفتُوا بهم في الاقتضاء والأخذ . وهو من مَكُ الفَصيلُ ما في ضَرْع الناقة ، وامْتَكُه ، إذا لم يُبثّق فيه من اللبن شيئا إلا مَصَّه .

(۱) وفى الأصل ، و ۱: « أنس بن سيرين » وهو خطأ . وعبارة اللسان : « وفى حديث ابن سيرين قال لأنس ... » وأنس هذا هو أنس ابن مالك ، فقد كان ابن سيرين مولى له ، وروى عنه، وكان كا تِبه بفارس . انظر حلية الأولياء ٢/٧٦ ، تهذيب التهذيب ٩/٢١٤ ، تاريخ بغداد ٥/٣٣١ . (٢) سبقت في (كيس) رواية أخرى ، فانظرها .

(س) وفى حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمَـكُموكٍ، ويَغْتَسِلُ بخمسة مَـكاكِيكَ » وفى رواية « بخمسة مَـكاكى » أراد بالمَـكُموكُ اللهُ .

وقيل: الصاع. والأوّل أشبه، لأنه جاء في حديث آخر مُفَسَّرا بالمُدِّ.

والمَـكاكى: جمعُ مَـكُوكٍ، على إبدال الياء من الـكاف الأخيرة.

والمسكُّوك : اسمُ المسكيال ، ويَخْتلف مقدارُه باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد .

(س) ومنه حــديث ابن عباس « في تفسير قوله تعالى : « صُواعَ الَملِكِ » قال : كميثة المَكُوك » وكان للعباس مثلُه في الجاهلية ، يَشْر بُ به .

﴿ مَكَنَ ﴾ ( ه ) فيه « أقرّ و الطيرَ على مَكِناتِها » المَكِناتُ ( ) في الأصل : بَيْضُ الضَّباب ، واحدتُها : مَكِنةُ ، وأَمْكُمنَت . وقد تُفْتَح . يقال : مَكِنَت الضَّبَة ، وأَمْكُمنَت . قال أبو عبيد : جأثر في الحكلام أن يُسْتعارَ مَكْنُ الضِّباب فيُجعَل للطير ، كما قيل : مَشافِرُ الحَبَش ، وإنما المَشافرُ للإبل .

وقيل: المَـكِناتُ: بمعنى الأمكِنة. يقال: الناس على مَـكِناتِهم وسَكِناتهم: أَى على أَمُـكِنَتهم ومَساكنِهم.

ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجةً أنّى طيراً ساقطاً ، أو في وَكْرِه فَنَفَّرَهُ ، فإن طارَ ذاتَ اليمين مَضَى لحاجتِه . وإن طارَ ذاتَ الشِّمال رجع ، فنُهُوا عنْ ذلك . أى لا تَزْ جُروها ، وأقرِّوها على مواضِعها التي جعلها الله لها ، فإنها لا تَضُرُّ ولا تَنْفَع .

وقيل (<sup>۲۲</sup>): المَكِنةُ : من التَّمَكُن ، كالطَّلِبةِ والتَّبِعةِ ، من التَّطَلُّب والتَّلَبُّع . يقال : إنَّ فلانًا لَذُو مَكِنةٍ من السَّلطان : أى ذو تَمَكُن مَل يعنى أُقرِ وها على كلِّ مَكِنةٍ تَرَوْنَهَا عليها ، ودَّعُوا التَّطَيُّر بها .

وقال الزمخشرى : يروَى (٣) « مُكُناتِها » ، جمع مُكُننٍ ، ومُكُننُ : جمع مَكانٍ ، كَصُفُداتٍ فَي صُفُدٍ ، ومُكُننَ : جمع مَكانٍ ، كَصُفُداتٍ فَي صُفُدٍ ، ومُحُراتٍ ، في مُحُرٍ .

(۱) هذا شرح أبى عبيد ، كا ذكر الهروى .

(٢) القائل هو شَمِر ، كما فى الهروى . (٣) انظر الفائق ٣/٣

- \* وفى حديث أبى سعيد « لقد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهُدَى لِأحدِنا الضَّبَّةُ المَكُونُ : التي جَمَعَت المَكُنِ ، الصَّبَّةُ المَكُونُ : التي جَمَعَت المَكُنِ ، وضَبُ مَكُونُ . وضَبُ مَكُونُ .
  - \* ومنه حدیث أبی رَجاء « أَثْبِمَا أَحَبُّ إِنْيك ، ضَبُّ مَـكُونٌ، أوكذا وكذا؟ » .

### ﴿ باب الميم مع اللام ﴾

﴿ مَلاً ﴾ \* قد تكرر ذكر « المَلاِ » في الحديث . والمَلاَ : أشرافُ الناس وروَّساؤُهم ، ومُقَدَّمُوهم الذين يُرْجَعُ إلى قولهم . وجمعُه : أمْلانِ .

- ( ه ) ومنه الحديث « أنه سمِع رجُلاً ، مُنْصَرَفَهُم من غَزْوَةِ بدْرٍ ، بقول : مافتكُنا إلَّا تَجَائِزَ صُلْعاً ، فقال : أولئك المَلَأُ من قريش ، لو حضَرْتَ فِعالَهُم لاخْتَقَرْتَ فِعْلَكَ » أَى أَشْرَافُ قريش .
  - \* ومنه الحديث « هل تَدْرَى فيمَ يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ » يريد الملائكة المقرَّ بين .
- (س) وفى حديث عر حين طُمِنَ « أكان هذا عن مَلَأْ منكم؟ » أى تَشَاوُرِ من أشرافِكم وجماعتِكم .
- ( ه ) وفى حديث أبى قَتَادة « لَمَّا ازْدَحَمَ الناسُ على المِيضَأَة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُخْسِنُوا اللَّلَّ فَكُلُّكُم سَيَرْوَى » اللَّلاً ، بفتح الميم واللام والهمزة كالأوّل : الْخُلُقُ .
  - \* ومنه قول الشاعر (١):

تَنَادَوا يَا لَبُهُنَّهُ إِذْ رَأُونَا فَقُلْنَا: أَحْسِنِي مَلَأَ جُهَيْنَا

وأ كثرُ قُرَّاءِ الحديث يَقْرَأُونها « أحسِنوا المِلءَ » بَكُسر الميم وسكون اللام ، من مِلْءِ الإناء . وليس بشيء .

- \* ومنه الحديث الآخر « أحسِنوا أمْلاءَكم » أى أخلاقَكم .
- \* وفى حــديث الأعرابي الذى بال فى المسجد « فصـــاح به أصحابُه ، فقال : أحسِنوا مَلاً » أى خُلُقًا .

<sup>(</sup>١) هو عبد الشارق بن عبد العُزَّى الجهني . ممجم مقاييس اللغة ٦/٤٩٢ .

وفى غربب أبى عبيدة « مَلاًّ : أَى غَلَبَةً » .

\* ومنه حديث الحسن ﴿ أَنْهُمُ ازْدَكَمُوا عليه فقال : أحسنوا مَلَأً كم أيها المَرْوُون ﴾ .

(س) وفى دعاء الصلاة « لك الحمدُ مِلْءَ السموات والأرض » هذا تمثيلُ ، لأن الـكلام لا يَسَعُ الأماكنَ . والمراد به كثرةُ العدد .

يَقُول : لو قُدُّر أن تَـكُون كَلِمَاتُ الحَمْدِ أَجْسَامًا ، لَبَلَغَتَ من كَثْرَبُهَا أن تَمَـلاً السموات والأرض .

ويجوز أن يكون المرادُّ به تفخيمَ شأن كلة ِ الحمد . ويجوز أن يريد به أجرَّها وثوابَها .

- \* ومنه حدیث إسلام أبی ذرّ « قال لناكلةً تَملاً الفمَ » أی أنها عظیمة شنیعة ، لا بجور أن تُحْکی وتُقال ، فـكأنّ الفمَ مَلآنُ بهاً ، لا يَقْدر على النطق .
  - \* ومنه الحديث « امْلُئُوا أَفُواهَـكُم من القرآن » .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ أَمْ زَرْعَ ﴿ مِلْ ﴿ كِسَائُهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ﴾ أرادت أنها سَمِينَةٌ ، فإذا تَغَطَّت بِكِسَائُهَا مَلَأَتْهُ .
- \* وفى حديث عِمرانَ ومَزادة ِ المساء « إنه لَيُخَيَّلُ إلينَا أَنْهَا أَشْدُ مِلْأَةً مِنْهَا حَيْنِ ابْتُدِئَ فيها » أى أشدُّ امْتِلاً » . يقال : مَلأَتُ الإِناءَ أَمْلَوُه مَلاً . والمِلْء : الاسمُ . والمِلْأَةِ أَخَصُ منه .
- \* وفى حديث الاستسقاء « فرأيتُ السَّحابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنه الْمُلاء حين تُطُوَى » المُلاه ، بالضم والمدّ : جمع مُلاءةٍ ، وهي الإزارُ والرَّ يُطةُ .

وقال بعضُهم : إنَّ الجمعَ مُلَأٌ ، بغير مدٍّ . والواحدُ ممدود . والأوِّلُ أثبتُ .

شَبَّهُ تَفَرُّقَ الغَيمِ واجتماع بعضِه إلى بعض في أطرافِ السماء بالإزار ، إذا جُمِعَت أطرافُه وطُوِي .

- \* ومنه حديث قَيْــلة « وعليه أسمالُ مُلَيَّتْين » هي تصغير مُلَاءةٍ ، مُثَنَّاةً مُخففةَ الهمز .
- \* وفى حديث الدَّيْن « إذا أُتْبِع أحدُكم على مَلِيء فلْيَتْبَعُ (١) » اَلَمِيء بالهمز : الثقةُ الغنيُّ . وقد مَلُؤ ، فهو مَلِيء بيِّن اللَّهَ والمَلاءةِ بالمدّ . وقد أُولِع َ الناسُ فيه بترك الهمز وتشديد الياء .

<sup>(</sup>١) ضُبِط فى الأصل ، و ١ ، واللسان : « فلْيَتَبِع » وضبطته بالتخفيف ممّا سبق فى مادة (تبع) ومن صحيح مسلم ( باب تحريم مَطْل الغنى ، من كتاب المساقاة ) .

- ( ه ) ومنه حدیث علی ّ « لا مَلی؛ <sup>(۱)</sup> والله ِ بإصدار ما ورَد علیه » .
- (ه) وفى حدیث عمر « لو تَمَالَاً علیه أهـلُ صَنْعاءَ لَاْقَـدْتُهُم به » أى تَساعَــدوا واجتمعوا وتعاونوا .
- (ه) ومنه حــديث على « واللهِ ما قتلتُ عثمانَ ولا مالَأَتُ في قَتْـــلِهِ » أي ما ساعدتُ ولا عاوَنْتُ .
- ﴿ ملج ﴾ (ه) فيه « لا تُحرِّمُ الْمَلْجَةُ والْمَلْجَةَانِ »وفيرواية (٢) «الإمْلاجةُ والإمْلاجَتانِ». الْمَلْجُ: اللَّمْ . مَلَجَ الصِيُّ أُمَّةُ كَمْلُجُهَا مَلْجًا ، وَمَلْجَهَا يَمْلَجُهَا ، إذا رَضَعَها . والْمَلْجُة : المَرَّةُ . والإملاجةُ : المرَّةُ أيضًا ، من أَمْلَجَتْهُ أُمَّةً : أَى أَرضَعَتْهُ .

يعنى أنَّ المَصَّةَ والمَصَّتين لا تُحَرِّمان ما يُحَرِّمُه الرَّضاعُ الكامِلُ.

- (ه) ومنه الحديث « فجعل مالكُ بن سِنانٍ يَمْلَجُ الدَّمَ بفيه من وجه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، ثم ازْدَرَدَه » أي مَصَّه ثم ابْتَلَعَه .
- \* ومنه حدیث عمرو بن سعید « قال لعبد الملك بن مروان یومَ قَتَلَه : أَذْ كِرُ لُـُ مَلْجَ فَلَانةَ » يعنى امرأة كانت أرْضَعَتْهما .
  - [ ه ] وفي حديث طَهْفَة « سَقط الأُمْلُوجُ » هُو<sup>(٣)</sup> نوى الْقُلْ.
    - وقيل (٢): هو ورقُ من أوراق الشجر ، يُشْبِه الطَّرْفاءَ والسَّرْوَ .
      - وقيل : هو ضَرْبُ من النَّبات ، ورقُه كالعيدان .

وفى رواية « سَقط الأُمْلُوجُ مِن البِكَارة » هي جمع بَكُر ، وهو الفَتِيُّ السَّمِين مِن الإِبل : أي سقط عنها ما علاها من السِّمَنِ برَعْي الامْلُوجِ . فسمَّى السَّمَن نفسه أُمْلُوجا ، على سبيل الاستعارة · قاله (٥) الزمخشري .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لَا مَلِيٌّ » والتصحيح من ا ، واللسان . (٢) وهى رواية الهروى .

<sup>(</sup>٣) هذا شرح الأزهرى ، كما فى الهروى . (٤) الذى فى الهروى : « وقال القُتَيبى : الأملوج : ورق كالعيدان ليس بعريض ، نحو ورق الطرَّفاء والسَّرُو . وجمعه : الأماليج . وقال أبو بكر : الأملوج : ضرب من النبات ورقه كالعيدان ، وهو العَبَل . قال : وقال بعضهم : هو ورق مفتول » . (٥) انظر الفائق ٢/٢ .

﴿ ملح ﴾ (ه) فيه « لا يُحَرِّمُ المَائِحَةُ والمَلْحَتان » أَى الرّضْعة والرَّضْعتان . فأما بالجيم فيو المَصَّة . وقد تقدّمت .

والمِينَاحُ بالفتحُ والكسر: الرَّضْع. والمُعالَحَة: الْمُراضَعةُ.

- [ ه ] ومنه الحديث « قال له رجل من بنى سعد ، فى وفد هُوازن : يا محمد ، إنَّا لوكنا مَكَخنا للحارث بن أبى شَمْر ، أو للنَّعان بن الْمُنْذِر ، ثم نَزَل مَنْزِلَكَ هذا مِنَّا كَفَظَ ذلك فينا ، وأنت خيرُ المكفولين ، فاحفظ ذلك » أى لوكنا أرضعنا لهما . وكان النبى صلى الله عليه وسلم مُسْتَرْضَعًا فهم ، أرضَعْته حليمة السَّعْدية .
  - ( ه ) وفيه « أنه ضَحَّى بَكَبْشين أَمْلَحَين » الأَمْلَحُ " : الذي بياضُه أَكثر من سواده . وقيل (٢٠ : هو النَّقُ البَياض .
    - \* ومنه الحديث « يُؤْتَى بالموت في صورة كَبْشٍ أَمْلَحَ » وقد تكرر في الحديث .
- [ ه ] وفي حديث خَبَّابٍ « لكن حمزة لم يكن له إلا تَمْرَةٌ مَلَحَاهِ » أَى بُرْدَةٌ فيها خُطُوط سود وبيض .
- \* ومنه حدیث عُبید بن خالد « خرجتُ فی بُر دَینِ وأنا مُسْبِلُهما ، فالتَّهَتُ فإذا رسولُ الله صلى الله علیه وسلم ، فقلت : إنما هی مَلْحاه ، قال : وإن كانت مَلْحاء ، أما لَكَ فَيَّ أَسُوةٌ ؟ » .
- (ه) وفيه « الصادقُ يُعطَى ثلاثَ خِصالِ : اللُّحةَ ، والْحَبَّةَ ، والْمَابَةَ » الْمُلْحة بالضم : البَركةُ . يقال : كان ربيعُنا تَمْلُوحاً فيه : أَى تُخْصِبا مباركاً . وهو من تَمَلَّحَت الماشيةُ ، إذا ظَهر فيها السّمَن من الرَّبيع .
- (س) وفي حديث عائشة « قالت لها امرأة " : أَزُمُ تَجَلِي ، هل على جُناح " ؟ قالت : لا ، فلما خرجَت قالوا لها : إنها تَعْنى زوجَها ، قالت : رُدُّوها على " ، مُلْحة " في النار ، اغسلوا عنى أثرَها بالماء والسِّدْر » المُلْحَة : الكلمة للمليحة . وقيل : القبيحة .

وقولها: « اغسلوا عنى أثرَها » تَعْنى الكلمةَ التي أَذِنَت لها بها ، رُدُّوها لأُعْلِمَها أنه لا يجوز . \* وفيه « إن اللهَ ضَرَبَ مَطْمَم ابن آدمَ للدنيا مَثَلا ، وإن مَلَحَه » أَى أَلْقَ فيه المِلْحَ \* وفيه « إن اللهَ ضَرَبَ مَطْمَم ابن آدمَ للدنيا مَثَلا ، وإن مَلَحَه » أَى أَلْقَ فيه المِلْحَ

<sup>(</sup>۱) هذا شرح الكِسائى ، كما فى الهروى . (۲) القائل هو ابن الأعرابي . كما ذكر الهروى .

مِقَدرِ للإصلاحِ . يقال منه : مَلَحْتُ القِدْرَ، التَخفيف ، وأَمْلَحْتُها ، ومَلَّحْتُها ، إذا أَكثرتَ مِلْحَها حتى تَفْسُد.

\* وفي حديث عثمان « وأنا أشرَبُ ماء المِلْح ِ » يقال : ماء مِلْحُ ، إذا كان شديدَ الْمُلوحة ، ولا يقال : مَا لِحُ ، إِلاَّ عَلَى لَفَةَ لِيسَتُ بِالْعَالِيةِ .

وقوله « ماء المُلح » من إضافة الموصوف إلى الصفة .

\* وفي حديث عمرو بن حُرَيثٍ « عَنَاقٌ قد أُجِيدَ تَمليحُها وأُحْكِمَ أَضْجُها » التَّمْليحُ هاهنا: السُّمُطُ ، وهو أخْـــذُ شَمْرِ ها وصُوفِها بالماء .

وقيل: كَمْلِيجُها: تَسْمِينُها ، مَن الْجُزُورِ الْمُلَحَ ، وهو السَّمينُ .

- (ه) ومنه حــديث الحسن « ذُكِرت له النُّورَة (١) فقال : أَثُر يدون أَن يكون جِلْدِي كَجِيدِ الشَّاةِ المُمُلُوحَةِ » يقال : مَلَحْتُ الشَّاةَ ومَلَّحْتُهَا ، إذا سَمُطْتَهَا .
- وفى حديث جُورَيْرِيَةَ « وَكَانت امرأةً مُلَاحةً » أي شديدةَ الملاحةِ ، وهو من أ بغية الكبالغة .

وفي كتاب الزغشرى : « وكانت امرأةً مُلاحةً : أي ذاتَ مَلاحةٍ . وفُعَالٌ مبالغةٌ في فميل . نعو كريم و فرَّام ، وكبير وكُبار . و فُعَّالٌ مُشَدَّدٌ (٢) أَبْلَغُ منه » .

- (ه) وفي حديث ظَبْيانَ « يأكلون مُلَّاحَها ، ويَزْعَون سِراحَها » الْمُلاَّحُ : ضَرْبُ من النَّباتِ . والسِّراحُ : جمعُ سَرْحٍ ، وهو الشجرُ .
- ( ه ) وفي حديث المختار « لمَّا قَتَل عُمَرَ بنَ سَعْدٍ جَعل رأْسَه في مِلَاحٍ وعَلَّقه » المِلاحُ : المخلاةُ ، بلُغة ِ هُذَ يل . وقيل : هو سِنانُ الرُّمْح ِ .
- (ملخ) (س) في حديث أبي رافع « ناوَلَنِي الذِراعَ فَامْتَلَخْتُ الذِّراعَ » أي استخرجْتُها . يقال : امْتَلَخْتُ اللَّجِام عن رأس الدابة ، إذا أخرجْتَه .
- (١) في اللسان: « التوراة » . قال في المصباح: والنُّورة ، بضم النون: حَجَر الكِلْس، ثم غَلَبْتُ عَلَى أَخَلَاطُ ِ تَضَافَ إِلَى الْـكِلْسِ مِن زِرْنِيخ وغيره ، وتُستعمل لإزالة الشَّمَر » .

وقيل: إن النورة ليست عربية في الأصل . انظر المعرَّب ص ٣٤١ . ولم يذكرها المصنِّف في ( نور ).

(٢) في الغائق ٣/٣٤ : « مشدَّداً » .

( ه ) وفي حديث الحسن « يَمْلَخُ في الباطل مَلْخًا » أي (١) يَمُرُ فيه مَرَّ الشهلا . ومَلَخَ في الأرض ، إذا ذَهَبَ فيها .

﴿ ملد ﴾ (س) في حديث عائشة ، و تَمَثَّلَت بشِعْرِ لَبِيد (٢٠):

يَتَحَدُّ ثُونَ نَحَانَةً ومَلاذَةً ويُعابُ قَائِلُهُم وإن لم يَشْفَبِ

الْمَلاذَةُ : مصدَرُ مَلَذَهُ مَلْذًا ومَلاذَةً . والْمَلُوذُ والْمَلَاذُ : الذي لا يَصْدُقُ في مَوَدّته .

وأصلُ المَّلْذِ: سُرْعةُ المجيءَ والذَّهاب.

﴿ ملس ﴾ (هـ) فيه « أنه بعث رجلا إلى الجن ، فقال له : سِر ثلاثا مُلساً » أى سِر سَيراً سريعا . والملس : الخِفَّةُ والإسراعُ والسَّوقُ الشديد . وقد امَّلَسَ في سيره ، إذا أَسرع .

وحقيقتُه سِرْ ثلاثَ ليال ِ ذاتَ مَلْسٍ ، أو سِرْ ثلاثا سَيراً مَلْساً ، أو أنه ضَرْبٌ من السَّير ، وحقيقتُه سِرْ ثلاثا ليال ِ ذاتَ مَلْسٍ ، أو سِرْ ثلاثا سَيراً مَلْساً ، أو أنه ضَرْبٌ من السَّير ، وحقيقتُه على المصدر .

﴿ ملص ﴾ ( ه ) في حديث عمر (٣) « أنه سُئل عن إملاص المرأة الجنين » هو أن تُزُ لِقَ الجنين قبل وقت الولادة ، وكلُّ مازَلِق من اليد فقد مَلِص ، وأملص ، وأملَصْتُه أناً .

( ه ) ومنه حديث الدجّال « فأملَصَتْ به أُمّه » .

\* ومنه حديث على « فلما أتمَّت أَمْلَصَتْ ومات قَيِّمُهُما » .

﴿ ملط ﴾ (س) في حديث الشَّحَاج « في المُلْطَى نصفُ دِيَة المُوضِحَة » المُلْطَى ، بالقَصْرِ، والمُلْطَاةُ : القِشْرَةُ الرقيقةُ بين عَظْم الرأس ولَحْمِه ، تمنعُ الشَّجَّةَ أَن تُوضِحَ ، وهي من لَطِيتُ والمُلْطَاةُ : القِشْرَةُ الرقيقةُ بين عَظْم الرأس ولَحْمِه ، تمنعُ الشَّجَّةَ أَن تُوضِحَ ، وهي من لَطِيتُ بالشَّىء ، أي لَصِقتُ ، فقد كون الميمُ زائدةً .

وقيل: هي أصلية ، والألفُ لِلإِلْحَاق ،كالَّتِي في مِعْزَى . ولللِّطْآةُ كالعِرْهَآةِ ، وهو أَشْبَهُ . وأهل الحجاز يُسَتُمُونها السِّمْحاق .

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبي عَدنان ، كما في الهروى . (۲) انظر حواشي ص٣٠٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) فى الهروى: « وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ». وفى اللسان: « وفى الحديث أن عمر رضى الله عنه سأل عن إملاص المرأة ِ الجنين . فقال المغيرة بن شعبة: قضى فيه النبى صلى الله عليه وسلم بغُرَّة » .

(س) ومنه الحديث ﴿ يُقْضَى فَى الْمِلْطَآةِ بِدَمِهِا ﴾ أَى يُقْضَى فيها حين يُشَجُّ صاحِبُها ، بأَن يُؤخَذَ مقدارُها تلك الساعة مَ يُقْضَى فيها بالقِصاص ، أو الأرْشِ ، ولا يُنظَر إلى ما يَحْدُثُ فيها بعد ذلك من زيادة أو نُقْصان . وهذا مذهبُ بعض العلماء .

وقوله « بِدَمِها » في موْضِع ِ الحال، ولا يَتَمَلَّقُ بِيُقْضَى ، ولكن بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ ، كأنه قيل : يُقْضَى فيها مُلْتَبِسَةً بِدَمِها ، حال شَجِّها وسَيَلانِه .

\* وفى كتاب أبى موسى فى ذكر الشَّجَاج « المِلْطَاةُ ، وهى السِّمْحَاقُ » والأصلُ فيهـا من مِلْطَاطِ البَعِير ، وهو حرف فى وَسَط رأسِهِ . والمِلْطَاطُ : أعلى حَرْفِ الجبلِ ، وصحن الدارِ .

(س) وفى حديث ابن مسعود « هذا للِلْطَاطُ طريق بَقِيَّة المؤمنين » هو ساحلُ البحرِ . ذَ كُرهُ الهَرويُّ في اللام ، وجعل ميمَه زائدةً . وقد تقدّم .

وذكره أبو موسى في الميم، وجعل ميمَه أصليةً .

- \* ومنه حمدیث علی « وأمَرْتُهُم بِلُزوم هَلِذَا الْمِلْطَاطَ حَتَى یَاْتِیَهُم أَمْرِی » یُریدُ به شاطِیءَ الفُرَات .
- وفى صفة الجنة « وَمِلاَطُها مِسْكُ أَذْفَرُ » اللِلاَطُ : الطِّين الذي يُجْعَلُ بين سافي البِناء ، يُمْلطُ به الحائطُ : أَى يُخْلَطُ .
  - \* ومنه الحديث « إنَّ الإبِلَ يُعالِطُهَا الأجربُ » أَى يَخالِطُها .
  - \* وفيه « إن الأحنف كان أمْلَطَ » أي لا شَعْرَ عَلَى بدَنِهِ ، إِنَّا في رأسِه .
- ﴿ ملع ﴾ ﴿ فيه ﴿ كنتُ أُسيرُ اللُّغَ ، والْحَبَبَ ، والوَضْعَ » اللُّغُ : السَّيرُ الخفيفُ السَّريعُ ، دون الخبّب ، والوضْعُ فوقَهُ .
- ﴿ مَلَقَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ فَاطَمَةَ بِنَتْ قَيْسٍ « قَالَ لَمَا : أَمَّا مَعَاوِيَةٌ فَرَجِلٌ أَمْلَقُ مِن المال » أَى فقير منه ، قد نَفِدَ مَالُه . يقال : أَمْلَقَ الرَّجُلُ فَهُو تُمْلِقُ .

وأصل الإمْلاَق : الإِنْفَاقُ . يقال : أَمْلَقَ مامَعَهُ إِمْلاقًا ، وَمَلَقَهُ مَلْقًا ، إِذَا أُخْرَجِهُ من يَدِهِ ولم يَحْدِسْهُ ، والفَقْرُ تابعُ لذلك ، فاسْتَمْمَلُوا لفظَ السَّبَب في موضع المُسَبَّب ، حتى صار به أشْهَرَ .

ومنه حدیث عائشة « ویر یش ممیلقها » أی رُغنی فقیرها .

- ( ه ) ومن الأصل حديث ابن عباس « فسألَتَهُ امْرَأَةٌ : أَأَنْفِقُ (١) من مالى ماشِئتُ ؟ قال : نعم ، أَمْلِقى من مالِكِ ماشِئتِ » .
- ( ه ) وفى حديث عَبِيدَة [ السَّلْمَانِيّ ] (٢) « قال له ابن سِيرِين : مايوجِبُ الجَنابَةَ ؟ قال : الرَّفُّ والاسْتِمْلاقُ » الرَّفُ ، وهو اسْتِمْعالُ منه ، وكَنَى به عن الجَاع ، لأنَّ المَرْأَة تَرْ تَضِعُ ماء الرَّجُلِ ، يقال : مَلَقَ الجَدْئُ أُمَّه ، إذا رَضَعَها .
- رَس ) وفيه « ليس من خُلُقِ المؤمنِ المَلَقُ » هو بالتحريك : الزيادةُ في التَّودُّدِ والدعاءِ والدعاءِ والتضرُّع فوق مايَذْبغِي .
  - ﴿ مَلْكُ ﴾ ( ه ) فيه « أُمْلِكُ عليك لِسانَك » أى لا نُجْرِه إلَّا بما يكون لك لا عَليك.
- (س) وفيه « مِلاَكُ الدِّينِ الوَرَعُ » المِلاَكُ بالـكسر والفتح : قِوَامُ الشَّى ِ ونظامُه ، وما يُعْتَمَد عليه [ فيه (۲) ] .
- \* وفيه «كان آخِرُ كلامه الصلاة وما مَلَكَتْ أيمانُكُم » يريد الإحسانَ إلى الرقيق ، والتخفيف عنهم .

وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تمليكها الأيدى ، كأنه عَلَمَ بما يكون من أهل الرِّدَّة، وإنكارهم وُجوب الزَّكاة، وامْتناعهم من أدائها إلى القائم بعدَه ، فقطع حُجَّمَهُم من أهل الرِّدَّة، وإنكارهم وُجوب الزَّكاة، وامْتناعهم من أدائها إلى القائم بعدَه ، فقطع حُجَّمَهُم بأن جعَل آخِرَ كلامِه الوصِيَّة بالصلاة والزكاة . فَعَقَلَ أبو بكر هذا المعنى ، حتى قال: لَا قاتيلَنَّ مَن فرت بين الصلاة والزكاة .

- \* وفيه «حُسْنُ المَلَكَةِ عَالِا» يقال : فُلان حَسَنُ المَلَكَة ، إذا كان حَسَنَ المَلَكَة ، إذا كان حَسَنَ الطَّنيع إلى تَمَالِيكِهِ .
  - \* ومنه الحديث « لا يدخل الجنةَ سيِّئُ المَلكَةِ » أَى الذَى يُسِيُّ صُحبَةَ الماليكِ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، و ۱ : « أنفق » والمثبت من الهروى ، واللسان ، والفائق ٣/٧٤ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الهروى ، واللسان ، والفائق ١/٩٤٦ . وضبطتُ « عَبِيدَة » بالفتح من الهروى ، واللسان . وانظر أيضا تذكرة الحفاظ ١/٧٤ ، واللباب ٥٥٢/١ ، والمشتبه ص ٤٣٧

<sup>(</sup>٣) تـكملة من اللسان . وفي الأصل ، و ا : « يَمتمد » بفتح الياء .

- (ه) وفى حديث الأشعث « خَاصَم أهلَ نَجْرَانَ إلى عمرَ فى رِقابِهِم ، فقالوا : إنماكنا عبيدَ مَمْ لَكُنَةً ، ولم نَكُن عبيدَ قِنْ » المَمُلكَةُ ، بنع اللام وفتحها (') : أن يَمْلِب عليهم فيستَمْبِدَهُم وهُم فى الأصلِ أحرارٌ . والقِنُّ : أن يُملَكَ هو وأبَوَاه .
- [ ه ] وفى حديث أنس « البَصْرَةُ إِحْـدَى المؤتفَـِكَاتِ ، فانْزِلْ فى صواحِيها ، وإيّاكَ واللَّمُلُـكَةَ » مِلْكَ الطَّرِيق وَتَمُلُـكَتُه : وسَطُهُ .
- (س) وفيه « من شَهِد مِلاَكَ امْرِيْ مُسْلَمٍ » المِلاَكُ والإِمْدَلَكُ : التَّزويجُ وَعَقْدُ النِّدَكاحِ .

وقال الجوهرى : لا يقال مِلاكُ <sup>(٢)</sup> .

- (ه) وفى حــديث عمر «أمْلِـكُوا العَجِينَ ، فإنه أحَــدُ الرَّيْعَيْنِ » يقال : مَلَـكُتُ العَجِينَ وأَمْلَـكُتُه ، إذا أَنْعَمْتَ عَجْنَهُ وأَجَــدْتَهُ . أرادَ أنّ خُبْزَهُ يَزيد بما يحتمله من المـاء، لِجَوْدَةِ العَجْنِ .
- (س) وفيه « لا تدخُل الملائِكَةُ بيتًا فيه كلبُ ولا صُورةٌ » أراد الملاكةَ السَّيَّاحِينَ ، غيرَ الحفظَةِ والحاضِرِينَ عند الموتِ .

والملائكة ُ : جَمَعُ مَلْأَكُ ِ ، في الأصل ، ثم حُذفَتْ همزتُه ، لكثرة الاستِعْمَال ، فقيل : مَلَكُ . وقد تحذفُ الهاء فيقال : مَلائك .

وقيل : أصلُه : مَأْلَكُ ، بتقديم الهمزةِ ، من الألُوك : الرِّسالة ، ثم قدِّمَت الهمزةُ وُجَمِع .

- \* وقد تسكرر فى الحديث ذكر « الملَـكُوتِ » وهو اسم مبنى من الُلكِ ، كالجَبرُوتِ والرَّهَبُوتِ ، من الجُبْر والرَّهْبَةِ .
- \* وفى حديث جرير « عليه مَسْحَةُ مَلَكِ » أَى أَثَرُ مِن الجَمَالِ ، لأَمْهِم أَبِداً يَصِفُونَ الْمُعَالِ . اللهُ تُكَةَ بَالْجَمَالِ .
  - \* وفيه « لقد حَكَمْتَ بِحُكُمْ ِ اللَّكِ » يريد الله تعالى .
  - (١) وبالكسر، أيضا، عن ابن الأعرابي كاقال في اللسان.
  - (٢) عبارة الجوهرى : « الإملاك : النزويج . . ، وجثنا من إملاكِه ، ولا تقل : مِلاكِه » .

ويروى بفتح اللام ، يعنى جبريل عليه السلام ، ونزُولَه بالوَحْي .

\* وفى حديث أبى سفيان « هذا مُلكُ هذه الأمّة قد ظَهَر » يُرْوَى بضم الميم وسكون اللام ، وبفتحها وكسر اللام .

\* وفيه أيضا « هل كان في آبائه مَن مَلَكَ ؟ » يروى بفتح الميمين واللام ، وبكسر الأولى وكسر اللام .

\* وفي حديث آدم « فلما رآه أُجُوفَ عَرَف أَنه خَلْقٌ لا يَتَمَاللَّكُ » أَى لا يتماسَكُ . وإذا وُصفَ الإنسانُ بالخِفَّةِ والطَّيش ، قيل : إنه لا يتمالكُ .

﴿ مَلَلَ ﴾ (هـ) فيه ﴿ إِكُلْفُوا مِن العمل ما تُطِيقُون ، فإنّ الله لا يَمَلُّ حتى تَمَـلُوا » معناه : أنّ الله لا يَمَــلُّ أبداً ، مَلاِّتِم أو لم تَمَـلُوا ، فجرى تَجْرَى قولهم : حتى يَشيبَ الغُرَابُ ، وَيَبْيَضَّ الْقَارِ .

وقيل : معناه : أنّ الله لا يَطَّرِ حُـكم حتى تَثْرَكُوا العمل (١) ، وتَزُهَدُوا في الرغبةِ إليه ، فَسَمَّى الفِعْلَ ، وَكَلَّهُا لِيسًا عِمَلَ ، كَعَادَةِ العَرَبِ في وَضْعِ الفِعْـلِ موضعَ الفِعْلِ ، إذا وَافَقَ معناهُ نحو قولهم (٢) :

ثم أَضْحَسُوا لَعِبَ الدَّهْرُ بهمْ وَكَذَاكَ الدَّهْرُ يُودِى بالرِّجالُ فِي الرِّجالُ فَعِلَمُ الْعَبِيَّا .

وقيل : معناه : أن الله لا يَقُطع عنكم فَضْلَه حتى تَمَلُّوا سُوْالَه . فَسَمَّى فِعْـلَ الله مَلَلاً ، على طريق الازدواج في الكلام ، كقوله تعالى : « وجزاه سَيَّنَة سَيِّنَة مَثْلُها » وقوله : « فَمَن اعتدَى عليكُم فاعتَدُوا عليه » وهذا بابُ واسعُ في العَربية ، كثيرٌ في القرآن .

\* وفيه « لايتوارثُ أهلُ مِلَّةَينَ » المِلَّهُ : الدِّينُ ، كَمِلَّةِ الإسلامِ ، والنَّصْرَ انيَّةِ ، واليهُودِيَّةِ . وقيل : هي مُعْظَمُ الدِّينِ ، وجُمْلَةُ ما يَجِيء به الرُّسُل .

<sup>(</sup>۱) في الهروى زيادة : « له » . (۲) نسبه الهروى لعَدِى بن زيد . وهو بهذه النسبة في أمالي المرتضى ١٨٥١ . وزهر الآداب ص ٣٣٣ . وانظر أيضا الأغانى ١٩٥/٢ ، ١٣٥ .

\* وفى حديث عمر « ليس على عَرَ بِي مِلْكُ ، ولَسْنا بِنَازِعِين من يَدِ رَجُلِ شيئا أَسْم عليه ، ولكنا نُقُوِّمُهُم ، المِـلَّةَ على آبائهم خُسًا من الإبل » المِـلَّةُ (١) : الدِّية ، وجمعها مِلَلُ .

قال الأزهرى : كان أهل الجاهلية يَطَأُونَ الإماءَ و يَلِدْنَ لهم ، فكانوا يُنْسَبُون إلى آبائهِم ، و عَلَيْ وَاحِدِ وهم عَربُ ، فرأى عمر أن يَرُدَّهم على آبائهِم فَيَعْتَقِفُون ، و يَأْخُذ من آبائهِم لموَاليهِم ، عن كلِّ واحِدِ خَساً من الإيل .

وقيل: أَراد مَن سُبِيَ من العَرب في الجاهلية وأدركه الإسلامُ وهو عِنْدَ من سَبَاهُ أن يَرُدُّهُ حُرَّا إلى نَسَبه ، وتَكُونُ عليه قيمتُه لمن سَباه ، خمسًا من الإبلِ .

(س) ومنه حديث عُمان «أن أمَةً أتَتْ طَيّنًا فأخْبَرَ تَهُمُ أنها حُرَّةٌ ، فَتَرْوَّجَت فَوَلَدَتْ ، فَجُعل فى وَلَدِها الْمِلَةَ ﴾ أى يَفْتَـكُنْهُم أبُوهُم مِنْ مَوالى أُمَّهم .

وكان عُمان يُعْطِي مكان كلِّ رأس رَأْسَيْن ، وغيرهُ يُعْطِي مكانَ كلِّ رأس رأسًا ، وآخَرُون يُعْطُون قِيمتَهُم ، بالغة ما بَلَغَتْ .

- (ه) وفيه « قال له رجل : إن لى قرابات أصِلُهُم و يَقَطَّعُو نَنَى ، وأَعْطِيهُم فَيَكُفُرُو نَنِى ، فَقَال له : إنما تُسِقُهُم الْمَلَ » الْمَلُ والمَـلَّةُ : الرَّمادُ الحَارُّ الذَى يُحْمَى لِيدُفْنَ فيه الْخَبْزُ لِيَنْضَجَ ، أراد : إنما تَجْعَلُ المَـلَّةً لَم سُفُوفًا يَسْتَقُونه ، يعنى أن عَطاءَك إياهم حرام عليهم ، ونار في بُطُونِهم .
  - (ه) ومنه حديث أبي هريرة «كَأَنَّمَا نُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ».
- وفيه « قال أبو هريرة : لَمَّا افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ ، إِذَا أَنَاسَ مِنْ يَهُودَ نُجْتَمِعُونَ عَلى خُبْزَةٍ يَمُـلُّونَهَا » أَى يَجْمَـلُونها في المَـلَّةِ .
- (س) وحدیث کعب « أنه مَرَّ به رِجْلُ من جَرادٍ ، فَأَخَذَ جَرادَتَین فَمَلَّمُهُما » أَی شَوَاهما بالمَـلَّةِ .
  - \* وفي حديث الاستسِقاء « فألَّف اللهُ السَّحَابَ ومَلَّدُّنا » كذا جاء في رواية لمسْلم (٢).

<sup>(</sup>۱) هذا شرح أبى الهيئم ، كما ذكر الهروى . (۲) أخرجه مسلم فى ( باب الدعاء فى الاستسقاء ، من كتاب صلاة الاستسقاء ) الحديث الحادى عشر . وروايته : « ومكثنا » .

قيل: هي من الْمَلل، أَى كَثْرُ مَطرُهُا حتى مَلاْنَاها.

وقيل : هي « مَلَتْنَا » بالتَّخْفيف ، من الأمْتلاء ، فَخُفَّفَ الهمز . ومعناه : أُوسَعَتَنَا سَقْيًا وَرِيًا .

#### \* وفى قصيد كَعْب بن زُهَيرٍ:

#### \* كَأْنَّ ضَاحِيَهُ بِالنَّارِ مُمْلُولُ \*

أَى كَأَنَّ مَا ظَهِر منه للشمس مَشُوعٌ بِالْمَـلَّةِ مِن شِدَّةٍ حَرٍّ .

(س) وفيه « لا تَزَالُ المَليِلَةُ والصُّدَاعُ بِالعَبْدِ » المَليِلَةُ : حَرارَةُ الحُمَّى ووَهَجُها . وقيل : هي الحَمَّى التي تكون في العِظام .

- \* وفى حديث المفيرة « مَليِلَةُ الإِرْغاءِ » أَى مُمُلُولَةُ الصَّوْتِ. فَعِيلةٌ بمعنى مفعولةٍ ، يَصِفُها بَكُثْرِة الـكلام ورَفْع الصَّوْتِ ، حتى تُميلُ السَّامِعِين .
- (س) وفي حديث زيد، أنَّه أمَلَ عليه « لا يَسْتَوِي القاعِدون مِن الْمُؤْمنينَ » يَقال : أَمْلَاتُ الْكَتَابَ وأَمْلَيْتُهُ ، إذا أَلْقَيْتُهَ على الكاتِب ليكْتُبَه .
- (س) وفى حديث عائشة « أَصْبَح النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَلَلٍ ، ثم رَاحَ وتَعَشَّى بِسَرِفَ » مَلَلٌ بوزن جَمَلٍ موضِع ' بين مكة والمدينة ، على سبعة عشر ميلاً (١) من المدينة .
- ﴿ مَلَى ﴾ \* فى حديث أبى عُبيد « أنه حَمَل يوم الجِسْرِ ، فَضَرَبَ مَلْمَـلَةَ الْفِيلِ » يَعْنَى خُرْ طُوْمَه .

<sup>=</sup> وقال الإمام النووى فى شرحه على مسلم ٦/١٥٠ : « هكذا ضبطناه : ومكثنا . وكذا هو فى نُسخ بلادنا ، ومعناه ظاهر . وذكر القاضى فيه أنه رُوى فى نسخ بلادهم على ثلاثة أوجه ، ليس منها هذا . فنى رواية لهم : « وبلَّتْنا » ومعناه أمطرتنا . قال الأزهرى : بلّ السحاب بالمطر بلّا ، والبلل : المطر . ويقال : انهلت ، أيضا . وفىرواية لهم : «وملَتْنا» بالميم ، محففة اللام . قال القاضى : ولعل معناه : أوسعتنا مطرا . وفى رواية : «ملاً تنا» بالهمز . (١) فى ياقوت ٨/١٥٣ : « ثمانية وعشرين ميلا »

﴿ ملا() ﴾ \* فيه « إنّ اللهَ لَيُمْـلِي للظَّالِمِ » الإِمْلاء : الإِمْهَالُ والتَّاخِيرُ وإطالةَ العُمْرِ . وقد تَكُرر في الحديث .

وكذلك تكرر فيه ذكرُ « المَلِيِّ » وهو الطائفةُ من الزَّمانِ لا حَدَّ لها . يقال : مَضَى مَلِيُّ من النَّهار ، ومَلِيُّ من الدَّهْرِ : أى طائفة منه .

# (باب الميم مع الميم)

﴿ م ﴾ \* فى كتابه لوَ اثل بن حُجْرٍ « من زَنَى مِ ْ بِكْرٍ ، ومَن زَنَى مِمْ أَمَيّْبٍ » أَى مِنْ بِكُرٍ ومن ثَيِّبٍ ، فَقَلَبَ النّون مِهَا ، أمّا مع بكرٍ ، فلأنّ النّون إذا سَكَنَت قبل البّاء فإنها تُقلّبُ مِيماً فى النّطْق ، نحو عَنبر وشَنباء ، وأما مع غير الباء ، فإنها لُغَة مُ يَمانية ، كا يُبدُّدُلُون الميم من الأم التعريف . وقد مَرَ هذا فيا تقدم .

### ﴿ باب الميم مع النون ﴾

﴿ مِناً ﴾ (س) في حديث عمر « وآدِمَةٌ في المَنِيثَةِ » أَى في الدِّبَاغِ . وقد مَنَأْتُ الأَدِيمَ ، إذا أَلْقَيْتُهُ في الدِّباغ . ويقال له ما دام في الدباغ : مَنِيئَةٌ ، أيضا .

ومنه حدیث أسماء بنت عُمَیس « وهی تُمْعَسُ مَنِیثَةً لها » .

﴿ منجف ﴾ \* فى حديث عمرو بن العاص ، وخروجه إلى النَّجَاشِيِّ « فَقَعَدَ على مِنْجافِ السَّفِينَة » قيل : هو سُكَّانُها [ أى ذَ نَهُها الله الله الله عَدَّلُ به ، وكأنه [ ما تُنْجَفُ به السفينة ُ السَّفِينَة » وَلَمْ السَّهُمَ ، إذا بَرَيْتَهُ وعَدَلْتَه ، كذا قال الزنخشريُّ . والميم زائدة ً .

قال الخطَّابي : لم أسمع فيه شيئًا أُعْتِمَدُهُ .

<sup>(</sup>١) وضعت هذه المادة فى الأصل ، و ا قبل ( مم ) على غير بهج المصنّف فى إيراد الموادّ على ظاهر لفظها . (٢) لم يوضع هذا الباب فوق المادَّة فى الأصل ، و ا · (٣) تكلتان من الفائق ٣/٠٠. والنقل منه .

وأُخْرَجه أبو موسى فى الحاء المهملةِ مع الياء ، وقال : قال الحربيُّ : ما سَمِعْتُ فَى المِنْجافِ شيئًا ، ولعلَّه أراد أحد ناحيَتي السَّفينَة .

وأخرَجه الهروى في النون والجيم ، وقال : هو سُـكَّانُهُا ، سُمِّي به لارتفاعِه .

﴿ منح ﴾ ( ه ) فيه « مَن مَنَح مِنْحَةَ وَرِقٍ ، أَو مَنح لَبَنَا كَانَ لَه كَعِدْل رَقَبَةٍ » مِنْحَةُ (') الوَرِقِ : القَرْضُ ، ومِنْحَةُ اللبنِ : أَن يُعْطِيَه نَاقَةً أَوْ شَاةً ، يَلْتَفَيْعُ بِلَبَنِهَا ويُعِيدُها . وكذلك إذا أعْطاهُ لِيَنْتَفِيعَ بِوَبَرِها وصُو فِها زَمَانًا ثُم يَرُدُها .

- \* ومنه الحديث « المِنْحَةُ مَرْ دُودةٌ » .
- [ ه ] والحديث الآخر « هل من أُحَدٍ يَمْنَح من إبله ناقَةً أَهلَ بَيْتٍ لا دَرَّ لهم؟ » .
- \* ومنه الحديث « ويَرْعَى عليها مِنْحَةٌ (٢) من لَـبَنِ » أَى غَمْ فيها لبن . وقد تَقَع المِنْحَةُ على الهِبَةِ مُطْلَقًا ، لا قَرْضاً ولا عَارِيَّةً · ومن العاريَّةِ :
  - ( ه ) حديثُ رافع « من كانت له أرضْ فَلْيَزْ رَعْهَا أُو يَمْنَحْهَا أَخَاهُ » .
- \* والحديث الآخر « من مَنَحَهُ المُشْرِكُون أرضاً فلا أرضَ له » لأن مَن أعارَهُ مُشْرِكُ أُرضا ليَزْرَعَها، فإنّ خَراجَها على صاحبها المشرك ، لا يُسقِط الخراجَ عنه مِنْحَتُهُ (٣) إيّاها المسلم ، ولا يكون على المسلم خَراجُها .
- ومنه الحديث « أفضلُ الصّدَقَة المنيحة ) تَعْدُو بِعِساء وتَرُوح ُ بِعِساء » المنيحة : المنحة .
   وقد تكرّرَتا في الحديث .

<sup>(</sup>۱) هذا تول أحمد بن حنبل . كما ذكر الهروى . وقبله قال : « قال أبو عبيد : المنحة عند العرب على معنيين : أحدها أن يعطى الرجلُ صاحبَه صِلَةً ، فتكون له ، والأخرى أن يمنحه شاةً أو ناقةً ينتفع بلبها ووَبَرها زمانا ثم يردّها . وهو تأويل قوله : « المنحة مردودة » . (٧) هكذا ضبطت بالرفع ، في الأصل ، و ١ ، وهو المناسب لقوله في التفسير « أي غم " لكن جاءت في اللسان بالنصب : « عليهما منحةً » مع رفع التفسير . (٣) في الأصل ، و ١ ، واللسان : « منحتُها » وما أثبتُ من الفائق ٣/٥٠ . وفي النسخة ٥١٧ : « منحتها إياه المسلم » .

(ه) وفى حديث جابر «كنتُ مَنِيحَ أصحابى يومَ بدر » المَنِيحُ : أَحَـدُ سِهَامِ الْمُيسِرِ اللَّائة التي لاغُنْمَ لها ولا غُرْمَ عليها ، أراد أنه كان يومَ بدْرٍ صَبِيًّا ، ولم يَكُن بمن يُضرَبُ له بِينَهُم مَعَ اللَّجَاهِدِينَ .

(منع) \* في أسماء الله تعالى « المَا نِنُع » هو الذي يَمْنَعُ عن أهلِ طاعَتِه ، ويَحُوطُهُم ويَنْصُرُهُم.

وقيل: يمنع مَن يُر يدُ من خَلقه ِ مايُر يدُ ، و يُعْطِيه مايُر يدُ .

\* وفيه « اللهم من مَنَعْتَ مُنُوعٌ » أي مَن حَرَمْتَه فهو تَحْروم . لايُعطيه أحدُ عَيرُك .

\* وفيه « أنه كان يَنْهَى عن عُقُوقِ الأُمَّهاتِ ، ومَنْعٍ وهاَتِ » أى عن مَنْعِ ما عليــه إعطاؤُهُ ، وطَلَبِ ما كَنْيَسَ له .

• وفيه « سَيَمُوذ بهذا البيتِ قَوْمُ ليست لهم مَنْمَةٌ » أَى قُوَّةٌ كَمْنَعُ مَن يُريدُهُم بسُوء. وقد كُفُتَحُ النونُ .

وقيل: هي بالفتح جمعُ مانع ، مثل كا فِر وكَفَرَة . وقد تكررت في الحديث على المُعَنَيْنِ . (منقل) \* في حديث ابن مسعود « إلاَّ امْرَأَة كَيْسَتْ من البُعُولَة فهي في مَنْقَلَيْها » المُنقَلُ ، بالفتح: الْخُفُّ .

قال أبو عبيدٍ : لَولا أنّ الرِّواية اتَّفَقَتْ في الحديث والشَّمْرِ ما كان وجهُ الـكلام ِ عندي إلاّ كَسْرَها . والميمُ زَائدةُ ۚ .

(منن) ﴿ فَى أَسَمَاءَ الله تعالى « المنان » هو المُنفيمُ المُعطي، من المَن : العَطاء ، لا مِنَ المِنة ِ . وكثيرا ما يَرِدُ المَنْ فى كلامِيم ، بمعنى الإحسان إلى مَنْ لايَسْتَثِيبُه ولا يَطلبُ الجَزَاءَ عَليه . فالمنانُ من أبنية المُبَالَغة ، كالسَّفاكِ والوَهَابِ .

( ه ) ومنه الحديث « ماأحَدُ أَمَنُ عَلَيْنَا من ابْنِ أَبِي قُحَافَةً » أَى ما أَحَدُ أَجُوَدُ بَمَالِهِ وَذَاتِ يَدهِ .

وقد تكرر [أيضا] (١) في الحديث.

<sup>(</sup>۱) من: ۱.

وقد يَقَعُ المَنَّانُ على الذي لا 'يُعطِى شيئًا إِلاَّ مَنَّه . واعْتَدَّ به على مَن أعطاهُ ، وهو مَذْمُومٌ لأن المِنَّةَ 'تَفْسدُ الصَّلِيمَةَ .

- (ه) ومنه الحديث « ثلاثة يَشْنَوْهُمُ الله ، منهم البَخيلُ المَنَّانُ » وقد تكرر أيضا في الحديث .
- (ه) ومنه الحديث<sup>(۱)</sup> « لا تَنَزَوَّجَنَّ حَنَّانَةً ولا مَنَّانَةً » هي التي يُنزَوَّجُ بها لِلَالْهاِ ، فهي أبدا تَمُنُّ على زَوجِهَا . ويقال لها : الْمُنُونُ ، أيضا.
- [ه] ومن الأوّل الحديث « الكَمْأَةُ من اللّنِ ، وماؤُها شِفَاء لِلمَيْن » أى هي ممّا مَنَ الله به على عباده .

وقيل: شَبِهها بالَنِّ ، وهو العَسلُ الخُلُوُ ، الذي يَنزِلُ من الساء عَفُواً بِلاَ عِلَاجٍ . وكذلك الْكَمَانَة ، لاَمَوُّونَةَ فِيها بِبَذْرِ ولا سَقَى .

#### (س) وفي حديث سَطِيحٍ :

#### \* بافاصِلَ الْخُطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ \*

هذا كما يقالُ : أُعْيَا هذا الأمرُ فلانا وفلانا ، عند الْمَالَفةِ والتعظيم : أَى أُعَيَّتُ كُلَّ مَنْ جَلَّ مذرُه ، فَحُذِفَ . يَعْنَى أَنَّ ذلك مما تَقْصُر العِبارَة عنهُ لِعِظَيِهِ ، كَاحَذَفُوها مِن قولهم بَعْدَ اللَّتَيَّا والَّتَى ، اسْتِعْظاما لشأْن المحذوف .

- (س) وفيه « مَن غَشَّنَا فليس مِنَّا » أى ليس على سِيرتِنا ومذْهَبِنا ، والتَّمشُكِ بِسُنْتِنَا، كَا يَقُولُ الرَّجُلُ: أنا مِنْكَ وإليْكَ ، يربد المتابَعَةَ والمُوافَقَةَ .
- (س) ومنه الحديث « ليس مِنَّا مَن حَلَقَ وخَرَق وصَلَقَ » وقد تكرر أمثالُه في الحديث بهذا المعنى .

وذهب بعضهم إلى أنه أراد به النُّنيُّ عن دِين الإسلام ، ولا يصحُّ .

﴿ مَهُو ﴾ \* في حديث عبد الله بن أنيس « فأتَوْا مَنْهُوًا فاخْتَبَاوا » المَنْهُوُ : خَرْقُ في الله عبد الله ، وهو مَغْمَلُ ، من النَّهُوْ ، والميمُ زائدةٌ .

<sup>(</sup>۱) عبارة الهروى : « ورُوى عن بعضهم : لا تتزوَّجَنَّ . . . » .

( ه ) ومنه حديث عبد الله بن سهل « أنه تُتيلَ وطُرِحَ في مَنْهَرٍ من مَنَاهِيرِ خَيْبَر » .

(منا) (ه) فيه « إذا تَمَـنَّى أَحَدُكُم فَلْيُكْثِر ، فإنما يسألُ ربَّه » التَّمَنِّى : تَشَمِّى حُصُولِ الأَمْرِ المَرْغُوبِ فيه ، وحديث النَّفْس بما يكون ومالا يكون .

وَالْمَعْيُ : إِذَا سَأَلَ اللَّهُ حَوَا بُجِهَ وَفَضْلَهُ فَلْيُكْثِرُ ، فإن فَضْلَ الله كثيرٌ ، وخزائينَه واسِمةٌ .

(س) ومنه حديث الحسن « ليس الإيمانُ بالتَّحَلِّى ولا بالتَّمَّى ، ولَـكن ماوقر في القَلْبِ، وصَـدَّقَتُهُ الأعمالُ » أى لَيْسَ هو بالقولِ الذي تُظْهِرُهُ بِلسانِكَ فقط ، ولكن يجب أن تُتُبِمَهُ مَمْرُفَةَ القَلْب .

وقيل: هُو من النَّمُّةِي : القراءةِ والتِّلاَوةِ ؛ يقال : كَمْنَّى ، إذا قَرأ .

[ ه ] ومنه مَرْ ثِيَةُ عُمَان :

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أُوَّلَ لَيْكِلِّهِ وَآخِرَهَا(١) لَا فَى حِمَامَ الْمَقَادِرِ

وفي حديث عبد الملك « كتب إلى الحجَّاج : يا ابن الْمَتَمنِّية ِ » أراد أُمَّهُ ، وهي الفُر يْمَةُ بنتُ كمّامٍ ، وهي القائلة :

هَلْ مِنْ سَبِيـلِ إِلَى خَرْ فأَشْرَبَهَا أَمْ هَلْ سَبِيـلِ إِلَى نَصْرِ بن حَجَّاجِ مِنْ وَكَانَ نَصْرُ رَجُلاً جَيْلاً مِن بنى سُلَمٍ ، يَفْتَتِنُ به النِّسَاءِ ، فَلَقَ عمر رأْسَه ونفاهُ إلى البَصْرَةِ . فَهذا كَانَ تَمَنِّيها الذي سمّاها به عبدُ الملك .

(س[ه]) ومنه قول عُروة بن الزبير للحَجّاج « إن شئتَ أَخْبَرُتُكَ مَنْ لَا أُمَّ له ، يا ابنَ المَتَمنَّية ».

( ه ) وَفِي حَدَيْثُ عَبَانَ « مَاتَمَنَّيْتُ ، وَلا تَمَنَّيْتُ ، وَلا شَرِبْتُ خُراً فِي جَاهَلَيَّـةً وَلا إِسْلامٍ » .

وَفَى رَوَايَةِ ﴿ مَا تَمَنَّيْتُ مَنذُ أَسْلَمْتُ ﴾ أَى مَاكَذَبْتُ . النَّمَّنِّي : التَّكَذُّبُ ، تَفَعَّلُ ، مِنْ مَنَى يَعْوِلُه . يَعْدِلُ وَلَا الْكَاذِبَ مُتِقَدِّرُ الحديثَ فِي نَفْسه ثم يقولُه .

قال رجل لابن دَأْبِ ، وهو يُحَدِّثُ : «أَهذا شيء رُوِّبتَهُ (٢) أَمْ شيء تَمنَّيْتَهُ ؟ » أَى اخْتَلَقْتَهُ ولا أصل له . ويقال للأحاديث التي تُتَمنَّى : الأمانيُّ ، واحِدتُها : أُمنيَّةٌ .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « أُوِّلَ ليلِهِ . . . وآخِرَه » . (٢) في الهروى : « رَوَ يْتُهُ » .

\* ومنه قصید کعب:

فلا يَغُرُّ نُكَ مَامَنَّتْ وَمَا وَعَدَتْ إِنَّ الْأَمَانِيَّ وَالْأَخْسِلَامَ تَضْلِيلُ

( ه ) وفيه « أنَّ مُنشِداً أنشَدَ النبي صلى الله عليه وسلم :

لَا تَأْمَنَنَ وَإِنْ أَمْسَيْتَ فِي حَرَمِ حَتَّى تُلاَقِى مَا يَمْنِي لَكَ الْمَانِي فَا كَمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَا لَكُونُ وَالشَّرُ مَقْرُ وَنَانِ فِي قَرَنِ بِكُلِّ ذَلِكَ يَأْتِيكَ الجَدِيدَانِ

فقال النبي صلى الله عليمه وسلم : لو أَدْرَكَ هـذا الإسلام » مَعناه : حتى تُلاَقِيَ مايُقَدِّرُ لَكَ اللهُ عليك خَيْراً يَمْنِي مَنْياً .

- \* ومنه سُمِّيَتِ « الَمنِيَّةُ » وهي الموتُ . وجمُها : المَنايا ؛ لِإِنْهَا مُقَدَّرَةٌ بوقتٍ تَخْصُوصٍ . وقد تكررت في الحديث .
- \* وكذلك تكرر فى الحديث ذِكْرُ « الَمْنِيِّ » بالتشديد ، وهو ماه الرَّجُــلِ . وقد مَنَى الرَّجُلُ ، وأَمْنَى ، واسْتَمْنَى ، إذا اسْتَدْعَى خُروجَ الَمْنِيِّ .
- [ ه ] وفيه « البيتُ المعمورُ مَنَا مَكَة » أَى بِحِذَاثِهِمَا فِي السَّمَاء . يقال : دَارِي مَنَا دارِ فُلانِ : أَى مُقَابِلُهَا .
- \* ومنه حديث مجاهد « إن الحرَمَ حَرَمْ مَنَاهُ من السَّمواتِ السَّبْعِ والأَرْضِينَ السَّبْعِ » أي حذاءه وقَصْدَه (١) .
- \* وفيه « أنَّهم كانوا يُهِلُّون لِمِنَاة ) مَنَاة : صنم كان لِهُدَيْلٍ وخُزَاعَة بين مكّة وللدينة ،
   والهاء فيه للتأنيث . والوقف عليه بالتاء .
- ﴿ مناذر ﴾ \* فيه ذكر « مَنَاذِرَ » هي بفتح الميم وتخفيف النُّون وكسر الذال المعجمة : بلدة معروفة بالشام قديمة .
- ﴿ منار ﴾ \* فيه « لَعَنَ اللهُ من غَــيَّر مَنَارَ الأرض » أَى أَعْلامَهَــا . والمِمُ زائدةُ . وسَتَذَكَرُ في النَّون .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حذاؤه وقصدُه » والمثبت من إ واللسان .

#### ﴿ باب الميم مع الواو ﴾

﴿ مُوبِدُ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ سَطِيحِ ﴿ فَأَرْسَلَ كِسْرَى إِلَى الْمُوبَدَانِ ﴾ الْمُوبَذَانُ للمَجُوس : كقاضِي القُضاة للمسلمين، واللَّو بَذُ : كالقاضي .

﴿ مُوتَ ﴾ \* في دعاء الانتباه « الحمد لله الذي أحيانا بعدَ ما أماتَنا ، وإليه النشورُ » سَمَّى النَّومَ مَوْتًا ، لأنه يزول مه العقلُ والحركةُ ، تمثيلاً وتشبيهاً ، لا تَحقيقاً .

وقيل : الموت في كلام العرب ُيطلق على السكون . يقال : ماتَتِ الرِّيمُ : أي سَكَنَت .

والموتُ يقعُ علَى أنواع بحسَب أنواعِ الحياةِ ، فنها ماهو بإزَاءِ القُوَّةِ النَّامِيَةِ الموجودة في الحيوان والنَّباتِ ، كقوله تعالى : « يُحْبِي الأَرضَ بعدَ موتِها » .

ومنها زوالُ القُوَّةِ الحِسِّيَّةِ ،كقوله تعالى : « ياليتني مِتُّ قبلَ هذا » .

ومنها زوالُ القوّة العاقلة ، وهي الجهالة ، كقوله تعالى : « أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاه » و « إنّك لا تُسْمِــعُ الموتَى » .

ومنها اُلحزْنُ والخَوْفُ المَكَدِّرُ للحياةِ ، كَقُولُهُ تَعَالَى : « وَيَأْتَيَهِ لِلمُوتُ مَن كُلِّ مَسَكَانٍ وما هو بِميَّتِ » .

ومنها المنام كقوله تعالى : « والَّتي لم تَمُتُ في مَنامها » .

وقد قيل : المنامُ : الموتُ الخفيفُ ، والموت : النَّومُ الثَّقيل .

وقد يُسْتعارُ الموتُ اللاُحوالِ الشَّاقَةِ ،كالفقرِ ، والذُّلِّ ، والسُّؤالِ ، والْهَرَمِ ، والمُعصِيَةِ ، وغير ذلك .

- (س) ومنه الحديث « أولُ من مات إبليس » لأنه أوَّلُ من عَصَى .
- ( س ) وحديث موسى عليه السلام « قيل له : إنّ هامَانَ قد مأتَ ، فَكَقِيهُ ، فسألَ رَّبه ، فقال له : أما تعلم أنَّ مَن أَفْقَرْ تُه فقَدْ أَمَتُهُ ﴾ .
- (س) وحديث عمر « اللَّبَنُ لا يموتُ » أراد أن الصَّبيَّ إذا رَضِعَ المرأة مَيِّنَةَ حَرُمَ عليه من ولَدِها وقَرَا بَيْها ما يَحْرُمُ عليه منهم لوكانتْ حيَّةً وقد رَضِعها .

وقيل: معناه: إذا فُصِلَ اللَّبنُ من الثَّدْى وأَسْقِيَهُ الصَّبِيُّ ، فإنه يحرُّمُ به ما يَحْرُمُ بالرّضَاعِ ، ولا يَبْطُل عَملُه بمُفارَقةِ الثَّدْي ، فإن كُلَّ ما انْفَصَلَ من الحِّي ميِّت ، إلاَّ اللَّبَنَ والشَّعَرَ والصُّوفَ ، لِضَرُورَةِ الاستِعالِ .

\* وفى حديث البحر « الحِلُّ مَيْتَتُهُ » هو بفتح الميم: اسمْ لِلَا ماتَ فيهِ من حيوانهِ . ولا تُكُسِّرُ المَيمُ .

\* وَفَى حديث الفِيَن ﴿ وَقَدْ مات مِيتَةَ جَاهِليَّةٌ ﴾ هي بالكسر: حالةُ الموتِ: أَى كما يموتُ أَهِلُ الْجَاهِليَّة ، من الضَّلالِ والفُرْقَةِ .

(س) وفى حديث أبى سَلَمة « لم يكن أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم مُتَحرَّ قين ولا مُتَاوِتِ مِن العِبادَةِ مُنَاوِتِ الرَّجُلُ ، إذا أظهرَ من نفسه النَّخافُتَ والتَّضَاعُفَ ، من العِبادَةِ والرَّهدِ والصَّوم .

(س) ومنه حدیث عمر « رأی رجُلا مُطَأْطِئاً رأسَه ، فقال : ارْفَع رأسَك ، فإن الإسلام ليس بَرَيض» .

ورأى رجُلاً مَمَاوِتاً ، فقال : « لا تُميت عَلَيْنَا دِينَنَا ، أماتَكَ اللهُ » .

- (س) وحديث عائشة « نَظَرَتُ إلى رَجُلِ كَادَ يَمُوتُ تَخَافُنًا ، فقالت : ما لهذا ؟ فقيل : إِنَّه مِن القُرَّاءِ ، فقالت : كَان عُمَرُ سيِّدَ القُرَّاءِ ، كَان إِذَا مَشَى أَسْرَع ، وإذَا قال أَسْمَع ، وإذَا ضَرَبَ أُوجَعَ » .
- ( ه ) وفى حديث بدر « أرى القَوْمَ مُسْتَمِيتين » أَى مُسْتَقَتْلِينَ ، وهم الذين يُقَا تِلُونِ على المؤتِّ .
- (س) وفيه « يكون فى الناس مُوتَانَ كَقُمَاصِ الغَمَ ِ » المُوتَانُ ، بوزن البُطْلانِ : المُؤتُ الكثيرُ الوُقوع ِ .
- \* وفيه « مَن أَحْياً مَواتاً فهو أَحَقُّ به » المَوَاتُ : الأرضُ الَّتَى لم تُزرَعُ ولَمَ تُعْمَرُ ، ولا جَرى عليها مِلكُ أَحَدٍ . وإحياؤُها : مُباشَرَةُ عِمارَتها ، وتأثيرُ شَيْء فيها .
- ( س )ومنه الحديث « مَوَ تَأَنُّ الأَرْضِ لله ولِرسوله » يعني مَوانَها الذي ليس مِلْكاً لأحَد .

- وفيه لُغتان : سكون الواوِ ، وفَتَحَهَا مَعَ فَتَحَ المَّمِ . والمَوَ تَانُ أَيْضًا : ضَدُّ الحيوانِ .
- \* وفيه «كان شِعَارُنا: يا منصورُ أُمِتْ » هو أَمْرُ المؤت ِ . والمراد به التفاؤل بالنَّصرِ بمدَ الأَمْرِ بالإَمَاتَة ي مع حُصُولِ الغَرَضِ للشِّعارِ ، فإنَّهم جَعلوا هذه الكَلِمة علامة بينهم ، يتَعارفُون بها ؛ لأَجْل ظُلْمةِ اللَّيلِ .
- \* وفى حديث الثُّوم والبَصَل « مَن أَكَلَهُما فَلْيُمِتْهُما طَبْخا » أَى فلْيُبَالِعْ فى طَبْخِهِما ؟ لتَذْهَبَ حِدَّتُهُما ورائحَـتُهُما .
  - \* وَفَى حَدَيْثُ الشَّيْطَانَ ﴿ أَمَّا هَمْزُ ۖ هُ فَالْمُو تَهَ ﴾ يعني الْجنونَ . والتَّفْسير في الحديث .
    - فأما « غَزْ وَةُ مُوْتَةَ ﴾ فإنها بالهمز . وهي موضِع من بَلَدِ الشَّام .
- ﴿ مُود ﴾ (٠ه) في حديث ابن مسمود « أَرأَيْتَ رَجُلاً مُودِياً نَشَيِطاً » المُودِي : التَّامُّ السَّلاَحِ ، الكامِلُ أَدَاةِ الحرْبِ . وأصلُه الهمنزُ، والميمُ زائدة ، وقد تُنكَيَّن الهمزةُ فتصيرُ وَاواً . وقد تقدّم هو وغيرُه في حرف الهمزة .
- ( مور ) ( ه ) فى حديث الصدقة « فأمّا المُنفْقُ فإذا أَنفَقَ مارَتْ عَلَيه » أَى تَرَدَّدَتْ نَقَقَهُ ، وذَهَبَ وجاءتْ. يقال : مَارَالشَّيْءَ يَمُورُ مَوْراً ،إذا جاء وذهبَ. ومارَ الدَّمُ يَمُورُ مَوْراً ، إذا جَرَى على وجه الأرض.
- (س) ومنه حديث سعيد بن المسيِّبِ « سُيْل عن بَعِـيرٍ نَحَرُوهُ بِعُودٍ ، فقال : إن كان مارَ مَوْراً فَكُلُوهُ ، وإن ثَرَّدَ فَلَا » .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ ابْنَ الزَبِيرِ ﴿ بُطْلَقُ عِقَالُ الحَرْبِ بِكَتَايْبَ مُورُكَرِ جُلِ الجُرادِ ﴾ أَى تَرَدَّدُ وَتَضْطَرِبُ، لِكَثْرَتُهَا .
- ( ه ) وفي حديث عِـكْرِمة « لَمَّا نُفِيخَ فِي آدَمَ الروحُ مارَ فِي رأْسِهِ فَعَطَسَ » أَي دَّارَ وَتَرَدَّدَ .
  - \* وحديث قُس « ونُجُوم يَمُورُ » أَى تَذَهبُ وتَجَي ٤ .

- \* وفي حديثه أيضا « فتركُّتُ المَوْرَ ، وأُخَذْتُ في الجَبَلِ » المَوْرُ ، بالفتح : الطَّر يقُ · سُمِّي بالمَصْدر ؛ لأنه يُجَاء فيه ويُذْهَبُ .
- (س) وفي حديث لَيْـلى « انْتَهَيْنا إلى الشَّعَيْثَةِ ، فَوجَدْناَ سَفِينةً قد جاءت من مَوْدٍ » قيل : هو اسمُ مَوْضِعَ ، سُمِّى به لِمَوْدِ الْمَاء فيه : أَى جَرَيَانِهِ .
- ﴿ مُوزِجِ ﴾ \* فيه « إِنَّ امْرَأَةً نَرْعَتْ خُفَّهَا ، أَو مُوزَجَها فَسَقَتْ بِه كَلْبًا » المُوزَج : الخُفُ ، تَمْر يبُ مُوزَه ، بالفارسية .
- ﴿ مُوسَ ﴾ (س) في حديث عمر «كَتَبَ أَن يَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عليه المَواسِي » أَى مَن أَنبَتَتْ عانَتُهُ ، لأنَّ المواسِيَ إِنما تَجْرِي على مَنْ أَنْبَتَ . أَراد مَنْ بلَغَ الْحُلُمَ مِن الكُفَّادِ .
- ﴿ مُوشِ ﴾ (س) فيه «كان للنبيّ صلى الله عليه وسلم دِرعُ تُسَمَّى ذاتَ المَوَاشِي » هكذا أخرجَه أبو مُوسى فى « مُسْنَد ابن عبَّاسٍ » من الطُّوَ الات ِ . وقال : لا أَعْرِفُ صِحَّةَ لَفُظْهِ ، وإنَّمَا يُذْ كُر المعنى بعد تُبُوتِ اللَّفظِ .
- ﴿ موص ﴾ ( ه ) في حديث عائشة « قالت عن عَمَان : مُصْتَمُوهُ كَمَا يُمَاصِ النَّوبُ ، ثم عَدَوْتُمْ عليه فَقَتَلْتُمُوهُ » المَوصُ : الغَسْلُ بالأصابِع . يقال : مُصْتُهُ أَمُوصُه مَوْصاً . أرادت أنهم اسْتَتَابُوهُ عَمَّا نَقَمُوا منه ، فلمَّا أعطاهُم ماطلَبُوا قَتَاوُه .
- ﴿ مُوَى ﴾ ( ه ) فيه « إنَّ امْرَأَةً رأت كَلْبًا في يَوْم حارٍ فَنَزَعَتْ لَه بِمُوقِهَا ، فَسَقَتْهُ فَغُفُرَ لِهَا » المُوقُ : انْلِحَتْ ، فارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ .
  - ☀ ومنه الحديث « أنه توضأ ومسح على مُوقَيه » .
- \* وحديث عمر « لمَّنَا قَدِمَ الشَّامَ عَرَضَتْ له تَخَاضَةٌ ، فَـنَزَلَ عن بَعِـيرهِ ونَزَعَ مُوقَيه ِ وخاضَ المـاء » .
- (س) وفيه « أنه كان يَكْتَحِلُ مَرَّة من مُوقِهِ ، ومَرَّةً مِن ماقِهِ » قد تقدَّم شرحُه في المَــأَقِ .
- ( مول ) ( س ) فيه « بَهَى عن إضاعَةِ المالِ » قيل : أراد به الحيوان : أَى يُحْسَنُ إليه ولا يُهْمَـلُ .

وقيل: إضاعتُه: إنفاقُهُ في الحرام، والمعاصي وما لا يُحبُّه الله.

وقيل: أراد به التُّبْذِيرَ والإِسْرَافَ ، وإن كان في حلال مُباح .

المــالُ في الأصلِ: مَا يُمْلُكُ مِن الذهب والفِضَّة ، ثم أَطْلِق على كلِّ مَا يُقْتَنَى ويُمْـلَكُ مِن الأعيان. وأ كُثَرُ مَا يُطْلَقُ المــالُ عند العرب على الإبل ، لأنها كانت أكثَرَ أَمُو الحِمِم.

ومالَ الرَّجُلُ وتموَّل ، إذا صارَ ذا مال . وقد مَوَّلَه غيره . ويقال : رجلُ مالُ : أَى كثيرُ المال ، كأنَّه قَدْ جعل نَفْسه مالاً ، وحَقيقَتُهُ : ذُو مال .

(س) ومنه الحديث « ما جاءك منه وأنت غيرُ مُشْرِفٍ عليه فخُذْهُ وَيَمَوَّلُه » أَى اجْعَلُهُ لك مالًا .

وقد تكرر ذكرُ « المالِ » على اختلافٍ مُسَمَّياتِهِ فى الحديث .وَ يُفْرَقُ فيها بالقرائن .

﴿ مُوم ﴾ \* فَى صَفَةَ الْجِنَةَ « وأَنْهَارُ مِن عَسَلِ مُصَفَّى مِن مُومِ الْعَسَلِ » الْمُومُ: الشَّمْعُ وهُو مُعُرَّبُ .

- (س) وفى حديث العُرُ نِيِّين « وقد وَقَع بالمدينة المُومُ » هو البِرْسامُ مع الحُمَّى (١) . وقيل : هو بَثْرُ أَصْغَرُ من الجُدَرِئِّ .
- ﴿ مومس ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ جُرَبِجِ ﴿ حَتَى تَنْظُرُ فَى وَجُوهِ الْمُومِسَاتِ ﴾ الْمُومِسَةُ : الفاجِرَةُ . وَتُجْمَعُ عَلَى مَيَامِيسَ ، وَلَا يَصِحُ إِلاَّ عَلَى إِشْبَاعِ ِ الْكَسْرِةِ لَيْصِيرِ يَاءٍ ، كَمُطْفِلٍ ، وَمَطَافِلَ ، وَمَطَافِيلَ .
- \* ومنه حديث أبى واثل « أَكُثَرُ تَبَعِ الدَّجَّال أُولادُ المَيامِسِ » وفى رواية « أُولادُ المَيامِسِ » وقد اخْتُلِفَ فى أَصْلِ هذه اللَّفظَةِ ، فَبَعْضُهم يَجْعَلُه مَن الهمزة ، وبعضُهم يَجْعَلُه من الهوزة ، وبعضُهم يَجْعَلُه من الواوِ ، وكل منهما تَكَلَّف له اشْتِقَاقاً فيه بُعْدُ ، فذ كَرْ ناها فى حرف الميم لِظاهر لفظها ، ولاختلافِهم فى أصلها .
  - ﴿ مُويه ﴾ (س) فيه «كان موسى عليه السلام يفتسل عِند مُوَيَّهُ ي ، هو تَصْفير ماه .

<sup>(</sup>۱) الموم ، بمعنى البرسام فقط ، ذكره الجواليقي . المعرب ص ۳۱۲ و بمعنى الشمع فقط ، ذكره الخفاجي . شفاء الغليل ص ۲۰۲ .

وأصلُ الماء: مَوَهُ ، ويُجمع على أَمْوَاهٍ وَمِياهٍ ، وقد جاء أَمْوَاه .

والنَّسَبُ إليه : ما هي "، ومأ ي "، على الأصل واللَّفظ.

(س) وفى حديث الحسن «كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليمه وسلم يَشْتَرُونَ السَّمْنَ اللهُ عليمه وسلم يَشْتَرُونَ السَّمْنَ المَائِيَّ » هو مَنْسُوبٌ إلى مواضِعَ تُسَمَّى ماَهَ ، يُعْمَلُ بها .

\* ومنه قولُهم « ماهُ البَصْرةِ ، وماهُ الـكُوفَةِ ، وهو اسمُ للأماكِنِ المُضافَةِ إلى كلِّ واحدةٍ منهما ، فَقَلَب الهاء في النسب همزة أو ياء . وليسَتِ اللَّفظةُ عَربيةً (١) .

## ﴿ باب الميم مع الهاء ﴾

﴿ مهر ﴾ (ه) فيه « مَثَلُ المَاهرِ بِالقرآنِ مَثَلُ السَّفَرَة البَرَرَة » المَاهِرُ : الحاذِق بالقِراءَةِ . وقد مَهَرَ يَمْهُرُ مَهَارةً .

والسُّفَرَةُ: الملائيكةُ .

\* وفى حديث أم حَبيبة « وأَمْهِرَهَا النَّجَاشِيُّ مِن عِندِه » يقال : مَهَرْتُ المرأةَ وأَمْهَرْتُهَا ، إذا جِملْتَ لها مَهْرًا ، وإذا سُقْتَ إليها مَهْرَها ، وهو الصَّدَاقُ .

﴿ مَهُ شُ ﴾ ( ه ) فيه « أنه لَعَنَ من النِّسَاءِ الْمُمْتَمِشَة ( ٢ ) » تَفْسِيرِه في الحديث : التي تَحْلِقُ وجُهَها بالمُوسَى ( ٢ ) .

يقال : مَهَشَتْه النارُ، مِثْل مَحَشَتْهُ : أَى أَحْرَقَتْه .

﴿ مَهِقَ ﴾ ( • ) في صفته صلى الله عليه وسلم « لم يَـكُنْ بالأَبْيَضِ الأَمْهَق » هو الـكريهُ البَيَاضِ كَلُونِ الجُصِّ . يريد أنه كان نَيِّرَ البَيَاضِ .

من الهروى ، واللسان ، والفائق ٢٨٣/١ ، وتاج العروس .

(٣) بعد هذا فى الهروى : « وقال القتيبى : لا أعرف الحديث إلا أن تكون الهاء مبدلة من الحاء . يقال : مر بى جمل فمحشنى ، إذا حاكه فسَحَج جِلدَه . وقال غيره : تحشّنه النارُ ، ومهَشَنه ، إذا أحرقته » .

<sup>(</sup>۱) قال صاحب شفاء الغليــل ص ۲۰۸ : « ماه : بمعنى البلد . ومنــه ضُرب هــذا الدرهم باه البصرة » . (۲) في الأصل ، و ۱ : « الْمَتَمَمِّشة .» وما أثبتُ

- (مهل) (ه) فى حديث أبى بكر « ادْفِنُونِي فى ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ،فإنما هُمَا لِلمُهْلِ والتَّراب» ويُرْوَى « المُهْلَةِ » بضم الميم وكسرها وفَتْحها ، وهى ثلا تَتُها : القَيْح والصَّدِيدُ الذى يَذُوبُ فيسيلُ من الجسدِ ، ومنه قبل للنُّحاسِ الذَّائبِ : مُهْلٌ .
- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ عَلِيّ ﴿ إِذَا سِرْ ثُمُ إِلَى الْمَدُوِّ فَمَهُالاً مَهُلاّ ، وإذَا وَقَمَّتِ الْمَيْنُ عَلَى الْمَيْنِ فَمَهَالاً مَهُلاً ، وإذَا وَقَمَّتِ الْمَيْنُ عَلَى الْمَيْنِ فَمَهَالاً مَهَلاً » السَّاكِنُ : الرِّفْقُ ، والْمُتَحَرِّكُ : النَّقَدُّم . أَى إِذَا سَرْتُمْ فَتَأْنُوا ، وإذَا لَقِيتُمْ فَاخْمِلُوا . كَذَا قَالَ الْأَرْهُرِي وَغِيرِهِ .

وقال الجوهري : الْمَهَلُ ، بالتَّحْرِيكِ : التُّؤدَّةُ والنَّبَاطُوْ ، والاسمُ : الْمُهَلَّةُ (١) .

وفلان ذو مَهَل، التحريك: أَى ذَو تَقَدُّم فِي الخير. ولا يقال في الشرِّ. يقال: مَهَّلْتُه وأَمْهَالْتُهُ: أَى سَكَّنْتُهُ وأَخْرُتُهُ. ويقال: مَهْلاً للواحد والاثنين والجمع والمؤنَّثُ ، بِلَفُظْ واحدٍ.

( ه ) ومنه حديث رُقَيْقة « مايَبْلُغُ سَعْيُهُم مَهْلَهُ » أَى مايَبْلُغُ إِسْرَاعُهِم إبطاءهُ .

(مهم) في حديث سَطِيح:

\* أُزْرَقُ مَهُمُ النَّابِ صَرَّارُ الاذُنْ \*

أى حَديد النَّاب.

قال الأزهرى : هكذا رُوِى ، وأظُنَّه «مَهْوُ النَّابِ» بالواو . يقال : سيف مَهْوْ : أَى حَدَيدٌ مَاضِ .

وأورَدَه الزمخشرى :

\* أَزْرَقُ مُمْهَى النَّابِ صَرَّارُ الاذُنْ \*

وقال ( : « الْمُنهَى : الْمُحَدَّدُ » ، مِن أَمْهَيْتُ الحديدة ، إذا أَخْدَدْتُهَا. شَبَّهَ بَعِيرَهُ بالنمِرِ ، لاُرْزَقَةً عَيْنَيْه ، وسُرْعَةِ سَيْرِه .

(س) وفي حسديث زيد بن عمرو « مَهْمَا تُجَشَّمْنَى تَجَشَّمْتُ » مَهْما : حرف من حُروفِ الشَّرْطِ التي يُجَازَى بها ، تقول : مَهْمَا تَفْعَلُ أَفْعَلُ .

قيل: إنَّ أَصَلَهَا: مَامَاً ، فَقُلِبَتِ الأَلفُ الأُولى هاء . وقد تكررت في الحديث .

(۱) زاد الجوهرى : « بالضم » (۲) انظر الفائق ١/٤٦٤

﴿ مهمه ﴾ ﴿ ﴿ فَى حَسَدَيْثُ قُسِ ۗ ﴿ وَمَهْمَهِ ۚ [ فَيه (١) ۖ ظُلْمَانٌ ﴾ الْمَهْمُ : الْمُفَازَةُ والْبَرِّيَّةُ الْقَفْرِ ، وَجَمْعُهَا : مَهَامِهُ .

﴿ مَهِنَ ﴾ \* فيه « ماعلى أَحَـدِكُم لو اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ مُجْمَّتِه سِوَى ثَوْبَى مَهْنَتِهِ » أَى خِذْمَتِه وبِذُلَتِهِ .

والرِّوايَةُ بفتح الميم ، وقد تُـكُسْرُ .

قال الزمخشرى : « وهو عند الأثبات خَطأ . قال الأصَّمَعِيُّ : المَهْنَةُ بفتح الميم : هي الجَدْمَةُ . ولا يقال : مِهْنَةُ ، بالكسر . وكان القياسُ لو قيل ميثلُ جِلْسَة وخِدْمَة ، إلّا أنّه جاء على فَمْلَة واحدة » . يقال : مَهَنْتُ القومَ أَمْهَنُهم وأَمْهُنُهم ، وامْتَهَنُونِي : أَى ابْتَذَلُونِي في الجَدْمَة .

( ه ) وَفَى حَدَيْثُ سَلَمَانَ ﴿ أَكُرَهُ أَنْ أَجْمَعَ عَلَى مَاهِنِي مَهْنَتَيْنَ ﴾ أَى أَجْمَع عَلَى خَادِمِى عَمَلَيْنِ فَي وَقْتِ وَاحِدٍ ، كَالطَّبْخ وَالْخَبْز مَثَلًا .

(س) ومنه حديث عائشة «كان النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهُمْ ».

وفى حديث آخرَ « مَهَنَة أَنْفُسِهم » هُمَا جَمعُ ماهِن ٍ ، كَكَاتِبٍ وَكُتَّابٍ وَكَتَّبَةٍ .

وقال أبو موسى فى حديث عائشة : هو « مِهَان » يعنى بكسر الميم والتخفيف .كَصَائْم وصِياَمٍ . ثم قال : ويجوز « مُهَّان أنفُسِهِمِ » قياساً .

\* وفى صِفَته صلى الله عليه وسلم « ليس بالجافي ولا الْمَـُهِين » يروى بفتح لليم وضَمِّها ، فألضمُ ، من الإهانَة : أى لا يُهِينُ أحداً من النَّاسِ ، فتكونُ الميمُ زائدة ً .

والفتح من المَهَانَةِ: الحَقَارَةِ والصِّغَرِ ، وتحكون الميم أَصْلِيَّةً .

\* وفى حــديث ابن المسيِّب « السَّهْلُ يُوطَأُ وُيُمْتَهَنُ » أَى يُدَاسُ ويُبْتَذَلُ ، من المَّهْنَةِ : الْخِدْمَةِ .

﴿ مَهُ ﴾ ﴿ فَيهُ « كُلُّ شَيْءَ مَهَهُ ۚ إِلَّا حَدِيثَ النِّسَاءِ ﴾ المَهَ ُ والمِهَاهُ : الشَّيءَ الحقيرُ اليَسِيرُ. والهاه فيه أصلية .

قال [ عِمْرانُ بن حِطَّان ] (٢) :

(١) تَكُلَة ممَّا سبق في مادة ( ظلم ).

(٢) ساقط من : ١ . وهو فى الصحاح ، واللسان بهذه النسبة . والرواية فى اللسان : فليس لعيشنا هـــذا مَهَاهُ وليست دارُنا هاتا بدارِ

ولَيْسَ لِمَيْشِنَا هَــذَا مَهَاهُ ولَيْسَتْ دَارُنَا الدُّ نَيَا بِدَارِ ولَيْسَتْ دَارُنَا الدُّ نَيَا بِدَارِ وقيل : النَّضَارَةُ والحُسْنُ ، أراد على الأوَّل أن كُلَّ شَىء يَهُون ويُظرَحُ إلاَّ ذَكْرَ اللَّهُ اللَّ

وعلى الثانى يكون الأمر بِمَـكْسِهِ ، أَى أَنْ كُلُّ ذِكْرٍ وَحَدِيثٍ ، حَسَنُ إِلَّا ذِكْرَ النِّسَاءِ . وهذه الهاء لا تَنْقَلْبُ فَي الوصْل تَاء .

\* وفى حديث طلاق ابن عمر « تُعْلَتُ : فَمَهْ ؟ أَرأَيت إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ» أَى فَاذَا ،اللاسْتَفْهَام، فَأَ بُدَلَ الأَلَفَ هَاء ، للوقف والسَّكْت .

(س) وفي حديث آخر « ثُمَّ مَهُ ؟ » .

\* ومنه الحديث « فقالَتِ الرَّحِمُ : مَهُ ؟ هذا مَقامُ العائِذِ بكَ » .

وقيسل : هو زَجْرُ مصْرُوفُ إلى الْمُسَتَمَاذَ منه ، وهو القاطِعُ ، لاَ إلى الْمُسْتَعاذِ به ، تباركُ وتعالى .

وقد تـكرر في الحديث ذِكْرُ « مَهُ » وهو اسمُ مَبْنِيٌ على الشُّكُونِ ، بمْعنى اسْكُتْ .

- (مها) (ه) في حديث ابن عباس «أنه قال لَهُ ثَبَة بْنِ أَبِي سُفْيَان \_ وقد أَ ثَنَى عليــه فَاحُسَن \_ : أَمْهَيْتَ الْمُهُمِيتَ : أَى بَا لَغْتَ فِي الثَّنَاءَ وَاسْتَفْصَيْتَ ، مِنْ أَمْهَى حَافِرُ الْمُعْتَى فَي الثَّنَاءَ وَاسْتَفْصَيْتَ ، مِنْ أَمْهَى حَافِرُ الْمِيْتَ ، إذا اسْتَقْصَى فِي الحَفْرِ وَبِلْغَ المَاءِ .
- ( ه ) وفى حديث ابن عبد العزيز « أنّ رَجُلًا سألَ رَبّه أن يُرِيَه موقِعَ الشَّيْطَان من قلب ابن آدمَ فرأى فيا يرَى النَّائمُ جَسد رَجُلِ مُمَهًى ، يُرَى داخِلُه من خارِجه » المَهَا: البِلَّوْرُ ، وكُلُّ شَىْ ه صُنِّى فهو مُمَهًى ، تَشْدِيهًا به . ويقال للسَكُو كُب : مَهًا ، ولِلثَّهْرِ إِذَا أَبْيَضَ وكُثُرَ مَا أَهُ . مَا .
- ﴿ مهيم ﴾ ﴿ س ) فيه « وانقُلُ مُحَّاهاً إلى مَهْيَعَةَ » مَهْيَعَةُ : اسمُ الْجَحْفَة ، وهي ميقاتُ أهل الشَّام ، وبها غَديرُ خُمِ ، وهي شَدِيدَةُ الوَخَم .

قال الأُصمَعِيُّ : لم يُولَد بَقَدِير خُمِّ أحدُ فَعَاشَ إلى أَن يُحْتَلِم ، إلَّا أَن يتَحَوَّلَ منها .

\* وفي حديث على « اتَّقُوا البِدَعَ والْزَمُوا المَهْيَعَ » هو الطَّرِيقُ الواسِعُ المُنْبَسِطُ . والميم زائدة ، وهو مَفْعَلُ من التَّهَيُّع : الانْبِساط .

(مهيم) \* في حديث الدجّال « فأخــذ بِلَجْفَتَى البَابِ فقال : مَهْيَمْ ؟ » أي ما أَمْرُ كُمْ وشَأْنُـكُم . وهي كَلِمة كَيانيَّة .

[ه] ومنه الحديث « أنه قال لعبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عوفٍ ورأى عليه وَضَراً مِنْ صُفْرةِ : مَوْيَمُ ؟ » .

وحدیث اَقِیط « فَیَسْتَوی جَالِساً فیقول : رَبّ ، مَهْدیم ، .

## ﴿ باب الميم مع الياء ﴾

- ﴿ ميتاء ﴾ \* في حديث اللَّهَطَةِ « ما وَجَدْتَ في طَرِيقٍ مِيتَاه فَعَرَّفْه سَنَةً » أي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ، وهو مِفْعَالٌ من الإثنيانِ . والميم زائدةٌ ، وبابُه الهمزَةُ .
- \* ومنِه الحديث « قال لمَّا مَات ابْنَهُ إبراهيم : لَوْ لاَ أَنَّهُ طريْق ميتاً لا كَوْرِنَّا عليك باإبراهيم » أى طريْق بَسْلُكُه كُلُّ أُحَدِي .
- ﴿ ميتخة ﴾ \* فيه « أنه خرج وفى َبدِهِ مِيتَخَة » هكذا جاء فيرواية، بتقديم الياء علىالتّاء، وهي الدِّرَّةُ ، أو العصا، أو الجريدَةُ . وقد تقدّمتْ في الميم والتّاء مَبْسُوطَةً .
- ﴿ ميث ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ أَنِي أُسَيَّدٍ ﴿ فَلَمَا فَرَغَ مِنْ الطَّعَامِ أَمَا ثَنَّهِ فَسَقَّتُهُ ۚ إِيَاهِ ﴾ هكذا رُومِى ﴿ أَمَا ثَنْتُهُ ﴾ والمعروف ﴿ مَاثَنَهُ ﴾ . يقال: مِثْتُ الشَّيء أميتُه وأَمُوثُهُ فَا ثَمَاثَ ، إذا دُفْتَه فِي المَاءِ .
  - ( ه ) ومنه حديث على « اللهم مَّ مُثْ قلوبَهم كَا يُمَاثُ اللِّمُ في الماء».
- (ميثر) \* فيه « أنه نَهى عن مِيثَرةِ الأُرْجُو انِ » هى وِطَالا تَحْشُو ، 'يُتْرَكُ على رَحْلِ اللَّبِعِيرِ تَحْتَ الرَّاكِبِ. وأَصْلُه الواوُ ، والميم زائدة . وسيجيء في بابه .
- (ميجن) \* في حديث ثابت « فَضَر بوا رَأْسَهُ عِيجَنَةٍ » هي العَصَا التي يَشْرِبُ بها القَصَّارُ الثوبَ .

وقيل: هي صَخْرة . .

واخْتُلِفَ في أَصْلِهَا ، هل هو من الهمزة أو الواوِ؟ وجمُّها: المَوَاجِن .

\* ومنه حديث عَلِيٍّ « ماشَبَّهتُ وَقْعَ السُّيُوفِ على الْهَامِ إلا بِوَقْعِ البَّيَازِرِ على المَواجِنِ » . «

- ﴿ ميح ﴾ ( ه ) فى حديث جابر « فَنَرَلْنا فيهاَ سِتَّةً مَاحَةً » هى جمعُ مَا ثُح ، وهو الذى يَبْزِلِ فى الرَّ كِيَّة إذا قَلَّ ماؤها، فيَمْلاً الدَّنْوَ بيدِه . وقد ماحَ يَميحُ مَيْحاً . وكُلُّ من أولَى مَعْروفاً فقد ماحَ . والآخِذُ : مُمْتَاحُ ومُسْتَمِيحٌ .
- [ه] ومنه حـــدبث عائشة تصف أباها « وامْتَاحَ من الْمُهُواةِ » هو (١) افْتَعَلَ ، مِنَ, الْمُهُواءِ .
- ﴿ ميد ﴾ \* فيه « لمَّا خَلَق اللهُ الأرضَ جَملَتْ تَميـدُ فأرسَاهَا بالجِبَال » مادَ يَميـد، إذا مالَ وَتَحَرَّكَ .
  - \* ومنه حديث ابن عباس « فَدَحا اللهُ الأرضَ من تَحَدِّيهِا فَمادَتْ » .
- \* ومنه حــديث عَلِيٍّ « فَسَــكَنتُ من الْمَيَــدانِ بِرُسُوبِ الجَبَالِ » هو بفتح الياءِ : مصدّرُ مادَ يَميد.
  - \* وفى حديثه أيضا يَذُمُّ اللَّانْيا « فهى الحُيُودُ الْمَيُودُ » فَعُولُ منه .
- (س) ومنه حديث أمِّ خرامٍ « الْمَائِدِ في البَحْرِ له أَجْرُ شَهِيدٍ » هو الذي يُدَارُ بِرأْسِهِ من ربح ِ البَحْرِ واضْطِرَ ابِ السَّفِينَةِ بالأَمْواجِ .
- (ه) وفيه « نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُون ، مَيْدَ أَنَّا أُوتِينَا الْكِتابَ مِن بَعْدِهِم » مَيْدَ وبَيْدَ: لُغتان بمعْنَى غَيْر . وقيل : مَعْنَاهُما على أنَّ .
- ﴿ مير ﴾ (س) فيه « واَلحُولةُ المائرَةُ لهم لاغِيَةٌ » بعنى الإبلَ التي تُحْمَلُ عليها المِيرَةُ ، وهي الطَّعَامُ وَنَحْوُهُ ، ممَّا يُجْلَب لِلبَيْع ، ولا يُؤخَذُ مِنها زَكَاةٌ ، لأنها عوامِلُ .

يقالُ: مارَهُم يَمِيرُهُم ، إذا أعطاهُم المِيرَةَ .

- \* ومنه حدیث ابن عبد العزیز « أنه دعا بابلِ فأمارَها » أى حمل عایمها الِیرَةَ . وقد تكرر ذكرها فی الحدیث .
- ﴿ مِيزِ ﴾ \* فيه « لا تَهْ لِكُ أُمَّتِي حتى يَكُونَ بَيْنَهُم التَّمَايُلُ والتَّمَايُزُ » أَى يَتَحَرَّ بُونَ أَخْزَابًا ، وَيَتَمَيَّزُ بَعْضُهم من بَعْضٍ ، ويَقَعُ التَّنَازُغ .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « أى استقى »

- يقال : مِزْتُ الشَّيْءَ من الشَّيْءِ ، إذا فَرَّقْتَ بَيْنَهُما ، فا مَكَازَ وَامْتَازَ ، ومَيَّزْتُهُ فَتَميَّز .
  - \* ومنه الحديث « مَنْ مَازَ أَذَّى فَاكَسَنَةُ بَعَشْرِ أَمْثَالُهَا » أَى نَحَّاه وأَزَالَه .
- (س) ومنه حدیث ابن عمر « أنه كان إذا صلَّى بَنْمازُ عن مُصَلاَّه فَيَرْكُع » أَى يَتَحَوَّل عن مَقامِه الذي صلَّى فيه .
- (ه) وحديث النَّخَمِيّ « اسْتَمازَ رَجُلٌ مِن رَجُلٍ به بَلاَه فَابْتُـلِيَ به » أَى انْفُصل عَنه وَتَبَاعَد . وهو اسْتَفْعَل مِن المَيْز .
- (ميس) (س) في حديث طَهْفَة « بِأَكُو َارِ اللَّذِسِ» هو شجر صُلْب، تُعْمَل منه أَكُو ارُ اللَّذِسِ » هو شجر صُلْب، تُعْمَل منه أَكُو ارُ اللَّابِل ورِحالُها ·
- [ ه ] وفى حديث أبى الدَّرْدَاء « تَدْخُل قَيْسًا وَنَخْرُج مَيْسًا » يُقاَل : مَاسَ يَمِيس مَيْسًا ، إذا تَبَخْتَر فى مَشْيه وَتَذَنَّى .
- ﴿ ميسع ﴾ \* في حديث هشام « إنها كييساَع » أي واسِعَة الخَطْوِ . والأصل : مِوْساع ، فَقُلِبَت الواوُ يَاء لِكُسْرة الميم ، كَمِيزان ومِيقاَت والميمُ زائدة . وبَأَبُها الوَاوُ .
- ﴿ ميسم ﴾ (س) فيه « تُنكَعُ الَرَّأَةُ لِمِيسَمِهِا » أَى لِحُسَّنِهِا ، من الوَسَامَة . وقد وَسُمُ فَهُو وَسِم ، والْمَرَأَة وَسِيمَة ، وحُكْمُهَا في البنَاء حُكْم مِيسَاع ، فهى مِفْعَل من الوَسَامة . وقد تكرّرت في الحديث .
- ﴿ میسوسن ﴾ (س) فی حدیث ابن عمر « رَأَى فی بَیْته الَمَیْسُوسَنَ فقال : أُخْرِجُوه فإنه رِجْسُ » هو شَرابٌ تَجُمْدَلُه النِّسَاء فی شُعُورِهِن ، وهو مُعَرَّب .
  - أخرجه الأزهرى في « أَسَنَ » من ثُلَاثِيِّ المُعْتَلِّ . وعَادَ أُخْرِجَه في الرُّباعي .
- (ميض) \* فيه « فَدَعا بالمِيضاَة » هي بالقَصْرِ وكَسْر الميم ، وقَد تُمَدّ : مِطْهَرَةُ كَبيرة يُتَوَضَّأ منها . وَوَذْنُهَا مِفْمَلَة ومِفْعَالة . والمِيم زائدة .
- (ميط) [ ه ] في حديث الإيمان « أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عن الطَّرِيقِ » أَى تَنْحِيَتُه . يقال : مِطْتُ الشَّيء وأَمَطْتُهُ . وقيل : مِطْتُ أَنا ، وأَمَطْتُ غَيْرى .
  - \* ومنه حديثِ الأكل « فَلْيُمُطْ مابِهَا مِن أَذًى » .

- \* وحديث العَقِيقة ﴿ أُمِيطُوا عَنْهِ الْأَذَى » .
- \* والحديث الآخر « أمطْ عَنَّا يَدَكُ » أَى نَحْمًا .
- ( ه ) وحديث العَقَبة « مِطْ عَنَّا ياسَعْدُ » أَى ابْعُدُ .
- \* وحديث بدر « فَمَا مَاطَ أَحَدُهم عَنْ مَوْضع يَدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم » .
- \* وحديث خَيْبر « أَنَّهُ أُخَذَ الراية فَهَزَّها ، ثم قال : مَن ۚ يَأْخُذَها بِحَقَّها ؟ فَجاء فُلانُ فَقال : أنا ، فَقال : أمِطْ ، ثُمَّ جاء آخَر ُ فقال : أمِطْ » أَى تَنَحَّ واذْهَبْ .
- [ ه ] وفي حــديث أبي عثمان النَّهْدِي « لو كان عُمَر مِيزَانًا مَا كَان فيه مَيْطُ شَفْرة » أي مَيْل شَغْرة .
  - وفى حديث بنى قُر َ يْظَة والنَّضير :

وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِم ثِقَالًا كَمَا ثَقَلُت بمِيطَانَ الصُّخُورُ

- هو بَكُسْرِ الميم (١) : موضِع في بلاد َ بنِي مُزَ يْنَةَ ، بالِحجَازِ .
- ﴿ ميم ﴾ \* فَي حديث المدينة « لا يُريدُها أَحَدُ بِكَيْدٍ إلا انْ مَاع كا يَنْمَاع اللَّهُ فِي الْمَاءِ» أَي يَذُوبِ وَيَجْرِي. ماع الشَّيء يَمِيعُ ، وانْ مَاع ، إذَا ذَابَ وساَلَ .
  - ( ه ) ومنه حدیث جریر « مَاوُنا کِمیع ، وجَناَبُنَا مَرِیع » .
- ( ه ) وحديث ابن مسمود « وسُئِل عن النَّهْلِ ، فأذَابَ فِضَّة ، فَجَمَلَت تَميع ، فقال : هَذَا مِن أَشْبَهُ مِ الْنُشُم رَاوُون النَّهْلِ » .
- ( ه ) وحديث ابن عمر « سُيْل عن فأرة وَقَمَت في سَمْن ، فقال : إن كان مائيماً فَٱلْقِه كُلَّه ».
- (ميقع) (س) في حديث ابن عباس « نَزَل مع آدمَ عليه السلام العِيقَمَةُ ، والسِّنْدَانُ والسِّنْدَانُ والسِّنْدَانُ والسِّنْدَانُ » العِيقَمَة : المِطْرَقة التي يُضْرَب بها الحديد وغيْرُه ، والجمْع : المُواقِع . والميم زائدة . والياء بَدَل من الواوِ ، قُلِبَت لِكُسْرة الميم .
- ﴿ ميل ﴾ ( ه ) فيه « لا تَهْ لِكُ أُمْتِي حتى يَكُونَ بَيْنَهُم التَّمَايُلُ والتَّمَايُرُ » أَى لايَـكُونِ لَمْ سُلْطان ، يَـكُفُّ النَّاسَ عن التَظالُم ِ، فيمِيلُ بَمْضُهم على بَمْض بالأَذَى والحَيْف .

<sup>(</sup>١) فى ياقوت ٨/٢٥ بالفتح .

( ه ) وفيه « ما يُلات مُمِيلَات » المَا يُلات: الزَّا أَيْفات عن طاعَة الله ، وما يَلْزَ مُهُنَّ (١) حِفْظُه. ومُمِيلَات: بُمَلِّمْنَ غيرَهُنَ الدَّخُولَ في مِثْل فِعْلَهِنَ .

وقيل: مَا يُلات: مُتَبَخْتِراتُ في المشي ، مُمِيلَات لأ كُتا فِهن وأعْطا فِهن .

وقيل: مَأْثِلات: يَمْتَشِطْن المِشْطَة المَيْلاء، وهي مِشِطَة البَغايا. وقد جاء كُراهَتُها في الحديث. والمُميلات: الَّلاتي يَمْشُطْن غَيْرَهُن تلك المِشْطَة (٢٠).

- ( ه ) ومنه حدیث ابن عباس « قالت له امرأة : إنی أَمْتَشِطُ الْمَیْلاَء ، فقال عِکْرِمة : رأسُك تَبَعْ لِقَلْبُك ، فإن اسْتَقَام قَلْبُك اسْتَقَام رأسُك ، وإنْ مَال قَلْبُك مَالَ رأسُك » .
- (س) وَفَى حَدَيْثُ أَبِي ذَرِ ﴿ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ ۚ فَقَرَّبِ إِلَيْهِ طَعَامًا فِيهِ قِلَةَ ، فَمَيَّلَ فَيْهِ لَقَلَّتِهِ ، فقال أَبُو ذَر : إِنَّمَا أَخَافُ كَثْرَتَهُ ، ولم أَخَفُ قِلَّتَهَ ﴾ مَيَّلُ : أَى تَرَدَّدَ ، هَلُ كُلُ أُو يَبْرُكُ . تَقُولَ الْعَرَبُ : إِنَّى لَأُمَيِّلُ كَبْنُ ذَيْنِيكَ الأَمْرَيْنَ ، وَأَمَا بِلْ جَيْنَهُمًا ، أَيَّهُما آتِي .
- ( ه ) ومنه حديث أبى موسى « قال لأنس : عُجِّلَتِ الدُّنيا وغُيِّبَت الآخِرة ، أَمَا وَالله لَوْ عَالِيَنُوها ما عَدَلُوا وَلَا مَيْلُوا » أى ما شَـكُوا ولا تَردَدُوا .

وقوله « ما عَدَلُوا » : أي ما سَاوَوْا بها شيئاً .

- ( ه س ) وفى حديث مُضْعَب بن عُمَير « قالت له أمّه : والله لا أَنْبَسُ خِمَاراً ولا أَسْتَظِلَ أَبِكُ ، ولا أَشْرَب ، حتى تَدَعَ ما أَنْتَ عليه ، وكانت امْرَأَة مَيِّلَة » أى ذات مَالٍ . فهو مال ومَيِّل ، على فَعْل وفَيْعِل . والقِياس مَا يُل . وبَابهُ الواو . فقال : مَالَ كَالُ وَبَعُول ، فهو مال ومَيِّل ، على فَعْل وفَيْعِل . والقِياس مَا يُل . وبَابهُ الواو .
  - (س) ومنه حديث الطُّفَيل «كان رجُلا شَرِيفًا شَاعِرًا مَيِّلا » أَى ذَا مال .
- (س) وفى حديث القيامة « فَتُدُنَى الشَّمسُ حَتَّى تَكُونَ قَدْرَ مِيل » قيل : أرادَ الِيلِ الَّذِي يُكْتَحَل به .

وقيل: أراد ثُلُثَ الفَرْسَخ .

<sup>(</sup>۱) فى الهروى : « وما يلزمهن من حفظ الفروج » .

<sup>(</sup>۲) زاد الهروى : « ويجوز أن تكون المائلات المميلات بمعنَّى ، كا قالوا : جاديُّ نُجِدُّ، وَضَرَّابُ ضَر وبُ » .

وقيل : المِيلُ : القَطِّعةُ من الأرض ما بين العَلَمين .

وقيل: هو مَدُّ البَصَر .

\* ومنه قصيد كعب:

\* إذا تَوقَّدتِ الْحِزَّانُ والمِيلُ \*

وقيل : هي جَمْع أَمْيَل ، وهو الْـكَسِل الَّذي لا يُحْسِن الرُّ كُوب والفُرُ وسِيَّة .

\* وفي قصيده أيضا:

\* عِنْدَ اللَّقَاءُ ولا مِيلٌ مَعَازِيلٌ \*

﴿ مين ﴾ \* قد تـكرر فيه ذكر « الَمْين » وهو الـكذب . وقَدْ مَانَ يَمِـين مَيْنًا ، فهو مَا ثِن .

\* ومنه حديث على فى ذمّ الدنيا « فهى الجائِحَةُ اَلحرُونُ ، والْمَائِنَةَ اَلْحَوْثُون » .

( ه س ) وفى حديث بعضهم « خَرَجْتُ مُرَ ابطًا لَيْــلَةَ مَحْرَسِي إلى المينَاء » هو المَوْضِعِ الذى تُرُوفاْ اليه الشَّفن : أَى تُجُمْعَ وتُرْ بَطَ . قيل : هو مِفْاَل من الوَنْي : الفُتُور ، لأنّ الرّبِع بَقَلِّ فيه هُبُو بُها . وقد تُقْصَر ، فتــكون على مِفْعَل . والمنج زائدة .

﴿ ميناتُ ﴾ \* في حديث المغيرة « فُضُـــلُ مِينَاثٌ » أَى تَلِدُ الْإِنَاثَ كَثيراً ، والميم زائدة . وقد تقدّم .

> انتهى الجزء الرابع من نهاية ابن الأثير ويليه الجزء الخامس والأخير ، وأوله ﴿ حرف النون ﴾

# فهرس الجزء الرابع من النهاية

|                        |          | صفحة  |               |          | مفعة         |                |          | صفعة       |
|------------------------|----------|-------|---------------|----------|--------------|----------------|----------|------------|
| م مع الميم             | مات اللا | *74   | كاف مع الر اء | مابال    | 171          | فِ القاف )     | ( حر     | ٣          |
|                        | ,        | 445   | مع آلزای      | » ·      | 14.          | اف مع الباء    | ب الق    | ۳ با       |
| سے الوار<br>مع الھاء   |          | 44.   | مع السين      | •        | 141          | مع التاء       | *        | 11         |
| مع الباء               |          | YAE   | مع الشين      | *        | 140          | مع الثاء       | *        | 17         |
| ت الميم )<br>ف الميم ) |          |       | مع الظاء      | •        | 177          | مع الحاء       | <b>»</b> | ١٦         |
| • .                    |          |       | مع العين      | <b>»</b> | 144          | مع الدال       | ))       | 11         |
| مع الهمزة              | •        | 7     | مع الفاء      | <b>»</b> | 14.          | مع الذال       | ď        | 4.4        |
| مع التاء               | ))       | 791   | مع اللام      | D        | 148          | مع الراء       | *        | ۲.         |
| مع الثاء               | »        | 448   | مع الميم      | D        | 199          | مع الزاى       | )        | • Y .      |
| مع الجيم               | ))       | 797   | مع النون      | ))       | 7 . 7        | مع السين       | <b>»</b> | ۹٥         |
| مع الحاء               | *        | 4.1   | مَّمُ الواو   | ď        | Y • Y        | مع الشين       | )        | ٦٤         |
| مع الخاء               | »        | ۳٠۶   | مع الهاء      | ď        | 717          | مع الصاد       | <b>»</b> | ٧٢         |
| مع الدال               | <b>»</b> | W · V | مع الياء      | 30       | 717          | مع الضاد       | ))       | 7 7        |
| مع الذال               | ))       | 411   | ف الَّلام )   | ( حرا    |              | مع الطاء       | ď        | <b>Y</b> A |
| مع الراء               | »        | 414   | م مع الهمزة   | باباللا  | <b>* * .</b> | مع العين       |          | ٨٦         |
| مع الزاي               | *        | 445   | مع الباء      | 9        | 771          | مع الفاء       | ))       | ٨٩         |
| مع السين<br>''         | ))       | 444   | مع التاء      | ,        | ۲۳.          | مع القاف       | *        | 90         |
| مع الشين               | ď        | 777   | مع الثاء      | D        | 771          | مع اللام       | •        | 47         |
| مع الصاد               | »        | 440   | مع الجيم      | •        | 777          | مع الميم       | "        | 1.7        |
| مع الضاد               | *        | 447   | مع الحاء      | *        | 770          | مع النون       | ))       | 111        |
| مع الطاء               | ))       | 444   | مع الحاء      | )        | 728          | مع الواو       | 7        | 114        |
| مع الظاء               | )        | 48.   | مع الدال      | )        | 7 £ £        | مع الهاء       |          | 144        |
| مم العين               | *        | 481   | مع الذال      | v        | <b>7 £ Y</b> | مع الياء       | D        | 14.        |
| مع الغين<br>العام      | ))       | 460   | مع الزای      |          | 4 £ A        | الـكاف)        | -        |            |
| مم الفاء               | )        | 461   | مع السين      | •        | 4 £ A        | ـكاف مع الهمزة | باب ال   | 144        |
| مع الق <b>اف</b>       | *        | 487   | مع الصاد      | *        | 7 2 7        | مع الباء       | »        | ۱۳۸        |
| مع السكاف              | *        | Tik   | مع الطاء      | ,        | 7 2 7        | مع التاء       | >        | 1 £ Y      |
| مع اللام               | *        | 401   | مع الظاء      | •        | 707          | مع الثاء       | *        | 1 • 1      |
| مع الميم               |          | 474   | مع العين      | *        | 707          | مع الجيم       |          | 108        |
| مع النون               | "        | 474   | مع الغين      | ,        | 707          | مع الحاء       | D        | 108        |
| مع الواو               | •        | 414   | مم الفاء      | •        | Y • A        | مع الحاء       | *        | 108        |
| مع الحاء               | *        | 445   | مع القاف      | ,        | 777          | سع الدال       | •        | 100        |
| مع الياء               | •        | 444   | مع السكاف     | ,        | AFF          | سع الذال       | >        | 1 o Y      |

#### تصويب

في صفحة ٣٤ حاشية (٢) وقِراب الشيء ، وصفحة ٩٧ سطر ١٦ كُبَّة َ . وفي صفحة ٢٢١ سطر ٢١ يوضع الرقم فوق « اللَّبَأ » .